



الرَّيْشهري، محمّد، ١٣٢٥ ـ

مــــيزان الحكــمة، عــقائدي، أجـــتماعي، ســياسي، اقــتصادي، أدبـــي / تأليـــف: مــحدد الريشـــهري، ـ

[ التنقيح الثالث ] . ـ قم: دارالحديث ٢٠٠٠.

۱۲ ج-

المصادر بالهامش و ص ۵۵۶۹ - ۵۵۸۷.

MIZAN UL - HEKMAH

المنوان بالانجليزية

طبعة منقَّحة ، مصحّحة مع صفّ الحروف الجديدة في إثني عشر جزة .

1. أحاديث الشيعة. ٢. أحاديث أهل السنّة. الف. العنوان،



اَخُلَاقِيَّ، عَقَالِيْ الْبِيَّ ، اِجِمَاعِيُّ سِيَاسِيُّ، اِقْتِصَادِيُّ، اَدَبِيُّ

مُحَمَّةً لَا إِنْ الْمُنْفُرِي

ٱلجُحَلَّكُ لَكُنَّا ذِسْ

#### ميزان الحكمة – المجلد السادس

تأليف: محمد الزيشهري الناشر: دارالحديث الطبعة: الأولى عدد المطبوع: ٠٠٠٠ دورة عام النشر: ١٤٢٧ه ق شن الدورة: ٢٧٠٠٠ تومان



مركز الطياهة والنشر في دارالحديث

قم ، شارع معلّم ، قرب ساحة الشهداء ، الرقم ١٢٥ ص . ب : ٢٤٦٨ / ٢٧١٨٥ الهاتف : ٧٧٤٠٥٤٥ – ٧٧٤٠٥٢٥ - ٢٥١ ٧٧٤٠٥٢٦٠

الاها: 964 - 7489 - 21 - 8 مابک : ۱SBN : 964 - 7489 - 21 - 8



| YYY9 | ٣١٧ _ الطِّبِّ     |
|------|--------------------|
| YYXY |                    |
| YYXY | ٣١٩ ـ الطُّغيان    |
| YY91 | ٣٢٠ ـ الطَّـ لاق   |
| 7790 | ٣٢١ ـ الطُّمَع     |
| YY•Y |                    |
| YW+Y |                    |
| YT10 |                    |
| 7714 | ٣٢٥ ـ الطَّيْسَرَة |
|      | 7 · LII            |



## لطّبت

البحار: ٦٢ / ٦٢ \_ ٣٥٦ «أبواب الطبّ ومعالجة الأمراض».

كنز العمّال : ١٠ / ٣ \_ ١١٠ «كتاب الطبّ».

كنز العمّال : ١٠ / ٣٢ «التطبّب بغير علم».

انظر: عنوان ١٦٦ «الدواء»، ٢٨٨ «الصحّة».

العلم: باب ٢٩٠٦، ٢٩١٢.

#### ٢٤٠٣ ـ الطبيبُ الحقيقيُّ

١١١٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لِطَبيبٍ ـ : إنّ الله عَزَّوجلَّ الطَّبيبُ، ولكنَّكَ رجُلٌ رَفيقُ ١٠٠.
 ١١١٤٣ ـ عنه عَلِيْهُ ـ أيضاً ـ : اللهُ الطَّبيبُ، بل أنتَ رَجُلُ رَفيقٌ، طَبِيبُها الذي خَلَقَها ١٠٠.
 ١١١٤٤ ـ عنه عَلِيْهُ ـ أيضاً ـ : الطَّبيبُ اللهُ، ولَعَلَّكَ تَرفُقُ بأشياءَ تَحَرُقُ بها غَيرَكَ ٣٠.

البِمَامُ الصَّادِقُ عَلِيَّةُ : كَانَ يُسمَّى الطَّبِيبُ المُعَالِجُ ، فقالَ موسىٰ بنُ عِمرانَ : يا ربِّ ، عِمَّنِ الدَّهُ ؟ قالَ : مِنِّي ، قالَ : مِنِّي ، قالَ : مِنِّي ، قالَ : مِنْ عَمْلُ الطَّبِيبُ الدَّلَ ﴿ ؟ قالَ : عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِجُ ؟ قالَ : يَطِيبُ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُم ، فَسُمِّيَ الطَّبِيبُ لذَلِكَ ﴿ .

## ٢٤٠٤ ـ ما يُستغنى بهِ عنِ الطِّبِّ

المَامُ علي الله علي الله على الله وصيَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ الله الله على الله الله الله على الله على الله وانت تستَغني بها عن الطّبّ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين، قال : لا تَجلِسُ على الطّعامِ إلّا وأنت جائع، ولا تَقُمْ عنِ الطّعامِ إلّا وأنت تَشتَهِيهِ، وجَوِّدِ المَضغَ، وإذا نُمَت فَاعرِضْ نَفسَكَ على الطّكاءِ، فإذا استَعمَلتَ هذا استَغنيتَ عنِ الطّبّ ...

#### ٧٤٠٥ \_ ضَمانُ المُتطبِّبِ الجاهلِ

١١١٤٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَطَبَّبَ ولا يُعلَمُ مِنهُ طِبُّ قَبلَ ذلكَ فهُو ضامِنٌ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱ \_ ۳) كنز العمّال : (۲۸۱۰۰ و ۲۸۰۷۳)، ۲۸۱۰۱، ۲۸۰۷۲.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع : ٥٢٥ / ١.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٢٩ / ٦٧.

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز العتال: ٢٨٢٢١، ٢٨٢٢٢.

### ٧٤٠٦ ـ أحكمُ من الطَّبيب

١١١٤٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : الْجَرُّبُ أَحكَمُ مِن الطَّبيبِ ١٠٠.

١١١٥٠ ـ عنه على : أملَكُ الناسِ لسِدادِ الرَّأْي كُلُّ مُحَرِّبٍ ١٠٠٠

(انظر) عنوان ٦٤ «التجرية».

#### ٢٤٠٧ ـ طبُّ النَّفسِ

الإمامُ عليَّ اللهِ - في صِفةِ النبيِّ ﷺ -: طَبيبُ دَوَّارُ بِطِبِّهِ، قد أحكَمَ مَراهِمَهُ، وأحمىٰ (أمضىٰ) مَواسِمَهُ، يَضَعُ ذلكَ حيثُ الحاجَةُ إلَيهِ، مِن قُلوبٍ عُمْيٍ، وآذانٍ صُمِّ، وٱلسِنَةٍ بُكْمٍ، مُتَنَبِّعُ بدَوائهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ، ومَواطِنَ الحَيرَةِ ٣٠.

المَّدَاء الإمامُ الصَّادقُ اللَّهِ فِي وصَيَّتِهِ لابنِ جُندَبٍ ـ: اجعَلْ نفسَكَ عَدُواً تُجاهِدُهُ، وعارِيَة تَرُدُّها؛ فإنَّكَ قد جُعِلتَ طبيبَ نفسِكَ، وعُرُّفتَ آيَةَ الصَّحَّةِ، وبُيِّنَ لكَ الداءُ، ودُلِـلتَ عـلى الدَّواءِ، فانظُرْ قِيامَكَ علىٰ نفسِكَ اللهِ

الصَّحَّةِ، ودُلِلتَ على الدَّواءِ، فانظُرْ كيفَ قيامُكَ علىٰ نِفسِكَ، وبُيِّنَ لكَ الداءُ، وعُرِّفتَ آيَةَ

(انظر) عنوان ٥١٩ «النفس».

#### ٨ - ٢٤ \_ الطبُّ (م)

١١١٥٤ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن تَطَبَّبَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وليَنصَعْ ولْيَجتَهِدْ ١٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم : ٣٠٤٨ ، ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ٨ - ١ .

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٠٤ و ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٤٥٤/٢.

<sup>(</sup>٦) دعائم الإسلام : ٢ / ١٤٤ / ٣ - ٥ .

١١١٥٥ ـ رسولُ اللهِ على : فِرَّ مِن الْجَذُومِ فِرارَكَ مِن الْأَسَدُ ١٠٠٠ .

١١١٥٦ عنه على : إِتَّقُوا الْجَدُومَ كَمَا يُتَّقَىٰ الأُسَدُ ٣٠.

١١١٥٧ ــ الإمامُ عليَّ اللهِ : تَوَقَّوُا البَردَ فِي أُوَّلِهِ وتَلَقَّوهُ فِي آخِرِهِ ؛ فإنّهُ يَفعَلُ فِي الأبدانِ كَفِعلِهِ فِي الأشجارِ ؛ أُوَّلُهُ يُحرِقُ وآخِرُهُ يُورِقُ ٣٠٠٠

<sup>(</sup>١\_٢) كنز العمّال : ٢٨٣٤٠ ٢٨٣٣١.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٨ / ٣١٩.

# 414

## الإطعام

البحار : ٧٤/ ٢٥٦ باب ٢٣ «إطعام المؤمن وسقيه».

وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٥٥\_ ١٥٥ باب ٢٨ \_٣٣.

وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٠٩\_٣٠٥، ١٧ / ٢\_٣٠٧ كتاب الأطعمة والأشربة».

انظر: عنوان ٣١٦ «الضيافة».

الجار: باب ٦٤٣، السخاء: باب ١٧٨٠.

## ٢٤٠٩ \_ فضلُ إطعامِ الجائع

#### الكتاب

﴿وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً \* إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً﴾ ''.

﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ ٣٠.

١١١٥٨ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : مِن مُوجِباتِ الجُنَّةِ والمَغفِرَةِ إطْعامُ الطَّعامِ السَّغْبانَ، ثُمَّ تَلا قولَ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿ أَوْ إِطْعامُ فِي يَومٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ... ﴾ ".

١١١٥٩ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : ما أكلتَهُ راحَ ، وما أطعَمتَهُ فاحَ (".

١١١٦٠ المحاسن عن معمّر بن خلّادٍ عن أبي الحسنِ الرَّضا اللَّهِ : في قولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ويُطْعِمُونَ

الطُّعامَ علىٰ حُبِّهِ مِسكيناً ﴾ قالَ : قلتُ : حُبُّ اللهِ أو حُبُّ الطُّعامِ؟ قالَ : حُبُّ الطُّعامِ (٠٠٠.

١١١٦٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ اللهُ يُحِبُّ إطعامَ الطُّعامِ وهِراقَهَ الدِّماءِ ٣٠.

١١١٦٢ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : إنّ اللهَ يُحِبُّ إطعامَ الطَّعامِ وإراقَةَ الدِّماءِ بمِنيٰ ٣٠٠.

١١١٦٣ \_ رسولُ اللهِ عَلَىٰ : إنّ أهونَ أهلِ النارِ عَذاباً عبدُاللهِ بنُ جذعانَ، فقيلَ لَهُ : و لِمَ يا
 رسولَ اللهِ ؟ قالَ : إنّهُ كانَ يُطعِمُ الطّعامَ ٩٠٠.

المَّارِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١١١٦٥ - إلامامُ عليُّ الله : إذا أطعمتَ فأشبعُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الدهر ٨: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) البلد: ١٤\_١٢.

<sup>(</sup>۲) المحاسن: ۲ / ۱٤٥ / ۱۲۸۱.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٩٦٣٤.

<sup>(</sup>٥) المعاسن: ٢ / ١٦٠ / ١٤٣٦.

<sup>(</sup>٦...١) المعاسن: ١٣٨٢/١٤٢/ ١٣٧٠ و ص ١٣٧٣/١٤٣ و ص ١٣٨١/١٣٨٥ و ص ١٩٠١/١٩٠١.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٤٠٠٤.

١١١٦٦- الإمامُ الصّادقُ على : مَن أَطعَمَ مُسلِماً حتى يُشبِعَهُ لَم يَدْرِ أَحَدٌ مِن خَلقِ اللهِ ما لَهُ من الأجرِ في الآخِرَةِ، لا مَلْكُ مُقَرَّبُ ولا نَبِيُّ مُرسَلُ إلّا اللهُ ربُّ العالَمينَ... ثُمَّ تَلا قولَ اللهِ تعالى : ﴿ أَو إِطعامُ فِي يَومٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (١٠).

(انظر) المحبّة (٢): باب ٦٦٣.

وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٥٣ باب ٣٢.

#### ٢٤١٠ ـ جَزاءً مَن لا يُطعِمُ المِسكينَ

#### الكتاب

﴿إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ العَظِيمِ \* وَلا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعامِ المِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ اليَوْمَ هـاهُنا حَمِيمٌ \* وَلا طَعامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ ".

﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ العِسْكِينَ ﴾ ٣٠.

﴿وَلا تَحاضُونَ عَلَىٰ طَعامِ المِسْكِينِ﴾ ٣٠.

﴿ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُعُ النِّبِيمَ \* وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ المِسْكِينِ ﴾ [ا

المَّالا - رسولُ اللهِ عَلَيُّ : والذي نَفسُ محمِّدٍ بِيَدِهِ ، لا يُؤمِنُ بِي عَبدٌ يَبِيتُ شَبعانَ وأخُوهُ - أو قالَ : جارُهُ - المُسلمُ جائعُ ١٠٠.

المَّمَّا اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَىٰ : مَن بَاتَ شَبِعَانَ وَبَحَضَرَتِهِ مُؤْمِنٌ طَاوٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : مَلاثَكَتِي، أَشْهِدُكُم عَلَىٰ هذا العَبدِ إِنِي أَمَرتُهُ فَعَصَانِي وأطاعَ غَيرِي فَوَكَلْتُهُ إِلَىٰ عَمَلِهِ، وعِزَّتِي وَجُلالِي لا غَفَرتُ لَهُ أَبداً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٢ / ١٤٥ / ١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ٣٦\_٣٣.

<sup>(</sup>٣) المدّثّر : ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الفجر : ١٨.

<sup>(</sup>٥) الماعون : ٢. ٣.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ : ٥٩٨ / ١٧٤١.

<sup>(</sup>٧) المحاسن : ١ / ١٨٢ / ٢٩٠.

١١١٦٩ - الإمامُ علي الله - مِن كتابِهِ إلى عامِلِهِ بالبصرةِ عُثَانَ بنِ حُنَيفٍ -: وما ظَنَنتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إلىٰ طَعامٍ قَومٍ عائلُهُم بَعَفُوَّ، وغَنِيَّهُم مَدعُوَّنه.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٦٥ باب ٤٤.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٤٥.

# الطُّغيان الطُّغيان

البحار : ٧٥/ ٢٧٢ باب ٧٠ «البغي والطغيان».

## ٢٤١١\_الطُّغيانُ

#### الكتاب

﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ ١٠٠٠.

﴿هٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾ "٠.

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَاً \* لِلطَّاغِينَ مَآباً ﴾ ٣٠.

﴿ فَأَمًّا مَنْ طَغَىٰ \* وَآثَرَ الحَياةَ الدُّنْيا \* فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ المَأْوَىٰ ﴾ ".

١١١٧- الإمامُ عليُّ الله : ما أسرَعَ صَرُّعَةَ الطاغِي (٥٠).

١١١٧١ عنه على : الظالمُ طاغ يَنتَظِرُ إحدَى النّقمَتَينِ٠٠٠.

١١١٧٢\_عند للله : مَن شَغَلَ نفَسَهُ بغَيرِ نفسِهِ تَحَيَّرَ في الظُّلُهاتِ، وارتَبَكَ في الهَلَكاتِ، ومَدَّتْ بهِ شياطِينُهُ في طُغيانِهِ ٣٠.

#### ٢٤١٢\_الطّاغوتُ

#### الكتاب

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ٥٠٠.

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُّ البُّشْرَىٰ فَبَشَّرْ عِبادِ ﴾ ١٠٠.

(انظر) النساء: ٣٦ و البقرة: ٢٥٧،

١١١٧٣ الإمامُ الباقرُ اللهِ : إيَّاكُم والوَلائجَ ؛ فإنَّ كُلَّ وَلِيجَةٍ دُونَنا فهِي طاغوتٌ \_أو قالَ : \_

<sup>(</sup>١) طه: ۲٤.

<sup>(</sup>۲) ص : ۵۵.

<sup>(</sup>٣) النبأ : ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٤) النازعات: ٢٧-٣٩.

<sup>(</sup>٥-١) غرر الحكم: ١٦٣٧، ١٦٣٧.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ؛ الخطبة ١٥٧.

<sup>(</sup>٨) التحل: ٣٦.

<sup>(</sup>٩) الزمر : ١٧.

نِدُّن.

١١١٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لأبي بصيرٍ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاغوتَ أَن
 يَعْبُدُوها...﴾ ـ : كأنتُم هُم، ومَن أطاعَ جَبّاراً فقد عَبَدَهُ ٣٠.

القَريَةِ افَأَجَابَهُ مِنهُم مُجِيبٌ : لَبَيكَ يا رُوحَ اللهِ وكَلِمَتَهُ، فَقَالَ : وَيَحَكُم ا ما كانَت أعمالُكُم ؟ قالَ : القَريَةِ افَأَجَابَهُ مِنهُم مُجيبٌ : لَبَيكَ يا رُوحَ اللهِ وكَلِمَتَهُ، فَقَالَ : وَيَحَكُم ا ما كانَت أعمالُكُم ؟ قالَ : القَريَةِ افَأَجَابَهُ مِنهُم مُجيبٌ : لَبَيكَ يا رُوحَ اللهِ وكَلِمَتَهُ، فَقَالَ : وَيَحَكُم المَا عَوتِ ؟ قالَ : الطاعة لِأهلِ عِبادَةً الطاغوتِ ؟ قالَ : الطاعة لِأهلِ المُعاصِي ٣٠.

١١١٧٦ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : كَفانا اللهُ وإيّاكُم كَيدَ الظالِمِينَ وبَغيَ الحاسِدِينَ وبَطشَ الجُبّارِينَ، أيُّها المؤمنونَ لا يَفتِننَّكُمُ الطَّواغِيتُ وأتباعُهُم من أهل الرَّغبَةِ في الدنيا<sup>ن</sup>.

(انظر) النبوّة (١) : باب ٣٧٧٠، الإمامة : حديث ١١٤١.

<sup>(</sup>١ ــ ٢) نور الثقلين : ٢ / ١٩١ / ٧٠ و ٤ / ٤٨١ / ٣١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/ ٢١٨/ ١١. -

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٤٩/٧٨ ، ١١٤ انظر تمام الحديث.

# الطَّلاق الطَّلاق

البحار: ۱۰٤/ ۱۳٦/، باب ۱ «الطلاق».

البحار: ١٠٤/ ١ باب ٢٥ «ما تحرم بسبب الطلاق».

وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٦، كنز العثال : ٩ / ٦٣٩ «كتاب الطلاق».

انظر : عنوان ۲۰۷ «الزواج».

#### ٢٤١٣ ـ ذمُّ الطَّلاق

١١١٧٧ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَا أَحَلَّ اللهُ شَيئاً أَبِغَضَ إِلَيهِ مِن الطَّلاقِ ١٠٠.

١١١٧٨ عند على الله يُبغِضُ الطلاقَ ويُحِبُّ العَتاقَ".

١١١٧٩ ـ عنه على : إِنَّ الله لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ ولا الذَّوَّاقاتِ ٣٠.

١١١٨٠ ـ الإمامُ الباقرُ عَلِيْ : إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يُبغِضُ كُلَّ مِطلاقٍ ذَوَّاقٍ ٣٠٠

١١١٨١ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : ما مِن شَيءٍ مِمّا أَحَلَّهُ اللهُ عَزَّوجلَّ أَبغَضَ إِلَيهِ مِن الطّلاقِ، وإنَّ الله يُبغِضُ المِطلاقَ الذَّوَاقَ(".

الاسلامِ بالفُرقَةِ ... ثُمَّ قالَ أبو عبدِاللهِ على اللهِ عَنَّوجِلَّ إِنَّ اللهَ عَزَّوجِلَّ مِن بَيتٍ يَخرَبُ في الاَسلامِ بالفُرقَةِ ... ثُمَّ قالَ أبو عبدِاللهِ على اللهِ عزَّوجِلَّ إِنَّا اللهَ عَزَّوجِلَّ إِنَّا اللهَ عَزَّوجِلَّ إِنَّا اللهَ عَنَّوجِلًا إِنَّا اللهَ عَنَّوبِ الفَولَ مِن بُغضِهِ الفُرقَةُ ...

الطلاق، وما مِن شَيءٍ أَبغَضَ إلى اللهِ عَزَّوجلَّ يُحِبُّ البيتَ الذي فيهِ العُرش، ويُبغِضُ البيتَ الذي فيهِ الطلاقُ، وما مِن شَيءٍ أَبغَضَ إلى اللهِ عَزَّوجلَّ مِن الطلاقِ™.

١١١٨٤ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : مَرَّ رسولُ اللهِ برَجُلٍ فقالَ : ما فَعَلَتِ امرَأْتُكَ ؟ قالَ : طَلَّقتُها يا رسولَ اللهِ، قالَ : مِن غَيرِ سُوءٍ؟! قالَ : مِن غَيرِ سُوءٍ.

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النبِيُّ ﷺ فقالَ : تَزَوَّجتَ ؟ قالَ : نَعَم، ثُمَّ قالَ لَهُ بعدَ ذلك : ما فَعَلَتِ امرَأَتُك ؟ قالَ : طَلَّقتُها، قالَ : مِن غَيرِ سُوءٍ ؟! قالَ : مِن غَيرِ سُوءٍ.

ثُمَّ إِنَّ الرجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بهِ النبيُّ ﷺ، فقالَ : تَزَوَّجتَ ؟ فقالَ : نَعَم، ثُمَّ قالَ لَهُ بَعدَ ذلكَ : ما فَعَلَتِ امرَأْتُكَ ؟ قالَ : طَلَقَتُها، قالَ : مِن غَيرِ سُوءٍ؟! قالَ : مِن غَيرِ سُوءٍ.

فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يُبغِضُ أو يَلعَنُ كُلَّ ذَوَّاتٍ مِنَ الرِّجالِ، وكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِن النِّساءِ ‹ › .

<sup>(</sup>١\_٣) كنز العثال: ٢٧٨٧، ٢٧٨٧، ٢٧٨٧٠.

<sup>(£</sup>\_4) الكافي: ٦/٥٥/ قوص ٤٥/ ٢و ٥/٣٢٨ و ٦/٥٤ ° وح ١.

## ٢٤١٤\_ حكمةً الطَّلاق ثلاثاً

#### الكتاب

﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَـلا جُـناحَ عَـلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما خُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ خُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ١٠٠.

المُمَّا اللَّهُ الرَّضَا اللَّهِ لَمُ السُّلُ عن العلَّةِ التي من أُجلِها لا تَحِلُّ المُطَلَّقَةُ لِلعِدَّةِ لِزَوجِها حتى تَنكِحَ زَوجاً غيرَهُ ..: إنَّ الله تبارك و تعالىٰ إغّا أذِنَ في الطلاقِ مَرَّتَينِ، فقالَ عَزَّوجلَّ : ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْساكُ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ ﴾ يَعني في التَّطليقَةِ الثالثةِ، ولِلُـخُولِهِ فيا كَرِهَ اللهُ عَزَّوجلَّ لَهُ مِن بعدُ حتىٰ تَنكِحَ زَوجاً كَرِهَ اللهُ عَزَّوجلً لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللهُ عليهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتىٰ تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ؛ لئلا يُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ ولا تُضارَّ النِّساءُ ٣٠.

المحمد المهلّة فيا بين الواحِدة إلى الثلاث ؛ لرَغبّة تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبٍ إن كانَ، ولِيَكُونَ فيهِ مِن المُهلّةِ فيا بينَ الواحِدة إلى الثلاث ؛ لرَغبّة تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبٍ إن كانَ، ولِيَكُونَ ذلك تَخويفاً وتأديباً للنّساء وزَجِراً لهُنَّ عن مَعصية أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأةُ الفُرقة والمُبايئة للدُخُولِها فيها لا يَنبَغي مِن مَعصية زَوجِها، وعِلَّهُ تَحريم المرأة بعد تِسع تطليقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبداً للدُخُولِها فيها لا يَنبَغي مِن مَعصية وَوجِها، وعِلَّهُ تَحريم المرأة بعد تِسع تطليقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبداً عُقوبَةً؛ لئلا يُتلاعَبُ بالطلاق، ولا تُستضعف المرأةُ ، ولِيَكُونَ ناظِراً في أمورِهِ مُتيَقِّظاً مُعتبِراً، ولِيَكونَ يائساً لها مِن الاجتِاعِ بعد تِسع تَطليقاتٍ ٣٠.

١١١٨٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ : لَعَنَ اللهُ ... الْحَلُّلُ والْحَلَّلُ لَهُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرّضا اللَّذِيجَة : ٢٧/٨٥/٢.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ١٠٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) كنز المثال: ٩٧٨٣.

الطَّمَ الطَّمَ

البحار : ١٦٨/٧٣ باب ١٢٩ «الطمع والتذلُّل لأهل الدنيا».

كنز العمّال: ٣/ ٤٩٥، ٨١٧ «الطمع».

انظر: عنوان ١٠٤ «الحرص».

الإيمان: باب ٢٧٩، ٢٨٦، الدنيا: باب ١٢٢٣.

## ٢٤١٥ ـ ذمُّ الطُّمعِ

#### الكتاب

﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ ١٠٠.

١١١٨٨ ـ الإمامُ الهادي الله : الطَّمَعُ سَجِيَّةُ سَيِّئَةُ ١١٠

١١١٨٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الطَّمَعُ يُذهِبُ الحِكَمَةَ مِن قُلُوبِ العُلَمَاءِ ٣٠.

الماء الإمامُ على على الله : إنّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غيرُ مُصدِرٍ ، وضامِنٌ غيرُ وَفِي ، وربّما شَرِقَ شارِبُ الماءِ قبلَ رَيِّهِ ، فكُلّما عَظُمَ قَدرُ الشيءِ المُتنافَسِ فيهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقدِهِ ، والأمانيُّ تُعمِي أُعيُنَ البَصائرِ ، والحَظُّ يَأْتِي مَن لا يَأْتِيهِ ".

١١١٩١ ـ عنه على الطَّمَع يُفسِدُ كثيرَ الوَرَعِ٠٠٠.

١١١٩٢ ـ عنه عليه عنه عنه عنه الدِّينَ مِثلُ البِدَعِ، ولا أَفْسَدَ الرَّجُلَ مِثلُ الطَّمَعِ، ٥٠

١١١٩٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَبِدُ عَبِدُ لَهُ طَمَعٌ يَقُودُهُ إِلَىٰ طَبَعِ ٣٠.

١١١٩٤ عنه ﷺ : اِستَعِيدُوا بِاللهِ مِن طَمَعٍ يَهدِي إلى طَبَعٍ ، ومِن طَمَعٍ يَهدِي إلى غيرِ مَطمَعٍ ، ومِن طَمَع حيثُ لا مَطمَع ١٠٠٠.

١١١٩٥ عنه ﷺ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن ثلاثٍ : مِن طَمَعٍ حيثُ لا مَطمَعَ ، ومِن طَمَعٍ يَرُدُّ إلى طَبَعٍ ، ومِن طَمَعٍ اللهِ عَلَمُ إلى طَبَعٍ ، ومِن طَمَع يَرُدُّ إلى مَطمَعِ ١٩٠.

﴿ ١١١٩٦ عنه ﷺ : تُعَوَّذُوا بِاللهِ مِن طَمَعٍ يَهدِي إلى طَبَعٍ ، ومِن طَمَعٍ يَهدِي إلى غيرِ مَطمَعٍ ٥٠٠٠. ١١١٩٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إن أرَدتَ أن تَقَرَّ عَينُكَ وتَنالَ خيرَ الدنيا والآخِرَةِ، فَاقطَعِ

<sup>(</sup>١) المدِّثر : ١٥.

<sup>(</sup>٢) الدرّة الباهرة : ٤٢.

<sup>(</sup>٣) كنز العثال : ٧٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۷۲/۱۷۰/۷۳.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٦٧٢٩.

<sup>(</sup>٦-٧) البحار : ۹۸/۹۲/۷۸ و ۷۷/۱۳۵/۷۶.

<sup>(</sup>٨ - ١٠) كنز المثال: ٧٥٧٧، ٧٨٥٧، ٨٥٨٤.

الطَّمَعَ عَمَّا فِي أيدِي الناسِ ١٠٠.

١١١٩٨ - رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ الصَّفاةَ الزُّلالَ الذي لا تَثبُتُ عليهِ أقدامُ العُلَماءِ الطَّمَعُ ١٠٠.

١١١٩٩ عنه على المنصار -: إنَّكُم لَتُكثِرُونَ عندَ القُنُوعِ وتُقِلُّونَ عندَ الطَّمَع ٣٠.

-١١٢٠ - الإمامُ عليٌّ الله : غَشَّ نفسَهُ مَن شَرَّبَها الطَّمَعَ · · .

١١٢٠١ عنه على : جَمَالُ الشُّرُّ الطُّمَعُ ١٠٠.

١١٢٠٢ ـ عنه ﷺ : أصلُ الشَّرَهِ الطَّمَعُ ٥٠٠.

١١٢٠٣ ـ عنه على : قَرَةُ الطَّمَع الشَّقاءُ ٣٠.

١١٢٠٤ عنه ﷺ في دينٍ... وصَبراً في شِدَّةٍ، وطَلَباً في حَلالٍ، ونَشاطاً في هُدًى، وتَحَرُّجاً عن طَمَع. «.

١١٢٠٥ عنه ﷺ في صفةِ المنافِقِينَ \_: يَتَوَصَّلُونَ إلى الطَّمَعِ باليَاْسِ لِيُقِيمُوا بِهِ أَسواقَهُم، ويُنفُقوا بِهِ أَعلاقَهُم. أَعلاقَهُم. أَعلاقَهُم. أَعلاقَهُم. أَعلاقَهُم. أَعلاقَهُم اللهِ اللهِ اللهُ ا

## ٢٤١٦ ـ التَّحذينُ من الطمع

المَّامَ الكَاظمُ الكَاظمُ اللهِ عَلَى المَّامِ وهُو يَعِظُهُ \_: إِيّاكَ والطَّمَعَ، وعلَيكَ باليَأْسِ مِمّا في أيدي الناسِ، وأمِتِ الطَّمَعَ مِن المُخلوقِينَ؛ فإنَّ الطَّمَعَ مِنتاحٌ لِلذُّلِّ، واختِلاسُ العَقلِ، واختِلاقُ المُرُوّاتِ، وتَدنِيسُ العِرضِ، والذَّهابُ بِالعِلمِ اللهِ المُروّاتِ، وتَدنِيسُ العِرضِ، والذَّهابُ بِالعِلمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المَّعِ: فَإِنَّهُ يَشُوبُ القَلِبَ شِدَّةَ الحِرِصِ، ويَخْتِمُ القَلْبَ شِدَّةَ الحِرِصِ، ويَخْتِمُ على القُلوبِ بطَبائعِ حُبُّ الدنيا، وهُو مِفْتاحُ كُلِّ سَيِّئَةٍ، ورَأْسُ كُلِّ خَطيئةٍ، وسَبَبُ إحباطِ كُلِّ على القُلوبِ بطَبائعِ حُبُّ الدنيا، وهُو مِفْتاحُ كُلِّ سَيِّئَةٍ، ورَأْسُ كُلِّ خَطيئةٍ، وسَبَبُ إحباطِ كُلِّ

<sup>(</sup>١) البحار: ٣/١٦٨/٧٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ٧) غرر الحكم: ١٠٦١، ٧٩١١، ٣٠٩٤، ٢٠٩٩.

<sup>(</sup>٨...٩) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣ و ١٩٤.

<sup>(</sup>۱۰) البعار : ۱/۲۱۵/۷۸.

حَسَنَةٍ 🗥.

١١٢٠٨ ـ عند ﷺ : إيَّاكَ والطُّمَعَ؛ فإنَّهُ فَقَرُ حَاضِرٌ "".

١١٢٠٩ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الله : إيَّاك أن تُوجِفَ بكَ مَطايا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَناهِلَ الْهَلَكَةِ ٣٠.

## ٧٤١٧ ـ الطَّمعُ والرِّقيةُ

١١٢١٠ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : الطَّمَعُ رِقُّ مُؤَبَّدُ (".

١١٢١١ عند على الطَّمَعُ رِقُّ، اليَأْسُ عِتقُ (٥٠.

١١٢١٢ ـ الإمامُ الباقرُ عِلَى : بِئْسَ الْعَبِدُ عَبِدُ لَهُ طَمَعُ يَقُودُهُ ٥٠٠.

١١٢١٣\_ الإمامُ علي علي الله : من أرادَ أن يَعِيشَ حُرّاً أيّامَ حياتِهِ فلا يُسكِنِ الطَّمَعَ قَلْبَهُ ٠٠٠. ١١٢١٤ عنه عليه : عَبدُ المَطامِع مُستَرَقَّ، لا يَجِدُ أبداً العِتقَ٠٠٠.

## ٢٤١٨ \_ الطَّمعُ والذِّلّةُ

١١٢١٥ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ الطَّمعِ ذُلُّ الدنيا والآخِرَةِ ١٠٠٠

١١٢١٦ ـ عنه على : الطامِعُ في وَثاقِ الذُّلِّ ٥٠٠٠.

١١٢١٧ عند على : قُرِنَ الطَّمَعُ بِالذُّلِّ ٥١٠.

<sup>(</sup>١) أعلام الدين : ٣٤ / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال : ٨٨٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩٣/١٦.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة -١٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ١٢٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢/٣٢٠/٢.(٧) تنبيه الخواطر: ١/٣٤٠.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٦٢٩٩.

<sup>(</sup>٩) غرو الحكم : ٤٦٣٩. (٩) غرو الحكم : ٤٦٣٩.

<sup>(</sup>١٠) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٥٠٠.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٦٧١٧.

١١٢١٨ ـ عنه عليه : أزرئ بِنَفسِهِ مَنِ استَشعَرَ الطَّمعَ ١٠٠.

١١٢١٩ عنه ﷺ : مَن لَم يُنَزُّهُ نفسَهُ عَن دناءَةِ المَطامِعِ فَقد أَذَلَّ نفسَهُ، وهُو في الآخِرَةِ أَذَلُّ وأخزىٰ٣٣.

١١٢٢٠ ـ الإمامُ العسكريُّ الله : ما أُقبَحَ بالمؤمِنِ أَن تكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ ٣٠.

١١٢٢١ ـ الإمامُ عليُّ الله : أعظَمُ الناسِ ذُلًّا الطامِعُ الحَريصُ المُريبُ ١٠٠٠

١١٢٢٢ - عنه على : لا أذَلَّ مِن طامِع ١٠٠.

١١٢٢٣ عنه على : لا شِيمَةَ أَذَلُّ مِن الطَّمَع ٥٠٠.

١١٢٢٤ عنه ﷺ - في وَصفِ عيسىٰ ﷺ - : ولَم تَكُن لَهُ زَوجَةٌ تَفتِنُهُ ، ولا وَلَدُ يَحَزُنُهُ (يَخزنُهُ) ، ولا مالٌ يَلفِتُهُ ، ولا طَمَعُ يُذِلَّهُ ٣٠.

(انظر) الذلّة: باب ١٣٥٧.

## ٢٤١٩ ـ الطَّمعُ وانخداعُ العقلِ

١١٢٢٥ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الله : أكثَرُ مَصارِع العُقولِ تحتَ بُرُوقِ المَطامِع ١٠٠٠

١١٢٢٦ عنه ﷺ : عندَ غُرُورِ الأطهاعِ والآمالِ تَنخَدِعُ عُقولُ الجُهَّالِ. وتُخستَبَرُ أَلبـابُ الرِّجالِ ".

١١٢٢٧ ـ عنه عليه : ضَياعُ العُقولِ في طَلَبِ الفُضُولِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٨ / ٨٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٨٨٧١.

<sup>(</sup>٣) البحار: ۲۸/۹۷۲/۵۸.

<sup>(</sup>١-١٤) غرر الحكم: ٣٢٦٥، ٣٥٥٠١، ١٠٦٤٥.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة لاين أبي العديد : ١٩ / ٤١.

<sup>(</sup>١٠-٩) غرر الحكم: ٦٢٢٢، ١٩٩١.

### ٢٤٢٠ ـ الطَّمعُ والوَرَعُ

١١٢٢٨ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : ضادُّوا الطَّمَعَ بالوَرَعِ ". ١١٢٧٩ ـ عنه اللهِ : رَأْسُ الوَرَعِ تَركُ الطَّمَعِ ". ١١٢٣٠ ـ عنه اللهِ : قَليلُ الطَّمَعِ يُفسِدُ كثيرَ الوَرَعِ ". ١١٢٣١ ـ عنه اللهِ : مَن لَزِمَ الطَّمَعَ عَدِمَ الوَرَعَ ". ١١٢٣٢ ـ عنه اللهِ : كيفَ غَلِكُ الوَرَعَ مَن غَلِكُهُ الطَّمعُ ؟! "

١١٢٣٣ عنه على ؛ لا يَجتَمِعُ الوَرَعُ و الطَّمَعُ ٥٠.

### ٢٤٢١ ـ شُعَبُ الطَّمع

١١٢٣٤\_الإمامُ عليُّ ﷺ : شُعَبُ الطَّمَعِ أَربَعُ : الفَرَحُ ، والمَرَحُ ، واللَّجاجَةُ ، والتَّكاثُرُ ، فالفَرَحُ مَكروهُ عِندَ اللهِ عَزَّوجلَّ ، والمَرَحُ خُيَلاءُ ، واللَّجاجَةُ بَلاءٌ لِمَن اضطَرَّتهُ إلىٰ حَبائلِ الآثامِ، والتَّكاثُرُ لَهُوْ وشُغلُ واستِبدالُ الذي هُو أدنَى بالذي هُو خَيرٌ ۗ..

## ٢٤٢٢ \_ الطَّمعُ الممدوحُ

#### الكتاب

<sup>(</sup>١- ٦) غرر العكم : ٢١٦٥، ٨٤٢٥، ٢٧٧٦، ٢٢١٨، ١٩٧٤، ٨٧٥٠١.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٧٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) السجدة : ١٦.

<sup>(</sup>٩) المائدة: ٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) اليحار : ۲/۸۳/۹۸.

١١٢٣٦ عنه ﷺ \_ أيضاً \_: فإنَّما أسألُكَ لِقَديمِ الرَّجاءِ فيكَ، وعَظيمِ الطَّمَعِ منكَ؛ الذي أُوجَبتَهُ علىٰ نفسِكَ مِن الرَّافَةِ والرَّحمَةِ ١٠٠.

١١٢٣٧ عنه ﷺ -أيضاً -: سَيِّدِي إلَيكَ رَغبَتي، ومِنكَ رَهبَتي، وإلَيكَ تَأْمِيلي، فَقَد ساقَني إلَيكَ أَمَلي ...

١١٢٣٨ ـ عنه ﷺ \_ أيضاً ــ: سَيِّدِي، لا تُكَذَّبْ ظَنِّي بِإحسانِكَ ومَعروفِكَ؛ فإنَّكَ ثِقَتِي ٣٠. (انظر) العبادة: باب ٢٤٩٥.

<sup>(</sup>١-١) إقبال الأعمال: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال: ١٦٩/١.



## الطَّهارَة

البحار : ۸۰، ۸۱ «كتاب الطهارة».

كنز العمّال : ٩ / ٢٧٦ «كتاب الطهارة».

وسائل الشيعة : ١ / ٩٩ «كتاب الطهارة».

كنز العمّال : ٧ / ٣٨ «في الطهارة».

انظر: عنوان ٥١٦ «النظافة».

الأصول: ياب ٩٢، الوضوء: باب ٥-٤١.

#### ٢٤٢٣ \_ الطَّهُورُ

١١٢٣٩ ـ رسولُ اللهِ عِنْهُ : الطَّهُورُ شَطرُ الإِعانِ ١١٠

١١٢٤٠ عنه ﷺ : أوَّلُ مايُحاسَبُ بهِ العَبدُ طَهُورُهُ٣٠.

١١٢٤١ عند على : لا تُقبَلُ صَلاةً بغَيرِ طَهورٍ ٣٠٠.

#### ٢٤٢٤ \_ المُطَهِّراتُ

#### الكتاب

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ﴾ "٠.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أُرسَلَ الرِّياحَ بُشراً بَينَ يَدَي رَحمَتِهِ وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ﴾ (١٠٠.

(انظر) المائدة : ٦ و التوبة : ١٠٨.

#### ا \_ الماد

١١٢٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : كُلُّ ماءٍ طاهِرُ إلَّا ما عَلِمتَ أَنَّه قَذِرٌ ١٠٠٠

سميرية عنه على : الماءُ يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ اللهِ .

١١٢٤٤ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ ، إلَّا ما غَيَّرَ لَونَهُ أو طَعمَهُ أو ريحَهُ ‹ · .

#### ٢ \_ الشَّمِسرُ ح

١١٢٤٥ ـ الإمامُ الباقرُ على : كُلُّ ما أَشرَقَت عليهِ الشَّمسُ فَهُو طَاهِرُ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱\_٣) كنز المتال : ٢٥٩٩٨، ٢٦٠٢٠، ٢٦٠٠٢.

<sup>(</sup>٤) الأنتال: ١١.

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ٤٨.

<sup>(</sup>٦\_٧) الفقيه: ١/٥/١ وح ٢.

<sup>(</sup>A\_A) وسائل الشيمة : ١/١٠١/ و ١٠٤٣/٢.

١١٢٤٦ عنه على : ما أشرَقَت عليهِ الشَّمسُ فقد طَهُرُ٠٠٠.

١١٢٤٧ عنه ﷺ ـ لمَّا سُئلَ عنِ البَولِ يكونُ على السَّطحِ أو في المكانِ الذي يُصَلَّىٰ فيهِ \_ : إذا جَفَفَتهُ الشَّمسُ فَصَلِّ عليهِ ؛ فهُو طاهِرُ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٤٢ باب ٢٩.

#### ٣ ـ التُّرابُ

١١٢٤٨ - الإمامُ الصّادقُ على : إنّ الله عَزَّوجلَّ جَعَلَ التَّرابَ طَهوراً كما جَعَلَ الماءَ طَهوراً ٣٠. الاع ١١٣٤٩ - عنه على حجُلٍ يَطَأُ على المَوضِعِ الذي ليسَ بِنَظيفٍ ثُمَّ يَطَأُ مَكاناً نَظيفاً \_ : لا بَأْسَ إذا كانَ خَمَسَةَ عَشَرَ ذِراعاً ، أو نحو ذلكَ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ /١٠٤٦، باب ٣٢.

#### ع ـ النَّارُ

١١٢٥٠ - الإمامُ الكاظمُ اللهِ - لمَّا سُئلَ عنِ الجِصِّ يُوقَدُ عَلَيهِ بِالعَذَرَةِ وعِظامِ المَوتَىٰ ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ المَسجِدُ، أَيُسجَدُ عَلَيهِ ؟ -: إنَّ الماءَ وَالنَّارَ قَد طَهَراهُ ١٠٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٩٩ باب ٨١.

## ٢٤٢٥ ـ الطَّهارةُ المعنويّةُ

#### الكتاب

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ٣٠.

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالَمِينَ﴾™.

﴿خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَـَلَاتَكَ سَكَـنَّ لَـهُمْ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٤٣ / ٥.

<sup>(</sup>۲\_۲) الفقيد: ۱/۲۲٤/۲ و ص ۱۰۹/۲۲۶

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الكافي: ٢/٣٣٠ و ٣/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) آل عمران : ٤٢.

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (١).

١١٢٥١ ـ الإمامُ عليُّ الأصلابِ إلىٰ مُطَهَّراتِ الأرحامِ".

١١٢٥٢ عنه الله في وصف النبي على الطهر المُطَهّرين شِيمَة ، وأجودُ المُستَمطَرين دِيمَة "".
١١٢٥٣ عنه الله : فَتَأْسٌ بِنَبِينُ الأطيبِ الأطهرِ علله ؛ فإنَّ فيهِ أسوَةً لِمَن تَأْسَى، وعَزاءً لِمَن تَعَرِّئ.

١١٢٥٤ عنه على : فَرَضَ اللهُ الإيمانَ تَطهيراً مِن الشِّركِ (٠٠٠.

١١٢٥٥ ـ عنه على : إنَّ تَقْوَى اللهِ دَواءُ داءِ قُلُوبِكُم... وطَهُورُ دَنَسِ أَنفُسِكُم ١٠٠.

١١٢٥٦ ـ عنه ﷺ : إِن كُنتُم لا مَحالَةَ مُتَطَهِّرِينَ فَتَطَهَّرُوا مِنْ دَنَسِ العُيوبِ والذُّنوبِ™.

١١٢٥٧ ـ عنه ﷺ : طَهِّرُوا قُلُوبَكُم مِن الحَسَدِ؛ فإنَّهُ مُكْمِدُ مُضْني ٥٠٠.

١١٢٥٨ عنه الله عنه المستخص المتكوس، والجيسم المركوس،

(انظر) القلب: باب ٣٣٩٣.

التفس: باب ۲۹۱۹، ۳۹۲۲، ۳۹۲۳.

<sup>(</sup>۱) التوية : ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢ \_ ٦) نهج البلاغة : الخطبة ٩٤ و ١٠٥ و ١٦٠ و الحكمة ٢٥٢ والخطبة ١٩٨.

<sup>(</sup>١٨\_٧) غرر الحكم: ٦٠١٦،٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الكتاب ٤٥.

# TTT

## الطَّاعة

وسائل الشيعة : ١١ / ١٨٤ باب ١٨ «وجوب طاعة الله».

البحار: ٧٠/ ٩١ باب ٤٧ «طاعة الله ورسوله وحُجِجه».

البحار: ٧٣ / ٣٩١ باب ١٤٢ «من أطاع المخلوق في معصية الخالق».

انظر: عنوان ٤٤٦ «التقليد»، ٣٣١ «العبادة».

النبوّة : باب ٢٧٧٠، المحيّة (٤) : ياب ٢٧٩، الرضا (١) : ياب ١٥١٥، الأسياب : باب ٢٧٢٦. المرّ : باب ٢٧٢٠ المرّ : باب ٢٧٢٠ المرّ : باب ٢٧٢٠ المرة : باب ٢٨٣٤.

#### ٢٤٢٦ ـ طاعةُ اللهِ وآثارُها

الكتاب

﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ ١٠٠.

(انظر) البقرة : ٢٨٥ و آل عمران : ١٣٢، ١٣٢ و النَساء : ١٦، ٤٦ و ٦٩. المائدة : ٧، ٩٢ و الأنفال : ١، ٢٠ و التوبة : ٧١ و النور : ٤٧، ٥٦ و لقمان : ١٥ و الأحزاب : ٦٦،٣٦، ٧١ و الزخرف : ٦٦، ٦١ و محمّد : ٢١ و الحجرات : ١، ١٤ و المجادلة : ١٣ و الصفّ : ٥ و التغاين : ١٦، ١٦ و الطلاق : ١.

١١٢٥٩ ـ الإمامُ عليُّ عليَّ عليَّ اللهِ ستعملتُهُم لِمُنفَعَةٍ... ولا يَنقُصُ سُلطانَكَ مَن عَصاكَ، ولا يَزِيدُ في مُلكِكَ مَن أطاعَكَ<sup>...</sup>.

١١٢٦٠ عنه الله : خَلَقَ الخَلقَ حينَ خَلَقَهُم غَنِيّاً عن طاعَتِهِم ، آمِناً مِن مَعصِيَتِهِم ؛ لأَنَهُ لا تَضُرُّهُ مَعصيَةُ مَن عَصاهُ ، ولا تَنفَعُهُ طاعَةُ مَن أطاعَهُ ٣٠.

١١٢٦١ عنه ﷺ : لَم تَخلُ مِن لُطفِهِ مَطْرَفَ عَينٍ فِي نِعمَةٍ يُحدِثُها لكَ، أَو سَيُّئَةٍ يَستُرُها علَيكَ، أَو سَيُّئَةٍ يَستُرُها علَيكَ، أَو بَلِيَّةٍ يَصرِفُها عنكَ، فما ظَنْنُكَ بهِ لَو أَطَعتَهُ ؟! (")

١١٢٦٢ عنه على الطَّاعَةُ غَنيمَةُ الأكياسِ ٥٠٠.

الطَّاعَةُ حِرزُ٣٠. ﷺ : الطَّاعَةُ حِرزُ٣٠.

١١٢٦٤ ـ عنه ﷺ : الطَّاعَةُ للهِ أقوىٰ سَبَبٍ ٣٠.

٨١٢٦٥ ـ رسولُ اللهِ على : الطَّاعَةُ قُرَّةُ العَينِ ٥٠.

١١٢٦٦ ـ الإمامُ عليٌّ إلله : الطَّاعةُ تُطنِيُّ غَضَبَ الربِّ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢\_٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩ و ١٩٣ و٢٢٣.

<sup>(</sup>٥.٧) غرر الحكم : ١٤٠١،٩٢،٥٠٦.

<sup>(</sup>٨) البحار : ٧٠/ ١٠٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ١٢٤٣.

١١٢٦٧ - عنه ﷺ : الطَّاعَةُ عِزُّ المُعسِرِ ، الصَّدَقةُ كَنزُ المُوسِر ١٠٠.

١١٢٦٨ - عنه على : طاعَةُ اللهِ مِفتاحُ كُلِّ سَدادٍ، وصَلاحُ كُلِّ فَسادٍ ٣٠.

١١٢٦٩ عنه على: أطِعْ تَعْنَمُ".

·١١٢٧ عنه على : أجدَرُ الناسِ برَحمَةِ اللهِ أقومُهُم بالطَّاعَةِ ".

١١٢٧١ عنه على: بالطَّاعَةِ يكونُ الإقبالُ ١٠

١١٢٧٢ ـ عنه على : بالطَّاعة يكونُ الفَوزُ ١٠٠

١١٢٧٣ عنه بلغ : بادر الطَّاعَة تَسعَدْ ٠٠٠.

١١٢٧٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : اِجعَلُوا طاعَةَ اللهِ شِعاراً دُونَ دِثارِكُم ٥٠.

١١٢٧٥ - الإمامُ عليُّ الله سبحانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنيمَةَ الأكياسِ عِندَ تَفْرِيطِ العَجَزةِ ١٠٠.

١١٢٧٦ ـ عنه ﷺ : إذا قَوِيتَ فَاقُوَ علىٰ طَاعَةِ اللهِ سبحانَهُ، إذا ضَـعُفتَ فــاضعُفْ عــن مَعاصِي اللهِ ٢٠٠٠.

١١٢٧٧ عنه على طاعة الله ١١٢٧٧ على طاعة الله ١١٠٠.

١١٢٧٨ - عنه 兴 : ثابِرُوا على الطّاعاتِ، وسارِعُوا إلى فِعل الحَيراتِ٥٠٠.

١١٢٧٩ ـ عنه ﷺ : إنَّ أنصَحَ الناسِ أنصَحُهُم لنفسِهِ وأطوَعُهم لِرَبِّهِ٣٠٠.

١١٢٨٠ عنه على : إذا أُخَذَتَ نفسَكَ بطاعَةِ اللهِ أكرَمتَها و إنِ ابتَذَلتَها في مَعاصِيهِ أَهَنتَها ١٠٠٠.

١١٢٨١ ـ عنه ﷺ : أَطِعِ اللهُ سبحانَهُ في كُلُّ حالٍ، ولا تُخْلِ قَلْبَكَ مِن خَوفِهِ ورَجائبهِ

طَرُفَةُ عَينٍ (١٥).

١١٢٨٢ \_ عنه الله : علَيكُم بطاعَةِ مَن لا تُعذَّرُونَ بجَهالَتِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-٧) غرر الحكم: (٢-١-١-١٠٦٤)، ٢١-٦، ٢٢٢٢، ٣١٩٧، ٢٤٤٥، ١٢٤٥، ٢٣٦٠،

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٠١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٩-١٥) غرر الحكم : ٣٥١٩. (٤٠٧٤-٤٠٧٥)، ٢٣٢٢، ٢٧١٣، ٥١٥٣، ٨٥٠٤. ٢٤٤٣.

<sup>(</sup>١٦) البحار : ٧٠/ ٩٥/ ١.

١١٢٨٣ ـ رسولُ اللهِ عِنْهُ : إِنَّهُ لا يُدرَكُ ما عِندَ اللهِ إِلَّا بطاعَتِهِ ١٠٠

١١٢٨٤ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ \_ في الدعاءِ \_: اللَّهُمَّ صَلِّ عـلى عـمدٍ وآل محمدٍ والجعَلْنا مِمَّن سَهَّلتَلَهُ طريقَ الطَّاعَةِ بالتّوفيقِ في مَنازِلِ الأبرارِ، فَحُيُّوا وقُرِّبُوا وأكرِمُوا وزُيُنُوا بِخِدمَتِكَ...

١١٢٨٥ ـ الإمامُ الهادي على : مَن أطاعَ الخالِقَ لَم يُبالِ بسَخَطِ المَعلوقِ ٣٠٠

١١٢٨٦ ـ الإمامُ علي الله : إنّ ولي محمدٍ من أطاع الله وإن بَعُدَت مُحمَّتُهُ ، وإنّ عَدُوَّ محمدٍ مَن عَصَى الله وإن قَرُبَت قَرابَتُهُ (ا).

١١٢٨٧ عنه ﷺ : لَو قد عايَنتُم ما قَد عايَنَ مَن ماتَ مِنكُم لَجَزَعتُم ووَهِلتُم ،وسَمِعتُم وأَطَعتُم إِن

١١٢٨٨ - عنه الله - مِن كتابِهِ إلى الحارثِ الهَمْداني من الله على أمورِك؛ فإنَّ طاعَةَ اللهِ فاضلَةُ على ما سواها ٠٠٠.

#### ٧٤٢٧ ـ حُسنُ ما أمرَ بِهِ اللهُ

١١٢٨٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ في حجّةِ الوَداعِ ــ: يا أَيُّهَا الناش، واللهِ ما مِن شَيءٍ يُقَرِّبُكُم مِنَ الجُنَّةِ ويُباعِدُكُم مِنَ النّارِ إلّا وقد أمَر تُكُم بهِ ٣٠.

١١٢٩٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ في وصيَّتِهِ لابنِهِ ـ : إنَّه [يَعنِي اللهُ سبحانَهُ ] لَم يَأْمُوْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ، ولَم يَنهَكَ إِلَّا عن قَبِيعٍ ٨٠.

(انظر) الشريعة : باب ١٩٨٢، الحرام : باب ١٨٠١، الذنب : ياب ١٣٦١.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٢/١٨٤/١١.

<sup>(</sup>٢\_٢) البحار: ٢/٢٦٦/٧٨ و ٧٨/٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>١\_ ٤) نهج البلاغة : الحكمة ٩٦ والخطبة ٢٠ والكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٢/٧٤/٢.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

#### ٢٤٢٨ ـ عِصيانُ اللهِ وطاعةُ الشَّيطان

١١٢٩١ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في صفةِ أهلِ الضَّلالِ ـ: دَعاهُم رَبُّهم فَنَفَرُوا ووَلَوا، ودَعاهُمُ الشَّيطانُ فاستَجابُوا وأقبَلُوا ١٠٠٠

المُعَاكُمُ الشَّيطانُ فَاستَجَبتُم وَلَيْكُم سبحانَهُ فَنَفَرَثُم ووَلَّيتُم، ودَعاكُمُ الشَّيطانُ فَاستَجَبتُم وأَقبَلتُم، ودَعاكُمُ الشَّيطانُ فَاستَجَبتُم وأَقبَلتُم، دَعاكُمُ اللَّه سبحانَهُ إلى دارِ البَقاءِ، وقرارَةِ الحُلُودِ والنَّعاءِ، ومُجاوَرَةِ الأنبياءِ والسُّعَداءِ، فَعَصَيتُم وأعرَضتُم، ودَعَتكُمُ الدُّنيا إلىٰ قرارَةِ الشَّقاءِ، ومَحَلِّ الفَناءِ، وأنواعِ البَلاءِ و العَناءِ، فَأَطَعتُم وبادَرتُم وأسرَعتُم ٣٠.

(انظر) عنوان ٢٦٧ «الشيطان».

## ٢٤٢٩ ـطاعةُ الرَّسولِ وأُولي الأمرِ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ ٣٠.

(انظر) آل عمران: ۳۲، ۲۲، ۱۲۲ و النسباء: ۱۳، ۱۵، ۵۹، ۲۹ و المبائدة: ۹۲ و الأنبغال: ۲۰، ۲۰ و التوبة: ۷۱ و النور: ۵۲، ۵۵، ۵۱ والأحزاب: ۳۲، ۳۲، ۷۱ و الزخرف: ۳۳ و الفتح: ۱۷ و العجرات: ۱۶ و المجادلة: ۲۱ و العشر: ۵، ۷و التغابن: ۱۲.

الإمامُ الصّادقُ على الله عَزَّوجلَّ أَذَبَ نَبِيَّهُ على مُحَبَّتِهِ، فقالَ : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظيم ﴾ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيهِ فقالَ عَزَّوجلَّ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهُوا﴾ ". عظيم ﴾ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيهِ فقالَ عَزَّوجلَّ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهُوا﴾ ". ﴿وَأَمُو اللهُ عَلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَـهُ : ﴿وَأَمُو اللهُ عَلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَـهُ : ﴿وَأَمُو إِللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَـهُ : ﴿وَإِنَّكَ إِذَا أَقَامَهُ عَلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَـهُ : ﴿وَإِنَّكَ إِلَّا لَهُ مُونَ وَالْمُوعِينَ ﴾ فَلَمّا فَعَلَ ذلكَ لَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْ ذَكّاهُ اللهُ فَقالَ : ﴿وَإِنَّكَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ١٥٧٥\_١٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١ / ٢٦٥ / ١.

لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظيمٍ ﴾، فَلَمَّا زَكَاهُ فَوَّضَ إِلَيهِ دِينَهُ فقالَ : ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنهُ فَانْتَهُوا﴾ ١٠٠٠.

١١٢٩٥ - الإمامُ علي على المعتَّمُونِي فَإنِّي حامِلُكُم إن شاءَ اللهُ على سبيلِ الجنَّةِ، وإن كانَ ذا مَشَقَّةٍ شَديدَةٍ ومَذاقَةٍ مَريرَةٍ (١٠).

١١٢٩٦ عنه الجه المنه ويستبه عليه المنه المنه والمراب الله والمراب الله ورسوله ما يُضلِعُكَ مِن الحُمُوبِ، ويَشتَبِهُ علَيكَ مِن الأُمورِ؛ فقد قالَ الله تعالى لِقَومٍ أَحَبَّ إرشادَهُم: ﴿يا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسولِ هَالرَّهُ إلى اللهِ اللهِ المُنتِهِ الجامِعَةِ عَيرِ والرَّسُولِ هَالرَّدُ إلى اللهِ الأَخذُ بِمُحكم كتابِهِ، والرَّدُ إلى الرَّسولِ الأَخذُ بِسُنَّتِهِ الجامِعَةِ عَيرِ المُفَرِّقَةِ ٣٠.

١١٢٩٧ عنه طل عنه الله عنه عنه الله إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر : أمّا بعد ، فقد بَعَثُ إلى عَلَيهم الأشتر عنه الله عنه وأله عنه المنه عنه المنه الحق الحق ، فإنه الله عنه عبداً من عباد الله ، لا يَنامُ أيّامَ الحق الحق ، فإنه الله عن شيوف الله (".

(انظر) الشوري : باب ٢١٤٢.

#### ٢٤٣٠\_أفضلُ الطَّاعاتِ

١١٢٩٨ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : أفضلُ الطّاعاتِ هَجرُ اللَّذَاتِ(". 11٢٩٨ ـ عنه عليُّ اللَّذَاتِ(". العُزُوفُ عنِ اللَّذَاتِ(".

١١٣٠٠ ـ عنه اللهِ : أفضلُ الوَرَعِ تَجَنُّبُ الشَّهَواتِ ٣٠.

(انظر) الرضا (۲) : باب ۱۵۲۶ ، العمل : باب ۲۹٤٥. عنوان ۵۳۷ «الهوى».

<sup>(</sup>١) البحار: ١٧ / ١٨/ ١٨.

<sup>(</sup>٢ \_ ٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٦ و الكتاب ٥٣ و ٣٨.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر الحكم: ٢٩٧٠، ٣١٣٤،٣١٣٥.

#### ٢٤٣١ ـ مَن يَنبغي طاعَتُهم

١١٣٠١ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهِ : أطع العاقِلَ تَعْنَمْ ، إعْصِ الجاهِلَ تَسلَمْ ١٠٠٠

١١٣٠٢\_عنه على : أطِعْ أخاكَ وإن عَصاكَ، وصِلْهُ وإن جَفاكَ٣٠.

11٣٠٣\_عنه ﷺ : أطِع العِلمَ واعْصِ الجَهَلَ تُفلِحْ ٣٠.

١١٣٠٤ ـ عنه ﷺ : مَن أَمَرُكَ بِإصلاح نفسِكَ فَهُو أَحَقُّ مَن تُطِيعُهُ ﴿ ﴾.

١١٣٠٥ عنه على : أَحَقُّ مَن أَطَعَتَهُ مَن أَمَرَكَ بِالتُّقِيٰ وَنَهِاكَ عَنِ الْهُوَىٰ ١٠٠٠

١١٣٠٦ عنه على : أَحَقُّ مَن تُطِيعُهُ مَن لا تَجِدُ مِنهُ بُدّاً ولاتَستَطِيعُ لِأَمرِهِ رَدّاً ١٠٠٠

١١٣٠٧ ـ الإمامُ الهادي على الله عن جَمَعَ لَكَ وُدَّهُ ورَأْيَهُ فَاجِمَعْ لَهُ طاعَتَكَ ٣٠.

١١٣٠٨ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : طُوبِیٰ لِذِي قَلبٍ سَلیمِ أَطاعَ مَن يَهدِيهِ، وتَحَبَّنَبَ مَن يُسردِيهِ، وأصابَ سبيلَ السَّلامَةِ بِبَصَرِ مَن بَصَّرَهُ، وطاعَةِ هادٍ أُمَرَهُ<sup>٨٨</sup>.

#### ٢٤٣٢ ـ مَن لا ينبغي طاعَتُهُم

#### الكتاب

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِـنَ العَـذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيراً﴾ ٣٠.

١١٣٠٩ - الإمامُ علي على الله على الله المحدَّر الحدَّر مِن طاعة ساداتِكم وكُبَرائكم الذينَ تَكَبَّرُوا عن حَسَبِهِم، وتَرَفَّعُوا فَوقَ نَسَبِهِم ... ولا تُطِيعُوا الأدعِياءَ الذينَ شَرِبتُم بِصَفوكُم كَدَرَهُم، وخَلَطتُم بِصِحَّتِكُم مَرَضَهُم، وأدخَلتُم في حَقِّكُم باطِلَهُم، وهُم أساسُ الفُسوقِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١\_٦) غرر العكم: (٢٣٦٣\_٢٣٦٤), ٢٢٦٧، ٢٣٠٩، ٢٥٥٨، ٣٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) البحار : ٤/٣٦٥/٧٨.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٤.

<sup>(</sup>٩) الأحزاب: ٦٨، ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

١١٣١٠ عنه ﷺ : لا دِينَ لَمَن دانَ بطاعَةِ الْمُعلوقِ ومَعصيَةِ الحَالِقِ٠٠٠.

#### ٢٤٣٣\_الطاعةُ (م)

١١٣١٣ ـ الإمامُ علي للله : من احتاج إليك كانت طاعتُهُ لك بقدر حاجَتِهِ إليك (".
 ١١٣١٤ ـ عنه الله : أطغ من فوقك يُطِغك من دُونَك (".

١١٣١٥ ـ عنه ﷺ : إذا قَلَّتِ الطَّاعاتُ كَثُرَتِ السَّيِّنَاتُ،٠٠.

١١٣١٦ عند على : مَن تَواضَعَ قَلْبُهُ لِلهِ لَم يَسأَمْ بَدَنُهُ مِن طاعَةِ اللهِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١\_٢) عيون أخبار الرَّضا اللغائر: ١٤٩/٤٣/٢ و في ٦٩٨/٦٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤\_1) غرر الحكم: ٨٧٧٨، ٢٤٧٥، ٢٠٢٩.

<sup>(</sup>۷) البحار : ۸۷/۹۰/۹۸.



# الطّيب

البحار: ٧٦/ ١٤٠ باب ١٩ «الطّيب».

البحار: ٧٦ / ١٤٦ باب ٢٤، ٢٥ «الرياحين».

وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٠ باب ٨٩ «استحباب التطيُّب».

#### ٢٤٣٤ \_الطّيبُ

١١٣١٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الطِّيبُ نُشْرَةً ١٠٠.

١١٣١٨ ـ الإمامُ الرِّضا على الطِّيبُ مِن أخلاقِ الأنبياءِ ٣٠.

١١٣١٩ عنه على : مِن أخلاق الأنبياء على الطِّيبُ ٣٠.

-١١٣٢٠ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : العِطرُ مِن سُنَنِ المُرسَلِينَ (4.

١١٣٢١ ـ عنه عليه : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُنفِقُ في الطِّيبِ أَكثَرَ مِمَّا يُنفِقُ في الطُّعامِ ١٠٠.

١١٣٢٢ \_ رسولُ اللهِ على: الطِّيبُ يَشُدُّ القَلبَ ١٠٠.

١١٣٢٣ ـ عنه ﷺ : إنَّ الربحَ الطُّيَّبَةَ تَشُدُّ القَلبَ وتَزِيدُ في الجِماعِ ٣٠.

١١٣٧٤\_الإمامُ الكاظمُ على : لا يَنبَغِي للرَّجُلِ أَن يَدَعَ الطِّيبَ في كُلِّ يَومٍ ، فإن لَم يَقدِرْ علَيهِ فَيَومٌ ويَومٌ لا ، فإن لَم يَقدِرْ ففي كُلِّ جُمُعَةٍ و لا يَدَعْ ٥٠٠.

١١٣٢٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على حكانَ إذا صامَ تَطَيَّبَ بالطِّيبِ ويقولُ ـ : الطِّيبُ تُحفَدُ الصائم ١٠٠.

١١٣٢٦ عنه على : مَن تَطَيَّبَ بِطِيبٍ أَوَّلَ النهارِ وهُو صائمٌ لَم يَفقِدْ عَقلَهُ ٥٠٠٠.

١١٣٢٧ عنه على ؛ مَن تَطَيَّبَ أُوَّلَ النهارِ لَم يَزَلْ عَقلُهُ مَعهُ إلى الليلِ ٥٠٠٠.

السباء عنه على : قالَ عُثَانُ بنُ مَظعونٍ لرسولِ اللهِ على : قد أرَدتُ أن أدَعَ الطّيبَ وأشياءَ وَأَشياءَ وَكُرُها، فقالَ رسولُ اللهِ على : لا تَدَعِ الطّيب، فإنَّ الملائكة تَستَنشِقُ ريحَ الطّيبِ مِن المؤمنِ، فلا تَدَع الطّيبَ في كُلُّ جُمُعَةٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) الكافي : ٦ / ١١٥ / ١.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٢٠٠/١٠٢/١.

<sup>(</sup>٤\_٤) الكافي: ٢/٥١٠/٦ و ص ١٨/٥١٢ و ص ٥١٠ [و ح ٣.

<sup>(</sup>٨..٩) الكافي: ٦ / - ٥١ / ٤ و ٤ / ١١٣ / ٣.

<sup>(</sup>۱۰) النقيه : ۲/۸۹/۱ ۱۸۰۶.

<sup>(</sup>۱۱\_۱۲) الكافي: ٦ / ٥١٠ / ٧ و ص ٥١١ / ١٤.

١١٣٢٩ ـ سنن النساني عن أنس بنِ مالكٍ : كانَ النبيُّ ﷺ إذا أَتِيَ بِطِيبٍ لَم يَرُدَّهُ ١٠٠. ١١٣٣٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ النبيُّ كانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ والحَلُواءَ ٣٠.

١١٣٣١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أَتِيَ أَميرُ المؤمنينَ ﷺ بِدُهنٍ وقد كَانَ ادَّهَنَ ، فَادَّهَنَ ، فقالَ : إنّا لا نَرُدُّ الطِّيبَ ٣٠.

١١٣٣٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَطَيَّبَ للهِ تعالىٰ جاءَ يَومَ القِيامَةِ ورِيحُهُ أَطيَبُ مِنَ المِسكِ الأَذْفَرِ، ومَن تَطَيَّبَ لِغَيرِ اللهِ جاءَ يَومَ القِيامَةِ ورِيحُهُ أَنتَنُ مِن الجِيفَةِ ٣.

#### ٢٤٣٥ ـ طِيبُ النِّساء

١١٣٣٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : طِيبُ النِّساءِ ما ظَهَرَ لَونُهُ وخَنِيَ رِيحُهُ، وطِيبُ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ وخَنِيَ لَونُهُ (\*).

١١٣٣٤ عنه ﷺ : أَيُّمَا امرأةٍ استَعطَرَتْ فَرَّت علىٰ قَومٍ لِيَجِدُوا مِن رِيجِها فهي زانِيَةٌ ١٠٠. ١١٣٣٥ ـ عنه ﷺ : إذا شَهِدَت إحداكُنَّ الصَّلاةَ فلا تَمَسَّ طِيباً ٨٠.

(انظر) الزنا : باب ١٦٠١.

<sup>(</sup>١) سنن النسائق: ٨ / ١٨٩.

<sup>(</sup>٢ ــ ٢) الكافي: ٤/٥١٣/٦ وص ٢/٥١٢.

<sup>(</sup>٤) المحجَّة البيضاء : ١٠٥/٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٦ / ١٢ / ٥ / ١٧.

<sup>(</sup>٦-٦) سنن النسائيّ : ٨ /١٥٣ و ص ١٥٥.



# الطِّيِّرَة

وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٢ باب ٨ «استحباب ترك التطيَّر». كنز العمّال : ١٠ / ١١١ «كتاب الطيرة والفاَّل والعدوى».

انظر: عنوان ٤٠٢ «الفأل».

#### ٢٤٣٦ ـ التَطَيُّرُ

الكتاب

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَاب أَلِيمٌ ﴾ ١٠٠٠.

(انظر) النمل: ٤٧ و الأعراف: ١٣١.

١١٣٣٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : الطِّيرَةُ شِركُ ٣٠.

١١٣٣٧ عنه على : من رَدَّتهُ الطِّيرَةُ عَن حاجَتِهِ فَقَد أَشرَكَ ٣٠٠.

١١٣٣٨ عند ﷺ : مَن خَرَجَ يُريدُ سَفَراً فَرَجَعَ مِن طَيرٍ فقد كَفَرَ بما أُنزِلَ على محمّدٍ ١٠٠٠

١١٣٣٩\_عنه ﷺ : ليسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرُ أَو تُطُيِّرَ لَهُ ، أَو تَكَهَّنَ أَو تُكُهِّنَ لَهُ ، أَو سَحَرَ أَو سُحِرَ

(a) J

١١٣٤٠ عنه ﷺ : العِيافَةُ ۞ والطِّيرَةُ والطَّرْقُ مِن الجِبتِ ۗ.

١١٣٤١ ـ عنه عِلِيد : أصدَقُ الطُّيرَةِ الفَأْلُ ١٠٠.

١١٣٤٢ \_ عنه ﷺ : أحسَنُ الطِّيرَةِ الفَّالُ ١٠٠.

١١٣٤٣ ـ عنه ﷺ : إذا تَطَيَّرتَ فَامضٍ، وإذا ظَنَنتَ فلا تَقضِ، وإذا حَسَدتَ فلا تَبغِ(٥٠٠.

١١٣٤٤ مكارم الاخلاق: إنّ النبيّ عَلَيْهُ كَانَ يُحِبُّ الفَأَلَ الْحَسَنَ ويَكَرَهُ الطَّيْرَةَ، وَكَانَ عَلَيْ يَأْمُرُ مَن رَأَىٰ شَيئاً يَكَرَهُهُ ويَتَطَيَّرُ مِنهُ أَن يقولَ: اللَّهُمِّ لايُـوْتِي الْحَـيرَ إِلّا أَنتَ، ولا يَـدفَعُ السَّيْئاتِ إِلّا أَنتَ، ولا حولَ ولاقُوَّةَ إِلّا بكَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) پس: ۱۸.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) كنز المثال : ٢٥٥٨٦، ٢٥٥٨٢، ٧٨٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٤/٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها ، وهومن عادة العرب كثيراً . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧\_٨) كنز العثال: ٢٢٥٨٢، ١٨٥٨٤.

<sup>(</sup>٩) كنز المثال: ٢٨٥٨٣.

<sup>(</sup>۱۰) البحار: ۱۲۲/۱۵۳/۷۷.

<sup>(</sup>١١) مكارم الأخلاق: ٢/١٥٣/٢ و ٢. البحار: ٢/٢/٩٥. انظر كنز المثال: ١٣٦/٧.

الإمامُ الصّادقُ اللهِ : الطِّيرَةُ على ما تَجعَلُها إن هَوَّنتَها تَهَوَّنَت، وإن شَدَّدتَها تَشَدَّدت. وإن شَدَّدتَها تَشَدَّدَ وإن شَدَّدتَها تَشَدَّدَ وإن لَم تَجعَلُها شِيئاً لَم تَكُن شَيئاً اللهِ .

١١٣٤٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : كَفَّارَةُ الطِّيرَةِ التَّوكُّلُ".

١١٣٤٧ ـ عنه ﷺ : لا عَدُوىٰ ولا طِيرَةَ ولا شُؤمَ ٣٠٠.

#### ٢٤٣٧\_الشُّومُ

١١٣٤٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إن كانَ في شَيءٍ شُومٌ فني اللِّسانِ ٣٠٠٠ ــ اللَّهُ مُ فَنِي اللِّسانِ ٣٠٠ . ١١٣٤٩ ــ عنه ﷺ ــ لمَّا شَمْلَ عنِ الشَّوْمِ ــ: شُوءُ الحُلُقِ ٣٠٠ . 1١٣٥٠ ــ عنه ﷺ: الرِّفْقُ بُمِنٌ، والحُرقُ شُؤمٌ ٨٠٠ .

<sup>(</sup>۱ ــ ۲) الكاني: ١٩٧/٨ وص ١٩٨/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين : ٤ / ٣٨٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢ / ١١٦ / ١٧.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۲۳/۵۹/۷۵.



# الطِّينة

البخار : ٥ / ٢٢٥ باب ١٠ «الطينة والميثاق».

البحار : ٧٧ / ٧٧ باب ٣ «طينة المؤمن».

#### ٨٣٤٢\_الطِّنثَةُ

الكتاب

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمَّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ ١٠٠.

المعلى المعلى على الله على الله على الله الله الله الله الله الناس .. إمّا فَرَق بَينَهُم مَبادِئُ طِينِهِم، وذلك أنّهُم كانوا فِلقَةً مِن سَبَخِ أرضٍ وعَذبِها، وحَزنِ تُربَةٍ وسَهلِها، فَهُم عَلى حَسَبِ قُربِ أرضِهِم يَتَقارَبُونَ، وعلى قَدرِ اختِلافِها يَتَفاوَتُونَ، فَتامُّ الرُّواءِ ناقِصُ العَقلِ، ومادُّ القامَةِ قَصِيرُ الرَّمِهِم يَتَقارَبُونَ، وعلى قَدرِ اختِلافِها يَتَفاوَتُونَ، فَتامُّ الرُّواءِ ناقِصُ العَقلِ، ومادُّ القامَةِ قَصِيرُ المُحمِّةِ، وزاكِي العَمَلِ قَبيحُ المَنظَرِ، وقريبُ القَعرِ بَعيدُ السَّبرِ، ومَعروفُ الضَّريبَةِ مُنكَرُ الجَلِيبةِ، وتائهُ القَلبِ مُتَقرِّقُ اللَّهِ، وطَلِيقُ اللِّسانِ حَديدُ الجَنانِ ".

<sup>(</sup>١) الأنمام : ٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٤.



| YYYY | ٣٢٧ ـ الظُّفَر |
|------|----------------|
| YYY1 | ٣٢٨ ـ الظُّف   |
| YYYY | ٣٢٩ _ الظُّلْم |
| YT00 | ٣٣٠ ـ الظَّنِّ |



# الظُّفِّر

انظر: عنوان ۱۰۰ «الحرب».

الصير: باب ٢١٦٨، ٢١٦٩.

#### ٢٤٣٩ \_ الطَّقَلُ

١١٣٥٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الظَّفَرُ بالجَزَم والحَزَم''.

١١٣٥٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : الظَّفَرُ بالحَزمِ، والحَزمُ بِإجالَةِ الرَّأيِ ".

١١٣٥٤ ـ عنه عليه : أصلُ النَّجِدَةِ القُوَّةُ، وتَمَرَتُهَا الظُّفَرُ٣٠.

١١٣٥٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : يَظْفَرُ مَن يَحلُمُ (" .

١١٣٥٦ ـ الإمامُ عليُّ الله : الصَّبرُ أَحَدُ الظَّفَرينِ ١٠٠.

١١٣٥٧\_عنه الله في وصيَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ الله عَدُّ علىٰ عَدُوِّكَ بالفَضلِ، فإنَّهُ أُحلَىٰ (أَحَدُ) الظَّفَرَينِ ٣٠.

١١٣٥٨ عنه على الخذُ على العَدُوِّ بالفَضلِ أَحَدُ الظَّفَرينِ ٣٠٠.

١١٣٥٩ عنه عليه : ظَفِرَ بِالْخَيْرِ مَن طَلَبَهُ، ظَفِرَ بِالشَّرِّ مَن رَكِبَهُ ٥٠٠.

١١٣٦٠ عنه على : ظَفِرَ بِالشيطانِ مَن غَلَبَ غَضَبَهُ، ظَفِرَ الشيطانُ بِمَن مَلَكَهُ غَضَبُهُ ١١٠.

١١٣٦١ \_ عنه على : استَعمِلْ مَع عَدُوِّكَ مُراقَبَةَ الإمكانِ وانتِهازَ الفُرصَةِ، تَظفَوْ ٥٠٠٠

١١٣٦٢ ـ عنه على : لا تَبطَرَنَّ بالظُّفَرِ ، فإنَّكَ لا تَأْمَنُ ظَفَرَ الزَّمانِ بكَ ١٠٠٠ .

#### ٢٤٤٠ ـ ما لا يُعدُّ طَفَراً

١١٣٦٣\_الإمامُ عليُّ اللهِ : ما ظَفِرَ مَن ظَفِرَ الإثمُّ بدِ، والغالِبُ بِالشَّرِّ مَعْلُوبٌ ٣٠٠. ١١٣٦٤\_الإمامُ الصَّادقُ اللهِ \_لِرَجُلَينِ تَخاصًا بحَضرَ تِهِ \_: أما إنَّهُ لم يَظفَرْ بِخَيرٍ مَـنظَفِرَ

<sup>(</sup>۱) البحار: ۲/۱٦٥/۷۷.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٤٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ١٦٤١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٧\_ ١٦) غور العكم: ١٦٧٦، (٢٤٠٦-٤٠١)، (٨٤٠٦-٤٩١)، ٢٣٤٧، ٢٢٠٢.

<sup>(</sup>۱۲) البحار : ۲۵/۳۲۰/۷۵.

بِالظُّلم'''.

# ٧٤٤١ ـ صغةً ظَفَرِ الكَريمِ واللُّئيمِ

١١٣٦٥ ـ الإمامُ عليَّ عليُّ ؛ ظَفَرُ الكِرامِ عَفوُ وإحسانُ، ظَفَرُ اللِثامِ تَجَبَّرُ وطُغيانُ ٣٠. ١١٣٦٦ ـ عنه عليُّ ؛ ظَفَرُ الكريمِ يُنجِي، ظَفَرُ اللَّنيم يُردِي ٣٠.

(انظر) عنوان ٤٥٨ «الكرم».

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢-٣) غرر العكم: (٢٠٤٥ ـ ٦٠٤٥)، (٦٠٤٣ ـ ٦٠٤٣).

الظُّفر

وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٣ باب ٨٠ «استحباب تقليم الأظفار».

#### ٢٤٤٢ ـ تقليمُ الأظفارِ

١١٣٦٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: تَقليمُ الأَظفارِ يَمنَعُ الداءَ الأَعظَمَ، و يُدِرُّ الرِّزقَ ٠٠٠.

١١٣٦٨ ـ الإمامُ الباقرُ على : إِنَّا قَصُّ الأَظْفَارِ لأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيطَانِ، ومِنهُ يَكُونُ النِّسيانُ ٣٠.
١١٣٦٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إِنَّ أُستَرَ وأَخْفَىٰ مَا يُسَلِّطُ الشَّيطَانُ مِنِ ابنِ آدَمَ أَن صَارَ أَن يَسكُنَ تَحَتَ الأَظَافِير ٣٠.

١١٣٧٠ ــ الدّرا المنثور عن أنَس : وَقَتَ لنا رسولُ اللهِ ﷺ أَن يَحلِقَ الرجُلُ عانَتَهُ كُلَّ أَربَعينَ يَوماً ، وأَن يَنتِفَ إبطَهُ كُلَّما طَلَعَ ، ولا يَدَعَ شارِبَيهِ يَطُولانِ ، وأَن يُقَلِّمَ أَظفارَهُ مِن الجُمُعَةِ إلى الجُمُعَةِ \*\*.

## ٢٤٤٣ ـ الحثُّ علىٰ تَركِ الأَظافيرِ للنِّساءِ

١١٣٧١ ـ الكافي عن السكوني : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ للرِّجالِ : قُصُّوا أَطَافِيرَكُم، وللنِّساءِ : أَتُركْنَ فَإِنَّهُ أُزِينُ لَكُنَّ ٣٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٤ باب ٨١.

#### ٢٤٤٤ ـ تقليمُ الأظفارِ مِن الحرامِ!

المماني عن عليً بنِ أسباط عنهم ﷺ - فيها وَعَظَ اللهُ عَزَّ وجلَّ به عيسىٰ ﷺ -: يا عيسىٰ، قُلْ لِظَلَمَةِ بَنِي إسرائيلَ : قَلِّمُوا أَظفارَكُم مِن كَسبِ الحَرامِ، وأصِتُوا أَسهاعَكُم عن ذِكْرِ الخَنَا، وأقبِلُوا عَلَيَّ بقُلُوبِكُم فإني لَستُ أُرِيدُ صُورَكُم أَنَّ.

<sup>(</sup>۱\_T) الكاني: ٦ / ١/٤٩٠ وح ٦ وح ٧.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ١ / ٢٧٦.

<sup>(</sup>هـ٦) الكافي : ١٠٣/١٣٨/٨ و ١٠٣/١٣٨/٨.

# الظُّلْم



البحار : ٧٥/ ٣٠٥ باب ٧٩ «الظلم وأنواعد».

البحار: ١٧/٧٥ باب ٣٣ «نصر الضعفاء والمظلومين».

البحار: ٧٥/ ٣٦٧ باب ٨٢ «الركون إلى الظالمين».

البحار: ٧٥ / ٣٨٤ باب ٨٤ «ردّ الظلم عن المظلومين».

كنز العمّال: ٣/ ٤٩٨، ٢٢٤ «الظلم».

انظر: عنوان ٤٢ «البغي»، ٤٣ «الباغي».

الإمامة (٣): باب ١٩٢، الحلف: باب ٩٣٤، الدعاء: بـاب ١١٩٨، المسجد: بـاب ١٧٥٩، المسجد: بـاب ١٧٥٩، المسعرفة (٣): السلطان: بـاب ٢٢٥٢، العلم: بـاب ٢٠٥٢، الصراط: بـاب ٢٢٥٢، المسعرفة (٣): باب ٢٦٤٤. الفساد: باب ٣٣٦٠، القضاء (٢): باب ٣٣٦٠.

#### ٧٤٤٥ ـ التَّحذيرُ مِن الظُّلمِ (١)

#### الكتاب

﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ".

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ١٠٠٠.

﴿إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ ".

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

شِقاقِ بَعِيدٍ﴾ (٥).

ُ ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْـرُ وَاسْتَوَتْ عَـلَى الجُودِيِّ وَقِيلَ بُعداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ١٠٠٠.

١١٣٧٣ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : الظُّلمُ ألامُ الرَّذائلِ ٣٠.

١١٣٧٤ ـ عنه ﷺ : الظُّلمُ في الدُّنيا بَوارٌ ، وفي الآخِرَةِ دَمارٌ ٣٠.

١١٣٧٥ ـ عنه على : الظُّلمُ يُزِلُّ القَدَمَ، ويَسلُبُ النُّعَمَ ويُهلِكُ الأُمَمَ ٣٠.

١١٣٧٦ عنه ﷺ : الظُّلمُ تَبِعاتٌ مُوبِقاتٌ ١٠٠٠.

١١٣٧٧ ـ عنه ﷺ : اِقدَمُوا علَى اللهِ مَظلومِينَ، ولا تَقدَمُوا علَيهِ ظالِمِينَ ٣٠٠.

١١٣٧٨ عند ﷺ : مَن ظَلَمَ عِبادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ (١٠٠.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأتعام: ٢١، يوسف: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ١١.

<sup>(</sup>٥) الحجّ: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) هود: ١٤٤.

<sup>(</sup>٧\_ - ١) غرر الحكم: ٤ - ٨، ٧ - ١٧، ١٧٣٤، ٥٧٨.

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة : الخطبة ١٥١.

<sup>(</sup>١٢) غرر الحكم: ٨٢٥٠.

١١٣٧٩ - عنه ﷺ : بِئسَ الزادُ إلى المَعادِ العُدوانُ على العِبادِ٠٠٠.

المَّادَ عنه اللهِ اللهُ اللهُ في عاجِلِ البَغي، وآجِلِ وَخامَةِ الظَّلْمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الكِبرِ ﴿ اللهِ السَّعدانِ مُسَهَّداً ، أَو اُجَرَّ في اللهُ السَّعدانِ مُسَهَّداً ، أَو اُجَرَّ في اللهُ عَلَىٰ حَسَكِ السَّعدانِ مُسَهَّداً ، أَو اُجَرَّ في الأَغلالِ مُصَفَّداً ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَلقَ اللهَ ورسولَهُ يَومَ القِيامَةِ ظَالِماً لِبَعضِ العِبادِ، وغاصِباً للمُعلالِ مُصَفَّداً ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَلقَ اللهَ ورسولَهُ يَومَ القِيامَةِ ظَالِماً لِبَعضِ العِبادِ، وغاصِباً لِشَيءٍ مِن الحُطامِ، وكيفَ أَظلِمُ أَحَداً لِنَفسٍ يُسرِعُ إلى البِلىٰ قُفُولُها، ويَطُولُ في الثَّرَىٰ لِشَيءٍ مِن الحُطامِ، وكيفَ أَظلِمُ أَحَداً لِنَفسٍ يُسرِعُ إلى البِلىٰ قُفُولُها، ويَطُولُ في الثَّرَىٰ عُلُولُهُا ؟ إِنْ

١١٣٨٢ - عنه الله المنظم الله على أن أعطِيتُ الأقاليم السَّبعَة بما تَحتَ أفلاكِها، على أن أعصِي الله في غَلَةٍ أسلُبُها جُلْبَ شعِيرَةٍ ما فَعَلتُهُ ١٠٠٠ .

المِهِ اللَّهُ المُهُ الصَّادَقُ اللَّهِ : نهى رسولُ اللهِ عَلَى أَن يُؤكَلَ ما تَحْمِلُ الَّهَلَةُ بِفِيها وقواعُها اللهِ اللهِ عَلَى أَن يُؤكَلَ ما تَحْمِلُ النَّهَ يَفِيها وقواعُها اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وجلَّ إذا تَعَلَّقَ المَظلُومُونَ بالظالِينَ اللهِ عَزَّ وجلَّ إذا تَعَلَّقَ المَظلُومُونَ بالظالِينَ اللهِ عَزَّ وجلَّ إذا تَعَلَّقَ المَظلُومُونَ بالظالِينَ اللهِ عَزَّ وجلَّ إذا تَعَلَّقَ المَظلُومُونَ بالظالِينَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

١١٣٨٦ ـ عنه الله : الجَورُ بمحاةً ١٠٠.

١١٣٨٧ عنه 變: أخسَرُكُم أظلَمُكُم ١٠٠٠.

# ٢٤٤٦ ـ التَّحذيرُ مِن الظُّلمِ (٢)

١١٣٨٨ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهُ : إِيَّاكَ والظَّلْمَ ؛ فَمَن ظَلَمَ كَرُهَت أَيَّامُهُ ٥٠٠.

١١٣٨٩ ـ عنه عليه : إيَّاكَ والظُّلمَ؛ فإنَّهُ يَزُولُ عَمَّن تَظلِمُهُ ويَبقَىٰ عَلَيكَ ٥٠٠.

-١١٣٩٠ عنه ﷺ : إيَّاكَ والظُّلمَ؛ فإنَّهُ أكبَرُ المُعَاصِي٣٠٪

١١٣٩١ ــ عنه ﷺ : إيَّاكَ والجَورَ؛ فإنَّ الجائرَ لا يَرِيحُ رائحةَ الجنَّةِ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار : ٤/٣٠٩/٧٥.

<sup>(</sup>٢-٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢ و ٢٢٤ و ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) ألكافي: ٥ /٢٠٧/.

<sup>(</sup>٦) كنز المثال : ٨٨٦٢.

<sup>(</sup>٧-٧) غرر الحكم : ٦، ٢٤٨ ، ٢٨٤١ ، ٢٦٢٧ ، ٢٦٢٧ ، ٥٢٢٧ ، ٢٦٧٠ .

١١٣٩٢ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِيَّاكُم والظُّلمَ ؛ فإنَّهُ يُخرِبُ قُلوبَكُم ١٠٠.

المجمل ا

(انظر) كنز العمّال: ٧٦٤٢\_٧٦٤٤.

#### ٧٤٤٧ \_ الظُّلمُ والتَّدمينُ

#### الكتاب

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا القُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيْنَاتِ وَماكانُوا لِيُوْمِنُواكَذْلِكَ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ ﴾ ٣٠.

﴿ فَتِلْكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ".

١١٣٩٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : الجَورُ أَحَدُ المُدَمِّرينِ (٥).

١١٣٩٦ عنه الله : مَن ظَلَمَ قُصِمَ عُمرُهُ ١٠٠٠

١١٣٩٧ عنه ﷺ : مَن جازَ قُصِمَ عُمرُهُ ٥٠٠.

١١٣٩٨ ـ عنه على : راكِبُ الظُّلم يُدرِكُهُ البَوارُ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٧٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) نهاية البداية والنهاية : ٢ / ٥٥.

<sup>(</sup>۳) یونس: ۱۳. د) الساستان

<sup>(</sup>٤) النمل: ٥٢.(٥) غرر الحكم: ١٦٥٧.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣، غرر الحكم : ٧٥٢٣.

<sup>(</sup>٧\_٩) غرر الحكم: ٧٩٤٠، ٧٧٥٠، ٢٨٦٥.

١١٣٩٩ عنه على : راكِبُ الظَّلم يَكبُو بِهِ مَركَبُهُ ٥٠٠.

١١٤٠٠ ـ عنه ﷺ : بالظُّلم تَزولُ النُّعَمُ٣.

١١٤٠١ - عنه على : يَنامُ الرجُلُ على الثُّكلِ ولا يَنامُ على الظُّلم ٣٠.

١١٤٠٢ ـ عنه على : إنَّ البَغيَ والزُّورَ يُوتِغانِ المَرءَ في دِينِهِ ودُنياهُ، ويُبدِيانِ خَلَلَهُ عِندَ مَن يُهُدُه..

١١٤٠٣ ـ عنه ﷺ : مَن جارَ أهلَكَهُ جَورُهُۥ٠٠.

١١٤٠٤ ـ عنه ﷺ : مَن عَمِلَ بِالْجَوْرِ عَجَّلَ اللهُ هُلُكُهُ ٥٠.

السَّيفِ٣٠٠ عنه الله : إحذَرِ العَسفَ والحَيفَ؛ فإنَّ العَسفَ يَعودُ بالجَلاءِ، والحَيفَ يَدعُو الى السَّيفِ٣٠.

(انظر) النساد: باب ٢٠١١، الدولة: باب ١٢٨٢.

#### ٨٤٤٨ ـ الظُّلمُ وظلُّماتُ القيامةِ

١١٤٠٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : اتَّقُوا الظُّلَمَ ؛ فإنَّهُ ظُلُهاتُ يَومَ القِيامَةِ ٥٠٠.

١١٤٠٧ ـ عنه ﷺ : إيَّاكُم والظُّلمَ؛ فإنَّ الظُّلمَ عندَ اللهِ هُو الظُّلُماتُ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٨٠١٤٠٨ - الإمامُ الباقرُ على : الظُّلمُ في الدنيا هو الظُّلُماتُ في الآخِرَةِ ٥٠٠.

١١٤٠٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لِرَجُلٍ يُحِبُّ أَن يُحشَرَ يَومَ القِيامَةِ فِي النورِ ــ : لا تَظلِمْ أَحَداً ، تُحشَرُ يَومَ القِيامَةِ فِي النورِ ١١٠٠.

<sup>(</sup>١\_٣) غررالحكم: ١١٠٢٨، ٤٢٣٠، ١١٠٢٨.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٧ / ١٧.

<sup>(</sup>٥ ــ ٦) غرر الحكم : ٧٨٢٥، ٣٧٢٣.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٤٧٦.

<sup>(</sup>۸) الكافي: ۱۱/۳۳۲/۲.

<sup>(</sup>۹) البحار: ۷/۳۰۹/۷۵.(۱۰) ثوأب الأعمال: ۲/۳۲۱.

<sup>(</sup>١١) كنز المقال: ٤٤١٥٤.

#### ٢٤٤٩ ـ التَّحذيلُ مِن الظُّلمِ في مكّةَ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَسْجِدِ الحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً العاكِفُ فِيهِ وَالبادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٥٠.

• ١١٤١٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : كُلُّ ظُلمٍ في مكَّةَ إلحادٌ، حتى شَتمُ الخادِمِ، وإنّ الطاعِمَ فيها كالصائم في غيرِها ".

١١٤١١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لَمَّا سُمُلَ عن قَولِ اللهِ عَرَّوجلَّ : ﴿وَمَن يُرِدْ فَيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ﴾ ـ : كُلُّ ظُلمٍ إلحادٌ، وضَرَبُ الحنادِمِ في غَيرِ ذَنبٍ مِن ذلكَ الإلحادِ ٣٠.

#### ٢٤٥٠ ـ الإيمانُ والظُّلمُ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (4.

١١٤١٢\_ الإمامُ الصّادقُ مِنْظِ \_ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ - : بِشَكِّ (\*).

١١٤١٣ عنه ﷺ -أيضاً -: نَعوذُ باللهِ يا أبا بصيرٍ أن تَكونَ ممَّن لَبِسَ إيمانَهُ بِظُلْمٍ، ثُمَّ قالَ : أولئكَ الخوارِجُ وأصحابُهُم.

(انظر) البحار: ٦٩/ ١٥٠ باب ٣١.

الشكِّ : باب ٢٠٨٣ ، المدل : باب ٢٥٤٥.

<sup>(</sup>١) الحجّ : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي : ١٢٤/٤٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢/٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الأنمام: ٨٢.

 <sup>(</sup>٥) الكافي: ٤/٣٩٩/٢.
 (٦) البحار: ١٠/١٥٣/٦٩.

## ٢٤٥١ - أنواعُ الطُّلم

الله عِنهُ الله عِنهُ الله عَلَمُ الله عَندَ اللهِ عَندَ اللهِ ثلاثةً : دِيوانٌ لا يَعبَأُ اللهُ بهِ شيئاً ، ودِيوانٌ لا يَترُكُ اللهُ عِنهُ اللهُ تعالىٰ : اللهُ عِنهُ شيئاً ، وديوانٌ لا يَغفِرُهُ اللهُ تعالىٰ : ﴿ اللهُ عَالَىٰ اللهُ تعالىٰ اللهُ عَلَيهِ الجُنَّةَ ﴾ .

وأمّا الدِّيوانُ الذي لا يَعبَأُ اللهُ بهِ شيئاً فَظُلمُ العَبدِ نفسَهُ فيما بينَهُ وبينَ رَبِّهِ، مِن صومِ يومٍ تَرَكَهُ، أو صلاةٍ تَرَكَها، فإنَّ اللهَ يَغفِرُ ذلكَ ويَتَجاوَزُ إن شاءَ اللهُ.

وأمّا الدّيوانُ الذي لا يَترُكُ اللهُ مِنهُ شيئاً فَظُلمُ العِبادِ بَعضِهِم بَعضاً، القِصاصُ لا مَحالَةَ ١٠٠. ١١٤١٥ ـ عنه ﷺ : الظُّلمُ ثلاثةً : فَظُلمُ لا يَغفِرُهُ اللهُ، وظُلمٌ يَغفِرُهُ اللهُ، وظُلمُ لا يَترُكُهُ ١٠٠.

١١٤١٦ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : ألا وإنَّ الظُّلمَ ثلاثةُ : فَظُلمُ لا يُغفَّرُ ، وظُلمُ لا يُترَكُ ، وظُلمُ مَغفورُ لا يُطلَبُ ، فأمّا الظُّلمُ الذي لا يُغفَّرُ فالشَّركُ بِاللهِ ... وأمّا الظُّلمُ الذي يُغفَّرُ فَظُلمُ العَبدِ نفسَهُ عندَ بعضِ الهَناتِ ، وأمّا الظُّلمُ الذي لا يُترَكُ فظُلمُ العِبادِ بَعضِهم بَعضاً ٣.

(انظر) الذنب: باب ١٣٦٨.

# ٢٤٥٢ \_ الظُّلُمُ الذي لا يُترَكُ

الدُّاكِ اللهُ عَلَيُّ اللهُ عَالَ اللهُ تعالىٰ: وعِزَّتِي وجلالِي، لا يَجُوزُنِي ظُلمُ ظالِمٍ ولَو كَفُّ بِكَفِّ، ولو مَسْحةُ بِكَفِّ، ونَظْحَةُ ما بينَ الشاةِ القَرْناءِ إلى الشاةِ الجَـَاءِ، فَـيَقتَصُّ اللهُ لِـلعِبادِ بَعَضِهِم مِن بَعضٍ حتى لا يَبقى لِأَحَدٍ عندَ أَحَدٍ مَظلِمَةٌ، ثُمَّ يَبعَثُهُم اللهُ إلى الحِسابِ ".

١١٤١٨ عنه عليه : أمَّا الظُّلمُ الذي لا يُترَكُّ فَظُلمُ العِبادِ بَعضِهِم بَعضاً ، القِصاصُ هُناكَ شَدِيدً ،

<sup>(</sup>١) نهاية البداية والنهاية : ٢ / ٥٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال : ٧٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦.

<sup>(2)</sup> المحاسن: ١٨/٦٨/٨.

ليسَ هو جَرحاً بالمُدي، ولا ضَرباً بِالسِّياطِ، ولكنَّهُ ما يُستَصغَرُ ذلكَ مَعهُ\*

المجاد والله عَلَيْ : الظُّلمُ ثلاثة : فَظُلمُ لا يَترُكُهُ اللهُ . . أمّا الذي لا يَترُكُ فَظَلمُ العِبادِ فيا بينَهُم، يَقُصُّ اللهُ بَعضَهم مِن بَعضٍ ""،

١١٤٢٠ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : أمّا الظُّلمُ الذي لا يَدَعُهُ اللهُ عَزُّوجِلَّ فالمُدايَنَةُ بينَ العِبادِ ٣٠.

١١٤٢١ ـ الإمامُ علي طلح : سَيَنتَقِمُ اللهُ مِمَّن ظَلَمَ ، مَأْ كَلاً عِبَأْ كَلٍ ، ومَشرَباً عَشرَبٍ ، مِن مَطاعِمِ العَلقَم ، ومَشارِبِ الصَّبِرِ والمَقِرِ ".

المعادل الله عَلَمُهُ ؛ يقولُ اللهُ عَزَّوجلَّ ؛ وعِزَّتي وجلالِي لَأَنتَقِمَنَّ مِن الظالمِ في عاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَلَانتَقِمَنَّ مِمَّن رَأَى مَظلوماً فَقَدَرَ أَن يَنصُرَهُ فَلَم يَنصُرُهُ ".

(انظر) الصراط: باب ٢٢٥٢.

### ٢٤٥٣ \_ أفدَشُ الظُّلم

١١٤٢٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : ظُلمُ الضَّعيفِ أَفحَشُ الظُّلمِ ١٠٠.

١١٤٢٤ عنه إلى - آلاً سُئلَ: أيُّ ذنبٍ أعجَلُ عُقوبَةً لِصاحِبِهِ ؟ -: مَن ظَلَمَ مَن لا ناصِرَ لَهُ إلا

اللهُ، وجاوَرَ النِّعمَةَ بِالتَّقصيرِ، واستَطالَ بالبَغيِ على الفَقيرِ™.

١١٤٢٥ عنه على : مِن أفحَشِ الظُّلمِ ظُلمُ الكِرامِ ٥٠٠.

١١٤٢٦ - عنه على : ظُلمُ المُستَسلِمِ أعظَمُ الجُرمِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٧/ ٢٧١/ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) كنز العمّال: ١٠٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٥/٣١١/٧٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ٧٦٤١.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٣١. غرر الحكم : ٦٠٥٤.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٧٥/ ٢٢٠/٣٤.

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ٩٢٧٢، ٥٠٥٥.

١١٤٢٧ ـ عنه ﷺ : بِئسَ الظُّلمُ ظُلمُ المُستَسلِم ١٠٠.

(انظر) الأجير : باب ١٥.

#### ٢٤٥٤ ــ أشَدُّ المَظالِمِ

١١٤٣٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ العَبدَ إذا ظُلِمَ فلَم يَنتَصِرْ ، ولَم يَكُن لَهُ مَن يَنصُرُهُ ، ورَفَعَ طَرفَهُ إلى السَّهاءِ فَدَعا اللهُ ، قالَ اللهُ : لَبَيكَ أنا أنصُرُكَ عاجِلاً وآجِلاً ».

#### 7200 ــ أَطْلَمُ الناسِ

#### الكتاب

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقُراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً﴾ ٣.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) كنز المتال: ٥ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٢٠٥ / ٩٠٨.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الكافي: ٢ / ٢٣١ / ٤ و ح ٥.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٧٦٤٨.

<sup>(</sup>٧) الكيف : ٥٧.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّنِ آفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَّبَ بِالحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَشُوىً للكَافِرِينَ ﴾ (١٠).

-﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ السُّجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ ".

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِسَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيسَ فِي جَهَنَّمَ مَشُوىً للْكَافِرِينَ ﴾ ".

١١٤٣٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أَجوَرُ الناسِ مَن عَدَّ جَورَهُ عَدلاً مِنهُ ٣٠.

# ٢٤٥٦ ما يَنبغي عندَ الهَمِّ بالظُّلمِ

١١٤٣٤ \_ الإمامُ عليُّ اللهِ : أَذَكُرُ عِندَ الظُّلمِ عَدلَ اللهِ فيكَ ، وعِندَ القُدرَةِ قُدرَةَ اللهِ علَيكَ ٠٠٠ ـ ١١٤٣٥ \_ لقيانُ اللهِ : إذا دَعَتكَ القُدرَةُ إلى ظُلمِ الناسِ فَاذَكُرْ قُدرَةَ اللهِ علَيكَ٠٠٠.

١١٤٣٦\_ الإمامُ عليُّ طلِحُ : إذا حَدَتكَ القُدرَةُ على ظُلمِ الناسِ، فَاذكُرْ قُدرَةَ اللهِ سبحانَهُ علىٰ عُقُوبَتِكَ، وذَهابَ ما أُتَيتَ إلَيهِم عَنهُم وبَقاءَهُ علَيكَ™.

### ٢٤٥٧ \_إمهالُ الطّالمِ

#### الكتاب

. ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِيلَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْـمَا وَلَـهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ٣٠.

١١٤٣٧ ــ الإمامُ عليُّ اللِّهِ : ولَمْن أمهَلَ الظالِمَ فلَن يَفُوتَ أخذُهُ وهُو لَهُ بِالمِرصادِ على مجازِ

<sup>(</sup>١) المنكبوت : ٦٨.

<sup>(</sup>٢) السجدة : ٢٢.

<sup>(</sup>۳) الزمر : ۳۲.

<sup>(</sup>٤) غرر العكم : ٣٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٥٠/٣٢٢/٧٥.

 <sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢٣١.
 (٧) غرر الحكم : ٤١٠٩.

<sup>(</sup>٨) آل عمران : ١٧٨.

طَرِيقِهِ، وبِمَوضِع الشَّجا مِن مَساغ رِيقِهِ ١٠٠.

١١٤٣٨ ـ عنه على : ظُلامَةُ المَظلومينَ يُهِلُها اللهُ سبحانَهُ ولا يُهمِلُها ٣٠.

١١٤٣٩ ـ عنه ﷺ : ليسَ شَيءٌ أدعىٰ إلىٰ تَغييرِ نِعمَةِ اللهِ وتَعجِيلِ نِقمَتِهِ مِن إقامَةٍ علىٰ ظُلمٍ. فإنَّ اللهَ يَسمَعُ دَعوَةَ المُضطَهَدِينَ، وهُو للظالِمِينَ بالمِرصادِ٣.

الله حَمِدَ نفسَهُ عِندَ هَلاكِ الظالِمِينَ فقالَ : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ القَـوْمِ الّـذِينَ ظَـلَمُوا وَالحَـمْدُ شِهِ رَبِّ اللهَ عَبِدَ هَلاكِ الظالِمِينَ فقالَ : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ القَـوْمِ الّـذِينَ ظَـلَمُوا وَالحَـمْدُ شِهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ".

١١٤٤١ عنه ﷺ - في قولِهِ تعالىٰ : ﴿وكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرىٰ وهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَديدُ ﴾ - : إِنَّ اللهُ يُمهِلُ الظالِمَ حتى إذا أَخَذَهُ لَم يُقْلِتهُ ٠٠.

الآخِرَةِ والأُولَىٰ، فكانَ بينَ أَن قالَ اللهُ تعالىٰ لموسىٰ وهارونَ : ﴿قد أُجِيبَتْ دَعَوَتُكُما ﴾ وبينَ الآخِرَةِ والأُولَىٰ، فكانَ بينَ أَن قالَ اللهُ تعالىٰ لموسىٰ وهارونَ : ﴿قد أُجِيبَتْ دَعَوَتُكُما ﴾ وبينَ أَن عَرَّفَهُ الإجابَةَ أربَعينَ سَنَةً. \_ ثُمَّ قالَ : \_ قالَ جَبرَ ثيلُ اللهُٰ : نازَلتُ رَبِّي في فِرعَونَ مُتازَلَةً شَديدةً، فقلتُ : يا رَبِّ تَدَعُهُ وقد قالَ : أَنا رَبُّكُم الأعلىٰ ؟! فقالَ : إِنَّا يقولُ هذا عبدُ مِثلُكَ ٥٠.

وفي خبرٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ: قالَ جَبرَئيلُ قلتُ : يا رَبٌّ تَدَّعُ فِرعَونَ وقد قالَ : أَنا رَبُّكُم الأعلىٰ ؟! فقالَ : إِنَمَا يقولُ هذا مِثلُكَ مَن يَخافُ الفَوتَ™.

(انظر) عنوان ٤٩٧ «الإملاء».

#### ٢٤٥٨ ـ الظالِمُ وذِكرُ اللهِ

١١٤٤٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلَيَّ : يا أخا المُرسَلِينَ، يا أخا المُنذِرِينَ، أنذِرْ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٩٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:٧٠ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٦٠٧٨.

<sup>(</sup>٣) شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٧ / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٥١/٣٢٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥\_٧) نور الثقلين : ٢٠٦/٣٩٤/٢ و ٥/٥٠٠/٥٠ و ح ٢٤.

قَومَكَ أَن لا يَدخُلُوا بَيتاً مِن بُيُوتِي إِلَّا بقُلوبٍ سَلِيمَةٍ وأَلسُنِ صادِقَةٍ، وأيدٍ نَـقِيَّةٍ، وفُـروجٍ طاهِرَةٍ، ولا يَدخُلُوا بَيتاً مِن بُيوتِي ولِأَحَدٍ مِن عِبادِي عِندَ أَحَدٍ مِنهُم ظُلامَةٌ فإنِّي أَلعَنُهُ ما دامَ قاعًا بينَ يَدَيَّ يُصَلِّ حتَّىٰ يَرُدَّ تلكَ الظُّلامَةَ إلىٰ أهلِها".

١١٤٤٤ ـ بحار الانوار عن ابنِ عباسٍ : أوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ داودَ ﷺ : قُــل لِــلظالِمِينَ لا يَذكُرُونَني، فإنّهُ حَقًا عليَّ أن أذكُرَ مَن ذَكَرَني، وإنَّ ذِكرِي إيّاهُم أن ألعَنَهُم ٣٠.

## ٧٤٥٩ ـ ندامةُ الطالم

#### الكتاب

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْدِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ ٣٠.

(انظر) إبراهيم : ٢٢ و الحجّ : ٧١ و الفرقان : ٣٧ و الشعراء : ٢٢٧ و الروم : ٥٧ و غــافر : ١٨ و الشورى : ٨، ٢٢، ٤٤، ٤٥ و الزخرف : ٦٥.

١١٤٤٥ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ ؛ لِلظالِمِ البادِي غَداً بكَفِّهِ عَضَّةُ ١٠٠.

١١٤٤٦ عنه الله : لِلظالم غداً يَكفِيهِ عَضَّهُ يَدَيهِ ١٠٠٠

١١٤٤٧ ـ عنه على العَدلِ على الظالِمِ أَشَدُّ مِن يَومِ الجَورِ على المَظلُومِ ١٠٠.

٨٤٤٨ ـ عنه على : يَومُ المَظلُومِ على الظالِمِ أَشَدُّ مِن يَومِ الظالِمِ على المَظلوم™.

١١٤٤٩ ـ رسولُ اللهِ على : الظُّلمُ نَدامَةً ١٠٠.

(انظر) عنوان ١١٣ «الحسرة».

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٣٦٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٤٢/٣١٩/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٨ / ٣٦٩، نهج البلاغة بالحكمة ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٨/٢٩٧/٧٧.

<sup>(</sup>٦-٧) نهج البلاغة : الحكمة ٣٤١ و ٢٤١.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٢٥٠/٣٢٢/٥٥.

# ٢٤٦٠ ـ علاماتُ الظالم

١١٤٥١ - الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ الِلظالمِ مِن الرَّجالِ ثلاثُ علاماتٍ : يَظلِمُ مَن فَوقَهُ بالمَعصيَةِ ، ومَن دُونَهُ بالعَلَمَةِ ، والمَن دُونَهُ بالعَلَبَةِ ، ويُظاهِرُ الظَّلَمَةُ ٣٠.

## ٢٤٦١ ـ الانتصارُ بالظالمِ مِن الظالمِ

#### الكتاب

﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَاً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ٣٠.

١١٤٥٢ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ما انتَصَرَ اللهُ مِن ظالمٍ إلّا بظالمٍ ، وذلكَ قولُهُ عَزَّوجلَّ : ﴿وكذلكَ نُولِّي بَعضَ الظالِمِينَ بَعضاً ﴾ ﴿ .

#### ٢٤٦٢ ـ الرِّضا بانتصارِ اللهِ

المُوسِلُ اللهِ عَلَى اللهُ إلى نَبِيَّ مِن أنبيائهِ...إذا ظُلِمتَ عِطَلِمَةٍ فَارْضَ بِانتِصارِي لكَ ؛ فإنَّ انتِصارِي لكَ خَيرٌ مِنِ انتِصارِكَ لِنَفْسِكَ ٠٠٠.

١٤٥٤ - كنز العمّال عن عائشة : ما رَأْيتُ رسولَ اللهِ ﷺ مُنتَصِراً مِن ظُلامَةٍ ظُلِمَها قَطُّ إلّا أَن يُنتَهَكَ مِن مَحارِمِ اللهِ شَيءً، فإذا انتُهِكَ مِن مَحارِمِ اللهِ شَيءٌ كانَ أَشَدَّهُم في ذلكَ ٠٠.

<sup>(</sup>١-١) البحار: ٧٧/ ٦٤/ ٥ و ٧٥/ ٣٢١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الأنمام : ١٢٩.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥٠ / ٣٢٣ / ٢٨ وص ٣٢١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ١٨٧١٦.

#### ٢٤٦٣ \_ الانتقامُ من الطالم

#### الكتاب

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ ١٠٠.

الإمامُ زينُ العابدينَ على معاندِ في مكارمِ الأخلاقِ من واجعَلْ لي يَداً عَلىٰ مَن ظَلَمَني، ولِساناً عَلىٰ من خاصَمَني، وظَفَراً بمن عاندَني، وهَب لي مَكراً علىٰ من كايَدَني، وقُدرَةً علىٰ مَن اضطَهَدَني ".

الدُمَامُ عليَّ اللهِ : لَولا حُضُورُ الحَاضِرِ ، وقِيامُ الحُجَّةِ بِوُجودِ الناصِرِ ، وما أَخَذَ اللهُ عَلَى العُلَماءِ أَن لا يُقارُّوا على كِظَّةِ ظالِمٍ ، ولا سَغَبِ مَظلومٍ ، لأَلقَيتُ حَبلَها على غاربِمِا ٣٠.

١١٤٥٧ عنه ﷺ \_ في وصيَّتِهِ للحَسَنَينِ ﷺ \_: كُونا لِلظالِمِ خَصماً وللمَظلومِ عَوناً ١٠٠٠

١١٤٥٨ ــ عنه ﷺ : أَيُّهَا الناش، أَعِينُونِي علىٰ أَنفُسِكُم، وأَيْمُ اللهِ لَأَنصِفَنَّ المَـظلومَ مِـن ظالِمِه، ولأَقُودَنَّ الظالِمَ بخَزامَتِهِ، حتَّىٰ أُورِدَهُ مَنهَلَ الحَقِّ وإن كانَ كارِهاً '''.

المُدَوَّعَ فِي الْبَيْتِ الواحِدِ فلا يَزالُ يَنتَقِلُ مِن الْمَدِيقَ لَيَقَعُ فِي الْبَيْتِ الواحِدِ فلا يَزالُ يَنتَقِلُ مِن بَيْتٍ إلىٰ بَيْتٍ إلىٰ بَيْتٍ حتَّىٰ تَحْتَرِقَ بُيُوتُ كثيرَةُ، إلّا أن يُستَدرَكَ البَيْتُ الأوَّلُ فَيُهدَمَ مِن قَواعِدِهِ فلا تَجِدَ في بَيْتٍ إلىٰ بَيْتٍ حتَّىٰ تَحْدَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ٢٤٦٤ ـ الظالمُ يَسعى في مَضَرَّتِهِ ونفعِ المظلومِ

١١٤٦٠ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ مَن ظَلَمَكَ فَقَد نَفَعَكَ وأَضَرُّ بِنَفسِهِ ٣٠.

١١٤٦١ عنه الله الله يَكابُرَنَّ عليك ظُلمُ مَن ظَلَمَك؛ فإنَّهُ يَسعى في مَضَرَّتِهِ ونَفعِك، وليسَ

<sup>(</sup>١) الشوري : ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجَّاديَّة : ٨٢ الدعاء ٢٠.

<sup>(</sup>٣\_٥) نهج البلاغة : الخطبة ٣ والكتاب ٤٧ والخطبة ١٣٦.

<sup>(</sup>٦\_٧) البحار: ١٤/٣٠٨/١٤ و ٧٥/٣٢٠٨٥.

جَزاءُ مَن سَرَّكَ أَن تَشُوءَهُ٣٠.

المُخَلُومِ الطَّالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُخَلُومُ مِن دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرُ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِن دُنيا الظَّلُومِ ".

# ٧٤٦٥ ـ التَّحذيلُ مِن إعانةِ الطالِمِ (١)

١١٤٦٣ ــ رسولُ اللهِ عِليهُ : الظَّلَمَةُ وأعوانُهُم في النارِ ٣٠.

١١٤٦٤ عنه ﷺ : إذاكانَ يَومُ القِيامَةِ نادىٰ مُنادٍ : أَينَ الظَّلَمَةُ وأعوانُهُم ؟ مَن لاقَ لَهُم دَواةً، أو رَبَطَ لَهُم كِيساً، أو مَدَّ لَهُم مُدَّةَ قَلَمٍ، فَاحشُرُوهُم مَعَهُم (4).

١١٤٦٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : العامِلُ بالظُّلمِ والمُعينُ لَهُ والراضِي بِهِ شُرَكاءُ ثَلاثَتُهُم ﴿

١١٤٦٦ \_عنه الله \_لِنَوفِ البَكالي \_: يا نَوفُ، إن سَرَّكَ أن تَكونَ مَعي يَومَ القِيامَةِ فلا تَكُن للظالِمِينَ مُعِيناً ١٠٠.

الدَّمامُ الرَّضا ﷺ في أعمالِ السُّلطانِ \_: الدُّخولُ في أعمالِ ما العَونُ لَهُم والسَّعيُ في حَوائجِهم عَديلُ الكُفرِ، والنَّظَرُ إلَيهِم على العَمدِ مِن الكبائرِ التي يَستَحِقُّ بهِ النارَ ٣٠.

٨٤٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ آمَّا سُئلَ عن عَونِ الظالِمِ للضّيقِ والشَّدَّةِ ـ : ما أُحِبُّ أَنِّي عَقَدتُ لَهُم عُقدَةً أَو وَكَيتُ لَهُم وِكاءً وإنّ لي ما بينَ لابَتَيها، لا ولا مُدَّةً بِقَلَمٍ ! إنَّ أعوانَ الظَّلَمَةِ يَومَ القِيامَةِ في شُرادِقٍ من نارٍ حتى يَحكُمَ اللهُ بينَ العِبادِ ٥٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>۲) البعار: ۲۵/۲۱۱/۵۰.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال : ٧٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٢٧/٢٧٢.

 <sup>(</sup>۵) الكافي: ۲/۳۳۳/۲.
 (۵) البحار: ۲۷/۳۳۳/۷ و ۲۵/۳۷٤/۷۷.

<sup>(</sup>۸) الکانی : ۵ / ۲۰۷۷,

١١٤٦٩ عنه الله : لَولا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَن يَكتُبُ لَهُم، ويَجِبِي لَهُمُ النَيَّ ، ويُقاتِلُ عَنهُم، ويَجِبِي لَهُمُ النَيَّ ، ويُقاتِلُ عَنهُم، ويَجبِي لَهُمُ النَيَّ ، ويُقاتِلُ عَنهُم، ويَشْهَدُ جَمَاعَتَهُم، لَمَا سَلَبُونا حَقَّنا ".

وسائل الشيعة : ١٢٧/١٢ باب ٤٣.

#### ٢٤٦٦ ـ التحذيرُ من إعانةِ الظالم (٢)

#### الكتاب

﴿ وَلا تَركَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾ ٣٠.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) الأتمام : ٦٨ و الكهف : ٥١ و الشعراء :١٥١ و الصاقّات : ٢٢، ٢٣ و الزمر : ١٧ و الجاثية : ١٩ و نوح : ٢١ و الدهر : ٢٤.

١١٤٧٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أعانَ ظالِمًا علىٰ ظُلمِهِ جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وعلىٰ جَبهَتِهِ مَكتوبُ : آيِسٌ مِن رَحمَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الاكا١ـالامامُ الصّادقُ اللهِ : مَن أعانَ ظالِماً على مَظلومٍ لَم يَزَلِ اللهُ عَزَّ وجلَّ علَيهِ ساخِطاً حتَّىٰ يَنزعَ عن مَعُونَتِهِ (٠٠).

١١٤٧٢ ــ الإمامُ الرِّضا لللهِ : مَن أعانَ ظالِماً فهُو ظالِمُ، ومَن خَذَلَ ظالِماً فهُو عادِلٌ ٣٠. ١١٤٧٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أعانَ علىٰ ظُلمٍ فهُو كالبَعيرِ المُتَرَدِّي يُنزَعُ بِذَنَبِهِ ٣٠.

١١٤٧٤ عنه ﷺ : مَن مَشَىٰ مَع ظالِم لِيُعِينَهُ وهُو يَعلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فقد خَرَجَ مِن الإسلامِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥/١٠٦/ غانظر تمام الكلام.

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۱۳.

<sup>(</sup>۳) التصص : ۱۷،

<sup>(</sup>٤) كنز العتال : ١٤٩٥٠.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار : ۲۲/۳۷۳/۷۵ و ۹٦/۲۲۱/۱۲.

<sup>(</sup>٨\_٧) كنز المثال: ١٤٩٥١، (١٤٩٥هـ ٢٥٩٦).

١١٤٧٥ عنه ﷺ : مَن مَشَىٰ مَع ظَالِمٍ فقد أَجرَمَ، يقولُ اللهُ : ﴿إِنَّا مِنَ الْجُرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ ١٠. اللهُ : ﴿إِنَّا مِنَ الْجُرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ ١٠. الكلا عنه ﷺ : مَن عَلَّقَ سُوطاً بينَ يَدَي سُلطانٍ جائرٍ جَعَلَ اللهُ ذلكَ السَّوطَ يَومَ القِيامَةِ

. ثُعباناً مِن النارِ طُولُهُ سَبعُونَ ذِراعاً ، يُسَلَّطُ علَيهِ في نارِ جَهَنَّمَ وبِئسَ المَصِيرُ٣٠.

١١٤٧٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ ــ : هُو الرجُلُ يَأْتِي السُّلطانَ فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَىٰ أَن يُدخِلَ يَدَهُ إِلَىٰ كِيسِهِ فَيُعطِيَّهُ ٣٠.

١١٤٧٨ ــ عنه لطِلِه : مَن سَوَّدَ اسْمَهُ في دِيوانِ وُلدِ فُلانٍ حَشَرَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ يَومَ القِـيامَةِ خِنزيراً ٣٠.

١١٤٧٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَن أعانَ ظالِماً سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيهِ ١٠٠

# ٢٤٦٧ ـ الحثُّ على إعانةِ المظلوم (١)

#### الكتاب

﴿مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَن يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِـفْلُ مِــنْها وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً﴾ ٣.

١١٤٨٠ ـ الإمامُ عليُّ الله : أحسَنُ العَدلِ نُصرَةُ المَظلومِ ١٠٠٠

١١٤٨١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَن أَخَذَ لِلمَظلومِ مِنَ الظالِمِ كَانَ مَعِيَ فِي الجُنَّةِ مُصاحِباً ٥٠.

١١٤٨٢ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ اإذا رَأيتَ مَظلوماً فَأَعِنهُ على الظالمِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال : ١٤٩٥٣.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۳/۳34/۷۵.

<sup>(</sup>٣) الكاني : ٥ / ١٠٨ / ١٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٢٠/٣٧٢/٧٥.

 <sup>(</sup>۵) كنز المثال: ۲۰۹۳.
 (٦) النساء: ۸۵.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٢٩٧٧.

<sup>(</sup>A) البحار: ٧٥/٢٥٩/٥٥.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٤٠٦٨.

١١٤٨٣ عنه ﷺ \_ للحَسنَينِ ﷺ \_: قُولا بِالحَقَّ، واعمَلا لِلأَجرِ، وكُونا للظالِمِ خَصماً ولِلمَظلوم عَوناً".

الإمامُ الصادقُ على الله على مؤمِنٍ يُعِينُ مُؤمناً مظلوماً إلّا كانَ أفضلَ مِن صِيامِ مَهمٍ واعتِكافِهِ في المسجدِ الحَرامِ، وما مِن مُؤمِنٍ يَنصُرُ أخاهُ وهُو يَقدِرُ على نُصرَتِهِ إلّا نَصَرَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، وما مِن مُؤمنٍ يَخذُلُ أخاهُ وهُو يَقدِرُ على نُصرَتِهِ إلّا خَذَلَهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، وما مِن مُؤمنٍ يَخذُلُ أخاهُ وهُو يَقدِرُ على نُصرَتِهِ إلّا خَذَلَهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ.

٦١٤٨٦ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الدعاءِ ـ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعتَذِرُ إِلَيكَ مِن مَظلومٍ ظُلِمَ بِحَضرَتِي فَلَم أَنصُرْهُ، ومِن مَعروفٍ أُسدِيَ إِلَيَّ فَلَم أَشكُـرْهُ، ومِـن مُـسِيءٍ اعـتَذَرَ إِلَيَّ فـلَم أَعذِرْهُ<sup>(١)</sup>.

# ٢٤٦٨ ـ الحثُّ على إعانةِ المظلومِ (٢)

١١٤٨٧ ــ الإمامُ الرِّضا ﷺ : إنَّ شِر تعالىٰ بأبوابِ الظالمِينَ مَن نَوَرَ اللهُ (وَجَهَهُ) بالبُرهانِ، ومَكَّنَ لَهُ في البِلادِ؛ لِيَدفَع بِهِم عن أوليائهِ ويُصلِحَ اللهُ بهِ أمورَ المُسلمينَ... أولئكَ هُمُ المُؤمِنُونَ حقاً ١٠٠.

١١٤٨٨ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ لعليِّ بنِ يقطينٍ ـ : إنَّ شِيْ تعالىٰ أُولياءَ مَع أُولياءِ الظَّلَمَةِ لِيَدفَعَ بِهِم عَن أُوليائهِ ، وأَنتَ مِنهُم يا عليُّ . ٣٠

<sup>(</sup>١\_١) البعار : ١٠٠/ / ٩٠ و ٧٥/ ٢٠/٧٠.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور : ١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) الصحيفة السجّاديّة: ٤٧ الدعاء ٢٨.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار: ٧٥/ ٤٦/٣٨١ وص ٥٦/٣٤٩.

الأهوازِ فَسَرَّنِي ذلكَ وساءَني ... فأمّا سُرُورِي بِوِلايَتِكَ، فقلتُ : عَسىٰ أَن يُغِيثَ اللهُ بكَ اللهُ بك مَلهوفاً خائفاً مِن أولياءِ آلِ محمّدِ عَلَيْنَ اللهُ بك مَلهوفاً خائفاً مِن أولياءِ آلِ محمّدِ عَلَيْنَ اللهُ علَيكَ أَن تَعْتَرَ بِوَلِيَّ لَنَا فلا تَشَمَّ حَظِيرةَ القُدسِ ١٠٠.

• ١١٤٩- الإمامُ الكاظمُ ﷺ - لعليٌّ بنِ يقطينٍ - : إضمَنْ لي خَصلَةً أَضمَنْ لكَ ثلاثةً . . الثلاثُ اللَّواتِي أَضمَنُهُ لكَ : أَن لا يُصيبَكَ حَرُّ الحَديدِ أَبداً بقَتلٍ ولا فاقَةٍ ولا سِجنِ حَبسٍ . قالَ : فقالَ عليٌّ : وما الحَصلَةُ التي أَضمَنُها لكَ ؟ قالَ : فقالَ : تَضمَنُ ألَّا يَأْتِيَكَ وَلِيُّ أَبَداً إلَّا أَكرَمتَهُ ، قالَ : فَضَمِنَ عَليٌّ الحَصلَةَ وضَمِنَ لَهُ أَبو الحَسنِ الثلاثَ ".

# ٢٤٦٩ ـ التّحذيرُ مِن دعوةِ المظلومِ

١١٤٩١ - رسولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّقُوا دَعَوَةَ المَظلومِ ؛ فإغّا يَسأَلُ اللهُ تعالىٰ حَقَّهُ ، وإنَّ اللهَ تعالىٰ لَم يَنَعْ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ ".

١١٤٩٢ ـ الإمامُ علي الله : إِنَّقُوا دَعوَةَ المَظلومِ ؛ فإنّهُ يَسالُ اللهَ حَقَّهُ ، واللهُ سبحانَهُ أكرَمُ مِن أن يُسألَ حَقًا إلا أجابَ ١٠٠.

المُعَلَّمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ : إِنَّقُوا دَعَوَةَ المَظلومِ؛ فإنِّها تُحْمَلُ على الغَهامِ، يقولُ اللهُ : وعزَّتي وجلالي لأنصُرَنَّكَ ولَو بعدَ حِينِ<sup>١٥</sup>٠.

١١٤٩٤ ــ عنه ﷺ : إِتَّقُوا دَعوةَ المَظلومِ ؛ فإنَّها تَصعَدُ إلى السهاءِ كأنَّها شَرارَةٌ ١٠٠.

١١٤٩٥ ـ عنه ﷺ : إِتَّقُوا دَعوَةَ المَظلوم وإن كانَ كافِراً ؛ فإنَّهُ لَيسَ دُونَهُ حِجابٌ ٣٠.

١١٤٩٦ - الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : أنفَذُ السُّهام دَعوَةُ المَظلوم ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱-۲) البحار: ۲۸/ ۲۷۱/ ۱۱۲/ ۱۱۲ و ۲۵۰/۳۵۰/۵۰.

<sup>(</sup>٣) كنز العتال : ٧٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢٥١٠.

<sup>(</sup>۵ ـ ۷) كنز العمّال : ۷٦٠٧، ٧٦٠١, ٧٦٠٧.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٢٩٧٩.

البَصَرِ اللهُ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ

١١٤٩٨ \_ عنه على \_ أيضاً \_: دَعوةٌ مُستَجابَةُ ١٠٠

(انظر) باب ٢٤٤٧ حديث ١١٣٩٥، الإمامة (٢) : باب ١٩٣١، الدعاء : باب ٢٠٠٢.

#### ٢٤٧٠ ـ ظلمُ النفسِ

#### الكتاب

﴿قَالا رَبُّنا ظُلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ ٣٠.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ".

(انظر) الطلاق : ١ و النمل : ٤٤ و القصص : ١٦ و البقرة : ٥٥ و هود : ١٠١.

١١٤٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ كيفَ يَعدِلُ في غَيرِهِ مَن يَظلِمُ نفسَهُ ؟! ٥٠

١١٥٠٠ ـ عنه الله : من ظَلَمَ نَفسَهُ كَانَ لِغَيرِهِ أَظلَمُ ١٠٠.

١١٥٠١ عنه على : عَجِبتُ لِمَن يَظلِمُ نفسَه كيفَ يُنصِفُ عَيرَهُ ؟! ١٠

١١٥٠٢ عنه على الله عنه الله عن دار الله الله عن دار البقاء ٥٠٠ عن دار البقاء ٥٠٠.

١١٥٠٣ عنه على: ظَلَمَ نفسَهُ مَن عَصىٰ الله وأطاع الشيطان ١٠٠.

١١٥٠٤ عنه على : مَن أهمَلَ العَمَلَ بطاعَةِ اللهِ ظَلَمَ نفسَهُ ٥٠٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كَتَبَرَجلُ إلى أبي ذَرِّ ﷺ : يا أبا ذَرِّ ، أطرِفني بشَيءٍ مِن العِلمِ ، فَكَتَبَ إلَيْ مَن تُحِبُّهُ فَافعَلْ. قالَ : فقالَ لَـهُ فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّ العِلمَ كَثيرٌ ولكنْ إن قَدَرتَ أن لا تُسِيءَ إلىٰ مَن تُحِبُّهُ فَافعَلْ. قالَ : فقالَ لَـهُ

<sup>(</sup>۲\_۲) البحار : ۸۰ / ۸۸ وص ۸۶ / ۵ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٢٣.

<sup>(</sup>٤) التحل: ١١٨.

<sup>(</sup>٥ ـ ١٠) غرر الحكم: ٦٩٩٦، ٦٠٦٨، ٦٢٦٩، ٦٠٦٤، ١٠٥٧، ٦٠٥٨.

الرجُلُ: وهل رَأيتَ أَحَداً يُسِيءُ إلىٰ مَن يُحِبُّهُ ؟! فقالَ لَهُ: نَعَم، نفسُكَ أَحَبُّ الأَنفُسِ إلَيكَ، فإذا أنتَ عَصَيتَ اللهَ فقد أَسَأَتَ إلَيها...

(انظر) الجنّة: باب ٥٤٧، الظلم :باب ٢٤٥١.

# ٧٤٧١ ـ الظُّلمُ (م)

١١٥٠٦ ـ رسولُ اللهِ علل : ثلاثةٌ وإن لَم تَظلِمْهُم ظَلَمُوكَ : السَّفَلَةُ، وزَوجَتُك، وخادِمُكَ ٣٠.
 ١١٥٠٧ ـ الإمامُ عليُّ عليٌ : مَن بالغَ في الخُصُومَةِ أَثِمَ، ومَن قَطَّرَ فيها ظَلَمَ ٣٠.

110·٨ عنه ﷺ : لا تَظلِمْ كما لا تُحِبُّ أن تُظلَمَ ".

١١٥٠٩ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : مَن عَذَرَ ظالِماً بظُلمِهِ سَلَّطَ اللهُ علَيهِ مَن يَظلِمُهُ، فإن دَعا لَمَ يُستَجَبُ لَهُ، ولَم يَأْجُرْهُ اللهُ على ظُلامَتِهِ ١٠٠.

١١٥١٠ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : إنَّ الزُّهدَ في وِلايَةِ الظالمِ بقَدرِ الرَّعْبَةِ في وِلايَةِ العادِلِ٣.

١١٥١١ عنه على : الظالم طاغ يَنتَظِرُ إحدَى النِقمَتِينِ، العادِلُ راعٍ يَنتَظِرُ أَحَدَ الجَزَاءَينِ ١٠٠٠

١١٥١٢ = عنه على : إنَّ القُبحَ في الظَّلم بقَدرِ الحُسنِ في العَدلِ ١٠٠٠

١١٥١٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إن ظُلِمتَ فلا تَظلِمْ ١٠٠.

١١٥١٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَدلَ أَحَداً فَفَاتَهُ فَلْيَستَغْفِي اللهَ تعالىٰ لَهُ؛ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ٠٠٠. الإمامُ على للهُ؛ فإنّهُ كفّارَةٌ لَهُ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي : ٢٠/٤٥٨/٢.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۷۷/ ۱۵۰/۹۱.

<sup>(</sup>٣-٤) نهيج البلاغة : الحكمة ٢٩٨ والكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/ ٢٣٤/٨١.

<sup>(</sup>٦ـ٨) غرر الحكم : ٣٤٤٨، (١٦٣٧\_١٦٣٨)، ٣٤٤٣.

<sup>(</sup>٩) البحار: ۸۲/۲۲//۸.

<sup>(</sup>١٠) ثواب الأعمال : ٣٢٣/ ١٥.

<sup>(</sup>۱۱) مستدرك الوسائل: ۲۲/۱۰۱/۱۳۹٤.

<sup>(</sup>١) البحار : ٣٥/٣٢٦/٧٨.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال : ٢٠٠٤.



لظن

البحار: ٧٠/ ٣٢٣ باب ٥٩ «حُسن الظنّ بالله سبحانه».

كنز العمّال : ٣ / ١٣٤، ٢٠٤ «حسن الظنّ بالله وبالناس».

كنز العمّال : ٣ / ٤٩٧، ٨٢٣ «ظنّ السوء».

كنز العمّال : ٣ / ٦١٩ «القول بالظنّ».

#### ٢٤٧٢ \_ الظَّنُّ والعَقلُ

١١٥١٨ ـ الإمامُ علي على الله على الإنسانِ مِيزانُ عَقلِهِ ، وفِعلُهُ أَصدَقُ شاهِدٍ على أَصلِهِ ١٠٠٠ ـ ١١٥١٩ ـ عنه الله : ظَنُّ الرجُل على قَدرِ عَقلِهِ ١٠٠٠ .

١١٥٢٠ ـ عنه عليه : ظَنُّ ذُوِي النُّهيٰ والألبابِ أقرَبُ شَيءٍ مِن الصَّوابِ٣٠.

١١٥٢١ عنه الله : ظنُّ العاقِلِ أَصَحُّ مِن يَقينِ الجاهِلِ ".

١١٥٢٢ عند ﷺ : ظَنُّ المُؤمِنِ كَهانَةُ ١٠٠.

١١٥٢٣ ـ عنه عليه : الظُّنُّ الصَّوابُ مِن شِيمَ أُولِي الألبابِ(١٠).

١١٥٢٤ عنه على التَّقُوا ظُنُونَ المُؤمِنِينَ؛ فإنَّ اللهُ تعالى جَعَلَ الحَقَّ على ٱلسِنَتِهم ١٠٠٠

(انظر) عنوان ٤١٢ «الغراسة»، العقل : باب ٢٨١٦.

#### ٧٤٧٣ \_ وجوبُ حملِ فعلِ المُؤمنِ على الخيرِ

الإمامُ عليَّ ﷺ : ضَعْ أَمرَ أَخيكَ على أَحسَنِهِ حتَّىٰ يَأْتِيَكَ مِنهُ مَا يَغلِبُكَ، ولا تَظُنَّنُ بكَلِمَةٍ خَرَجَت مِن أَخيكَ شُوءاً وأنتَ تَجِدُ لَهَا فِي الخَيرِ مَحمِلاً ٨٠.

١١٥٢٦ عند الله : لا تَظُنَّنُ بِكَلِمَةٍ خَرَجَت مِن أَحَدٍ شُوءاً وأَنتَ تَجِدُ لَهَا فِي الحَدِرِ مُحتَملاً ١٠٠ المراه عند الله : مَن عَرَفَ مِن أَخيه وَثيقَةَ دِينٍ وسَدادَ طَريقٍ فلا يَسمَعَنَّ فيهِ أقاويلَ الرِّجالِ، أما أَنَهُ قد يَرمِي الرَّامِي وتُخطِئُ السِّهامُ ١٠٠٠.

١١٥٢٨ \_ رسولُ اللهِ عِلى : أطلُبْ لِأَخِيكَ عُذراً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذراً فَالْتِسْ لَهُ عُذراً "

<sup>(</sup>۱\_۱) غرر الحكم: ۲۰۲۱، ۲۰۲۸، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۲۸۲، ۱۲۸۸

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: المكمة ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) أمالي الصدوق : ٢٥٠ / ٨.

<sup>(</sup>٩٠ ـ ١٠) شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: ١٩ / ٧٧٧ و ٩ / ٧٧.

<sup>(</sup>١١) البحار: ١٩٧/٧٥/ ١٥٥.

## ٢٤٧٤ \_ فَضلُ حُسنِ الظَّنِّ

١١٥٢٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ حُسنُ الظَّنِّ مِن أحسَنِ الشُّيمِ وأَفضَلِ القِسَمِ ١٠٠

-١١٥٣٠ عنه على : حُسنُ الظَّنُّ مِن أفضَل السَّجايا وأجزَلِ العَطايا٣٠.

١١٥٣١ عنه على : حُسنُ الظَّنِّ راحَةُ القَلبِ وسَلامةُ الدِّينِ ٣٠.

١١٥٣٢ ـ عنه على : حُسنُ الظَّنِّ يُعَفَّفُ الهَمَّ، ويُنجِي مِن تَقَلُّدِ الإِثم ".

١١٥٣٣ ـ عنه الله : مَن حَسُنَ ظَنُّهُ بِالناسِ حازَ مِنهُمُ الْحَبَّةَ ١٠٠

١١٥٣٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله : خُذْ مِن حُسنِ الظَّنَّ بِطَرَفٍ تُرَوِّحُ بِهِ قَلْبَكَ ويَــرُوحُ بــهِ أُمرُكَ<sup>١١</sup>٠.

١١٥٣٥ ـ الإمامُ عليُّ الله : أفضَلُ الوَرَع حُسنُ الظَّنِّ ٣٠.

## ٧٤٧٥ ـ ما يُورثُ حسنَ الظَّنِّ

المعنى المعامُ علي الله من كتابِهِ للأشتَرِ لما وَلاهُ مِصرَ ـ: اِعلَمْ أَنَهُ ليسَ شَيءُ بِأَدعىٰ إلى حُسنِ ظَنَّ راعٍ برَعِيَّتِهِ مِن إحسانِهِ إليهِم ، وتَخفِيفِهِ المؤوناتِ عليهِم وتَركِ استِكراهِهِ إيّاهُم على حُسنَ الظَّنِّ راعٍ برَعِيَّتِكَ ؛ فإنَّ حُسنَ على ما ليسَ لَهُ قِبَلَهُم، فَلْيَكُنْ مِنكَ في ذلكَ أمرُ يَجتَمِعُ لكَ بهِ حُسنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ ؛ فإنَّ حُسنَ الظَّنِّ يَقِطعُ عَنكَ نَصِباً طَويلاً.

وإنَّ أَحَقَّ مَن حَسُنَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَن حَسُنَ بِلاؤكَ عِندَهُ، وإنَّ أَحَقَّ مَن ساءَ ظُنُّكَ بِهِ لَمَن ساءَ بلاؤكَ عِندَهُ ٩٠.

(انظر) الصديق: باب ٢٢١٢، باب ٢٤٧٦، ٢٤٧٧، ٢٤٧٩.

<sup>(</sup>١ ـ ٥) غرر الحكم: ٤٨٢٤، ٤٨٣٤، ٢٨١٦، ٤٨٢٣. ٢٨٨٤.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۸٤/۲۰۹/۸۵.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم : ٣٠٢٧.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

# ٢٤٧٦ ـ التَّحذيرُ مِن سوءِ الظَّنِّ (١)

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمَ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُّجِبُّ أَحَدُّكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ ١٠٠.

١١٥٣٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِيَّاكُم والظَّنَّ ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحَديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَحَسَّسُوا».

١١٥٣٨ ـ عنه ﷺ : إيّاكُم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الكَذِبِ٣٠.

١١٥٤٠ عنه الله : إيّاكَ أن تَغلِبَكَ نفسُكَ على ما تَظُنُّ ولا تَغلِبَها على ما تَستَيقِنُ ؛ فإنّ ذلكَ
 مِن أعظم الشَّرِّ (").

الكَقين؟! ١٠٥٤ ـ المسيحُ الله : يا عَبِيدَ السَّوءِ، تَلُومُونَ الناسَ على الظَّنِّ، ولا تَلُومُونَ أَنفُسَكُم على

١١٥٤٢ ــ الإمامُ عليٌّ على الطرّحُوا سُوءَ الظَّنِّ بينَكُم؛ فإنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ نَهَىٰ عن ذلك ٣٠. ١١٥٤٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْ : مَن أساءَ بأخِيهِ الظَّنَّ فَقَد أساءَ بِرَبِّهِ ، إِنَّ اللهُ تعالىٰ يقولُ : ﴿اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ ﴾ ٩٠.

١١٥٤٤ ـ عنه على : إذا ظَنَنتُم فلا تُحَقِّقُوا، وإذا حَسَدتُم فلا تَبغُوا، وإذا تَطَيَّرتُم فَامضُوا٠٠.

<sup>(</sup>١) العجرات: ١٢.

<sup>(</sup>۲) ستن أبي داود : ٤٩١٧.

<sup>(</sup>٣) البمار : ٥٧/١٩٥/٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٢٧٠٨.

<sup>(</sup>٦) تحف المقول : ٥٠١.

 <sup>(</sup>٧) الخصال : ٦٢٤ / ١٠.
 (٨\_٩) كنز المثال : ٧٥٨٧، ٥٥٨٥.

## ٧٤٧٧ ـ التَّحذيرُ من سوءِ الظَّنِّ (٢)

١١٥٤٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إنّ الجُهُنَ والبُخلَ والحيرصَ غَريزَةً واحِدَةً يَجِمَعُها شوءُ الظَّنِّ ١٠٠ . الإمامُ عليَّ عَلِي اللهِ مَن كتابِهِ للأشتَرِ لمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : إنّ البُخلَ والجَورَ والحيرصَ غَرائزُ شَتَىٰ يَجِمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ ،كُمُونُها في الأشرار ٣٠.

١١٥٤٧ عنه على أن البُخلَ والجُبنَ والحِيرِصَ غَرائزُ شَتَّىٰ يَجِمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ ٣٠.

١١٥٤٨ ـ عنه ﷺ : لا دِينَ لِمُسِيءِ الظَّنِّ ١٠٠.

١١٥٤٩ ــ عنه ﷺ : لا إيمانَ مَع شُوءِ الظُّنِّ 🐠.

-١١٥٥٠ عنه ﷺ : سُوءُ الظَّنِّ يُفسِدُ الأُمورَ ويَبعَثُ على الشُّرورِ٣٠.

١١٥٥١ ـ عنه ﷺ : سُوءُ الظَّنِّ بَمَن لا يَخُونُ منِ اللَّوْم ™.

١١٥٥٢ ـ عنه على : سُوءُ الظَّنِّ بالْحسِنِ شَرُّ الإثم وأقبَحُ الظُّلم ١٠.

١١٥٥٣ ـ عنه على : إيَّاكَ أَن تُسِيءَ الظَّنَّ؛ فإنَّ سُوءَ الظَّنِّ يُفسِدُ العِبادَةَ ٧٠.

١١٥٥٤ عنه على : شَرُّ الناسِ مَن لا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظُنِّهِ، ولا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعلِهِ ٥٠٠.

١١٥٥٥ ـ عنه ﷺ : إنَّ أَحَقَّ مَن ساءَ ظُنُّكَ بِهِ لَمَن ساءَ بَلاؤكَ عِندَهُ ٥٠٠٠.

١١٥٥٦ عنه على النِّقة بِالظَّنِّ ١٠٠٠.

## ٢٤٧٨ - مَن لا يَظُنُّ بِأَحَدِ خيراً

١١٥٥٧ - الإمامُ عليَّ اللَّهِ ؛ الرَّجُلُ السَّوءُ لا يَظُنُّ بأَحَدٍ خَيراً ؛ لأَنَهُ لا يَراهُ إلَّا بِوَصفِ نَفسِهِ ١٠٠٠. ١١٥٥٨ - عنه اللِّهِ : الشَّرِّيرُ لا يَظُنُّ بِأَحَدٍ خَيراً ؛ لأَنَهُ لا يَراهُ إلَّا بطَبع نَفسِهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١\_٢) البحار: ٢١/٣٠٤/٧٣ و ٢١/٢٤٣/٧٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ١٠) غرر الحكم : ١٠٥١١، ٣٤٠١، ٥٧٥٥، ٥٥٥٤، ٥٧٤٥، ٢٧٠٩، ٥٧٤٨.

<sup>(</sup>١٧ ـ ١٢) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣ والحكمة ٢٢٠.

<sup>(</sup>١٣ ــ ١٤) غرر الحكم: ١٩٠٣، ٢١٧٥.

# ٢٤٧٩ ـ ضرورةُ التَّجَنُّبِ عَمّا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ

١١٥٦١ عنه على : مُجالَسَةُ الأشرارِ تُورِثُ سُوءَ الظَنَّ بِالأخيارِ ٣٠.

(انظر) باب ٢٤٧٥.

#### ٧٤٨٠ - آثارُ سوءِ الظَّنِّ

١١٥٦٢ ـ الإمامُ على على الله : من ساء ظَنَّهُ ساء وَهمُهُ ١٠٠.

1107٣ عنه على : من ساءَت ظُنُونُه اعتَقَدَ الحيانَة بَن لا يَخُونُهُ ١٠٠٠

١١٥٦٤ \_ عنه على : من ساءَ ظَنُّهُ ساءَت طَوِيَّتُهُ ٣٠.

١١٥٦٥ عنه ﷺ : مَن غَلَبَ علَيهِ سُوءُ الظَّنُّ لَم يَترُكُ بينَهُ وبينَ خَلِيلٍ صُلحاً™.

١١٥٦٦ عنه ﷺ : أسوأ الناسِ حالاً من لَم يَتِقْ بَأْحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ، ولَم يَتِقْ بهِ أَحَدُ لِسُوءِ
 فعله ٨٠.

١١٥٦٧ \_ عنه على : من لَم يَحسن ظَنَّهُ استَوحَشَ مِن كُلِّ أَحَدِ ١٠٠٠

٨١٥٦٨ ــ عنه الله : الرِّيبَةُ تُوجِبُ الظُّنَّةَ ١٠٥.

١١٥٦٩ عنه الله : المريبُ أبداً عَلِيلٌ ١٠٠٠.

١١٥٧٠ عنه ﷺ : لِكُلِّ إنسانٍ أرب، فَابِعُدُوا عَن الرَّيبِ ٢٠٠٠.

١١٥٧١ عنه على : مَن كَثْرَت رِيبَتُهُ كَثْرَت غِيبَتُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٨/٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) كنزالغوائد : ٢ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٣١/١٩٧/٧٤.

<sup>(</sup>٤\_٤) غرر الحكم: ٧٩٦٠، ٧٧٩٢، ٢٧٧٢. ٨٩٥٠.

<sup>(</sup>٨) كنزالفوائد : ٢ / ١٨٢.

<sup>(</sup>١٣-٩) غرر الحكم: ٨٠٩٤، ٣٤٦، ٨٣٩، ٢٣٠٦، ١٩٠٨.

# ٢٤٨١ ـ مواردُ جَوازِ سُوءِ الظُّنِّ

الإمامُ عليُّ ﷺ : إذا استَولَى الصَّلامُ على الزَّمانِ وأهلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلُ الظَّنَّ برَجُلٍ لَمَ تَظَهَرُ مِنهُ حَوبَةٌ فقد ظَلَمَ، وإذا استَولَىٰ الفَسَادُ على الزَّمانِ وأهلِهِ فَأَحسَنَ رَجُلُ الظَّنَّ برجُلٍ فَقَد غَرَّرَ ١٠٠.

١١٥٧٣ ـ رسولُ الله على : إحتر شوا مِنَ الناسِ بسُوءِ الظَّنِّ ".

١١٥٧٤ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ ـ في وصيَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ اللهِ ـ : لا يَعدَمُكَ مِن شَفيقٍ سُوءُ الظَّنِّ ٣٠.

الإمامُ الكاظمُ اللهِ : إذا كانَ الجَورُ أَعْلَبَ مِنَ الحَقِّ لَمَ يَحِلَّ لاَحَدٍ أَن يَظُنَّ باْحَدٍ خَيراً بِحَقِي يَعرِفَ ذلكَ مِنهُ اللهِ .

المَامُ الهَادي اللهِ : إذا كانَ زَمانُ ، العَدلُ فيهِ أَعْلَبُ مِن الجَورِ فَحَرامُ أَن تَظُنَّ بأَحَدٍ سُوءً حتى يُعلَمَ ذلكَ مِنهُ ، وإذا كانَ زَمانُ ، الجَورُ أَعْلَبُ فيهِ مِن العَدلِ فليسَ لأَحَدٍ أَن يَظُنَّ بأَحَدٍ خَيراً ما لَم يَعلَمُ ذلكَ مِنهُ اللهِ مِنهُ اللهِ عَلَمُ ذلكَ مِنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَلَمُ عَلَلْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَ

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إذا كانَ الزَّمانُ زَمانَ جَورٍ وأهلُهُ أهلَ غَدرٍ فالطُّمَأْنِينَةُ إلىٰ كُلِّ أَعَد عَجز ٣٠٠.

١١٥٧٨ \_ عنه على : لا تَيْقَنَّ بأخِيكَ كُلَّ الثُّقَّةِ ؛ فإنَّ صَرِعَةَ الاستِرسالِ لا تُستَقالُ ٣٠.

١١٥٧٩ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ مِن كتابِهِ للأُشتَرِ لَمَا وَلاهُ مِصرَ ـ : الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِن عَدُولَكَ بعدَ صُلحِهِ ؛ فإنَّ العَدُوَّ رَبَّمًا قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ ، فَخُذْ بِالْحَرْمِ ، واتَّهِمْ في ذلك حُسنَ الظَّنِّ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ١١٤.

<sup>(</sup>٢-٣) البحار: ١٤٢/١٥٨/٧٧ وص ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٥ / ٢٩٨ / ٢.

<sup>(</sup>٥) أعلام الدين : ٣١٢.

<sup>(</sup>٦\_٦) تحف العقول : ٣٥٧.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

#### ٢٤٨٢ ـ حُسنُ الطَّنِّ يالله

الكتاب

﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسِرِينَ ﴿ ١٠٠٠.

﴿وَيُعَذَّبُ المُنافِقِينَ وَالمُنَافِقاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَنِيبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ﴾ ".

١١٥٨٠ ـ الإمامُ الرّضا على : أحسِنِ الظَّنَّ باللهِ ؛ فإنّ اللهَ عَزَّوجلَّ يقولُ : أنا عِندَ ظَنِّ عَبدِيَ المُؤْمِنِ بِي ؛ إن خَيراً فخيراً ، وإن شَرَّاً فَشَرَّاً ".

١١٥٨١ ــ رسولُ الله عَلَيْ : والذي لا إله إلا هُو، لا يَحسُنُ ظَنُّ عبدٍ مُؤمِنٍ بِاللهِ إلا كانَ اللهُ عندَ ظَنَّ عَبدِهِ المؤمِنِ ؛ لأنَّ الله كريمٌ بيدِهِ الحنيراتُ، يَستَحيِي أن يكونَ عَبدُهُ المؤمِنُ قد أحسَنَ بهِ الظَنَّ ثُمِّ يُخلِفُ ظَنَّهُ ورَجاهُ، فَأَحسِنُوا باللهِ الظَّنَّ وارغَبُوا إلَيهِ ".

١١٥٨٢ \_عنه ﷺ : لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم حَتَّىٰ يَحَسُنَ ظَنَّهُ بِاللهِ عَزَّوجِلَّ ؛ فإنَّ حُسنَ الظَّنِّ باللهِ عَزَّوجِلَّ ثَمَنُ الجِئَّةِ(").

١١٥٨٣\_الإمامُ عليَّ اللهِ : مَن حَسُنَ ظَنَّهُ بِاللهِ فازَ بالجَنَّةِ ، مَن حَسُنَ ظَنَّهُ بالدُّنيا تَكََّنَت مِنهُ الحِنَةُ صَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحنَةُ ٠٠٠.

١١٥٨٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : حُسنُ الظَّنِّ بِاللهِ مِن عِبادَةِ اللهِ تعالىٰ™.

١١٥٨٥ ــ عنه ﷺ : أكبَرُ الكبائرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ ٣٠.

١١٥٨٦ عنه على : ليسَ مِن عَبدٍ يَظُنُّ باللهِ عَزُّوجِلَّ خَيرًا إلَّا كَانَ عِندَ ظُنَّهِ بهِ، وذلكَ قولُهُ

<sup>(</sup>١) فضّلت : ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٦.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٣/٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ٧٠/٣٦٦/٧٠ وص ٤٦/٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٨٨٤٠ ٨٨٤١.

<sup>(</sup>٧) الدرّة الباهرة : ١٨.

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال : ٥٨٤٩.

عَزُّوجِلُّ : ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِربِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الحاسِرِينَ ﴾ ١٠٠.

١١٥٨٧ عنه ﷺ : رَأْيتُ رَجُلاً مِن أُمَّتِي على الصَّراطِ يَرتَعِدُ كَمَا تَرتَعِدُ السَّعَفَةُ في يَومِ رِيمٍ عاصِفٍ، فَجاءَهُ حُسنُ ظَنَّهِ بِاللهِ فَمَسكَتْ رَعدَتُهُ ٣٠.

١١٥٨٨ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : حُسنُ ظَنَّ العَبدِ باللهِ سبحانَهُ علىٰ قَدرِ رَجائهِ لَهُ ، حُسنُ تَوَكُّلِ العَبدِ على اللهِ على قَدرِ ثِقَتِهِ ٣٠٠. على اللهِ على قَدرِ ثِقَتِهِ ٣٠٠.

# ٢٤٨٣ ـ معنى حُسنِ الظَّنِّ بِاللهِ

١١٥٨٩ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : حُسنُ الظَّنِّ بِاللهِ أن لا تَرجُوَ إلَّا اللهَ، ولا تَخافَ إلَّا ذَنبَكَ ٣٠.

١١٥٩٠ - الإمامُ علي علي الله : حُسنُ الظَّنِّ أَن تُخلِصَ العَمَلَ ، وتَرجُوَ مِنَ اللهِ أَن يَعفُو عَنِ الزَّالِ (١٠).

11091 عنه ﷺ : إنِ استَطَعَتُم أَن يَشتَدَّ خَوفُكُم مِن اللهِ، وأَن يَحسُنَ ظَنَّكُم بهِ، فَاجَمَعُوا بينَهُما ؛ فإنَّ العَبدَ إِنَّمَا يكونُ حُسنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ علىٰ قَدرِ خَوفِهِ مِن رَبِّهِ، وإنَّ أحسَنَ الناسِ ظَنَّاً بِاللهِ أَشَدُّهُم خَوفاً للهِ٣٠.

١١٥٩٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : حُسنُ الظَّنُّ مِن حُسنِ العِبادَةِ™.

1109٣ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ــ فيها يُشِيرُ فيهِ إلىٰ ظُلمِ بَنِي أُمَيَّةَ ــ : حتَّىٰ يكونَ أعظَمُكُم فيها عَناءً (غِنا ــ غَناءً) أحسَنَكُم بِاللهِ ظَنَّاً ، فإن أتاكُمُ اللهُ بعافِيَةٍ فَاقْبَلُوا ، وإنِ ابتُلِيتُم فَــاصبِرُوا ، فــإنَّ العاقِبَةَ لِلمُتَّقِينَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نور الثقلين : ٢٩/٥٤٤/٤.

<sup>(</sup>۲-۳) مستدرك الوسائل: ۱۱/ ۲۵۰/ ۲۹۰۱ وص ۲۵۲/ ۲۹۱۱.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٤/٧٢/٤.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٤٨٣٦.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٢٧.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود : ٤٩٩٣.

<sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة : الخطبة ٩٨.

# ٢٤٨٤ \_ الظُّنُّ (م)

١١٥٩٤ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَن ظَنَّ بكَ خَيراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ ١٠٠.

١١٥٩٥ ـ عنه ﷺ : مَن حَسُنَت بهِ الظُّنونُ رَمَقَتهُ الرِّجالُ بِالعُيونِ٣٠.

١١٥٩٦ عنه ﷺ عنى تفسير الظُّنونِ الواقِعَةِ في القُرآنِ \_: الظَّنُّ ظَنَّانِ: ظَنُّ شَكًّ وظَنُّ يَقينٍ، وما كانَ مِن أمرِ الدُّنيا فهُو على الشَّكِّ...
يقينٍ، فما كانَ مِن أمرِ المعادِ مِن الظَّنِّ فهُو ظَنُّ يَقينٍ، وما كانَ مِن أمرِ الدُّنيا فهُو على الشَّكِّ...

<sup>(</sup>۱...۲) اليمار: ۷۶/۲۱۷/۷۶ و ۲۹/۶۱۹/۰۶.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين: ٥ / ٢٨ / ٦.



| ٣٤٣ ـ المِعراج            | ٣٣١ _ العِيادَة ٢٣٦٧ |
|---------------------------|----------------------|
| ٣٤٤ ـ العِسرض ٢٤٦٥        | ٣٣٢ _ العِبـرة       |
| ٣٤٥ ـ المُعرِفَة (١)      | ٣٣٣ _ القُجِب        |
| ٣٤٦ ـ المَعرِفة (٢)٢٤٧٧   | ٣٣٤ ـ العَجَب        |
| ٣٤٧ ـ المُعرِفة (٣)       | ٣٣٥ ــ العَجِــَرُ   |
| ٣٤٨ ــ المُعروفُ (١)٣٤٨   | ٣٣٦ ـ المُعجِزَة٣٣٦  |
| ٣٤٩ ــ المُعروفُ (٢) ٢٥٧١ | ٣٣٧ ـ العَجَلة٧      |
| ٣٥٠ ـ العِـزَّة           | ۳۳۸ ـ العَـدل        |
| ٣٥١ ـ العُزلَـة           | ٣٣٩ ـ العَداوَة      |
| ٣٥٢ ـ الْعَزَمُ٢٦١١       | ٠ ٣٤ ـ العَـذاب      |
| ٣٥٣ ـ التَّعزيــة         | ٢٤١ _ الاعتِدار١     |
| ٣٥٤ ـ العشرَة٢٦١٩         | ٣٤٢ ـ العَرَبِيَّـة  |

| ٣٦٩ ـ العَمَل (١) ٣٦٩  | ٣٥٥ _ عاشوراء     |
|------------------------|-------------------|
| ٣٧٠ _ العَمَل (٢) ٥٣٧٠ | ٣٥٦ ـ العِشــق    |
| ٣٧١ ــ العَمَل (٣)     | ٣٥٧ _ التَّعَصُّب |
| ٣٧٢ _ المُعانَقة       | ٣٥٨ ـ العِصمَة    |
| ۳۷۳ _ العَهد٧٤٨        | ٣٥٩ _ التَّعظيم   |
| ٤٧٣ _ المُعاد (١) ٣٧٤  | ٣٦٠ ـ العِفْـة    |
| ٣٧٥ ــ المُعاد (٢)     | ٣٦١ _ العقو (١)   |
| ٢٨٩٣ ــ المُعاد (٣)    | ٣٦٢ _ العَفـر (٢) |
| ٣٧٧ _ العادّة          | ٣٦٣ _ العانية     |
| ۸۷۸ ـ العِيد           | ٣٦٤ ـ العُقوبَة   |
| ٢٩٢٩ ــ الاستِعادة     | ٣٦٥ _ العَقـل     |
| ۳۸۰ ـ العَيـب ۲۹۲۵     | ٢٧٢٩الاعتِكان     |
| ۲۸۱ _ التَّعيير ۲۹۳۷   | ٣٦٧ _ العِلم      |
| ٣٨٢ _ العَيش ٢٩٤١      | ٣٦٨ ـ العُسر      |



# العبادة

البحار : ٧٠/ ٢٥١ باب ٥٥ «العبادة والاختفاء فيها».

البحار : ٣ / ٢٤٤ باب ٧ «عبادة الأصنام والكواكب».

البحار : ٧١ / ٢٠٩ باب ٦٦ «الاقتصاد في العبادة والمداومة عليها».

: عنوان ۱۸۲ «الرخصة» ۱۹۲ «الرَّفق»، ۳۲۳ «الطاعة»، ۱٤٠ «الخشوع».

الإمامة (٣): باب ٢٠٦، ٢١٠، البدعة: باب ٣٣١، الرياء: ياب ١٤٢٠، الشباب: باب ١٩٤٦، الشباب: باب ١٩٤٦، الأمامة (٣): باب ٢٦٦٦، القلم: الشُّهرة: ياب ٢٦٢٧، الغكر: باب ٢٥٢٥، العلم: باب ٢٨٤٦ - ٢٨٤٣، الغكر: باب ٣٣٩٢، ٢٥٤٥، المقرَّبون: باب ٣٣٢٦، الغكر: باب ٣٣٩٧،

#### ٢٤٨٥ ـ العيادة

#### الكتاب

﴿ يِا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ٣٠.

الدُّنيا؛ فإنَّكُم تَتَنَعَّمون بِها في الآخِرةِ". اللهُ تبارَكَ وَتعالىٰ : يا عِباديَ الصِّدِّيقينَ، تَنَعَّموا بِعِبادَتي في الدُّنيا؛ فإنَّكُم تَتَنَعَّمون بِها في الآخِرةِ".

١١٥٩٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أفضَلُ النَّاسِ مَن عَشِقَ العِبادَةَ فَعانَقَها، وأَحَبَّها بقَلبِهِ، وباشَرَها بِجَسَدِهِ، وتَفَرَّغَ لَهَا، فَهُو لا يُبالي عَلَىٰ ما أُصبَحَ مِنَ الدُّنيا : عَلَىٰ عُسرٍ أَم عَلَىٰ يُسرٍ ٣٠.

١١٥٩٩ عنه ﷺ : كَني بِالعِبادَةِ شُغلاً ٥٠.

١١٦٠٠ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : فاتَّقُوا اللهُ الَّذي نَفَعَكُم بَمَوعِظَتِهِ، وَوَعَظَكُم بِرِسالَتِهِ، وامتَنَّ عَلَيكُم بنِعمَتِهِ، فَعَبِّدُوا أَنفُسَكُم لِعِبادَتِهِ، واخْرُجُوا إلَيهِ مِن حَقِّ طاعَتِه''.

١١٦٠١ عنه الله : العبادَةُ فُوزُ ١٠.

١١٦٠٢ \_ عنه الله : فَضيلَةُ السّادةِ حُسنُ العِبادةِ ٥٠٠

٣٠١٦٠٣ عنه الله : إذا أحَبَّ اللهُ عَبداً أَلْمَهُ حُسنَ العِبادَةِ٥٠.

١١٦٠٤ عنه ﷺ : دَوامُ العِبادَةِ بُرهانُ الظُّفَرِ بِالسَّعادَةِ﴿٣٠.

١١٦٠٥ - عنه عليه : في الانفراد لِعِبادة اللهِ كُنُوزُ الأرباح ٥٠٠.

١١٦٠٦ عنه الله : ما تَقَرَّبَ مُتَقَرِّبُ عِبْلُ عِبادَةِ اللهِ ١١٠٠.

(انظر) الأدب: باب ٦٨ حديث ٣٨٥. النبوّة (١): باب ٣٧٧٠.

وسائل الشيعة : ١ / ٦٦ باب ١٩.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١،

<sup>(</sup>۲\_۲) الكافي: ۲/۸۳/۲ و ح ۳.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٨.

<sup>(</sup>٦ ـ ١١) غرر العكم: ٦٥، ٢٥٥٩، ٦٦، ٥١٤٧، ٤٠٦٥، ٩٤٩٠.

### ٢٤٨٦ ـ حِكمةُ العِبادةِ

١١٦٠٧ - الإمامُ الرَّضا على الله على يَبانِ عِلَّةِ العِبادَةِ -: لِنَلَّا يَكُونُوا ناسِينَ لِذِكْرِهِ، ولا تارِكَينَ لأَدبِهِ، ولا لاهِينَ عَن أُمرِهِ وَنَهْيِهِ، إذا كانَ فيهِ صَلاحُهُم وقِوامُهُم، فَلَو تُركُوا بغَيرِ تَعَبُّدٍ لَطَالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ فَقَسَت قُلُوبُهُمْ ".

(انظر) الإنسان: باب ٣١٤، الشريعة: باب ١٩٨٢، القلب: باب ٣٤٠٠، ٣٤٠٠.

# ٧٤٨٧ \_ التَّفَرُّغُ لِلعِبادةِ

١١٦٠٨ - رسولُ اللهِ ﷺ : يَقُولُ رَبُّكُم : يَابِنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبادَتِي أَمَلاَ قَلْبَكَ غِنِيَّ وأَملاَ يَدَيكَ رِزْقاً. يَابِنَ آدمَ، لا تَباعَدْ مِنِي فأملاَ قَلْبَكَ فَقراً وأملاً يَدَيكَ شُغلاً ﴿ ).

١١٦٠٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على التَّـوراةِ مَكـتوبُ: يَـابنَ آدَمَ، تَـفَرَّغُ لِـعِبادَتِي أَمـلأُ قَلْبَكَ خَوفاً، وإن لا تَفَرَّغُ لِعِبادَتِي أَملأُ قَلْبَكَ شُغلاً بالدُّنيا ثُمَّ لا أَسُـدُّ فَـاقَتَكَ، وأكِـلُكَ إلىٰ طَلَبِها٣.

١١٦١٠ عنه الله : في التّوراةِ مَكتوب : يَابنَ آدم ، تَـفَرَّعْ لِـعِبادَتِي أَمـلَأُ قـلبَكَ غِـنَى ، ولا أكِلْكَ إلى طلَبِك ، وعَلَيَّ أَن أَسُدَّ فاقتَكَ وأَملاً قلبَكَ خَوفاً مِنِي ، وإن لا تَفَرَّعْ لِعِبادَتِي أَملاً قلبَكَ شُعلاً بالدُّنيا ثُمِّ لا أَسُدُّ فاقتَك ، وأكِلُك إلى طلَبِك ...

اا ١١٦١١ـرسولُ اللهِ ﷺ : تَفَرَّغوا لِطاعَةِ اللهِ وعِبادَتِهِ قَبلَ أَن يَنزِلَ بِكُم مِنَ البَلاءِ ما يَشغَلُكُم عنِ العِبادَةِ(٠٠.

<sup>(</sup>١) عبون أخبار الرَّضا الله: ١/١٠٠٣/٠، علل الشرائع: ٩/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال: ٤٣٦١٤.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء: ١٦٦ / ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٨٣ / ١.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٠.

#### ٢٤٨٨ ـ تَفسيلُ العِبادةِ

المَّاعَةِ مِن الوُجوهِ الَّتِي العِبادَةِ .. خُسنُ النَّيَّةِ بِالطَّاعَةِ مِن الوُجوهِ الَّتِي يُطاعُ اللهُ مِنها اللهُ عِنها اللهُ مِنها مِن

المعربة المعربة المعراج : يا أحمدُ، هَل تَدري مَتَىٰ يَكُونُ لِيَ العَبدُ عابِداً؟ قالَ : لا يا ربّ، قالَ : إذا اجتَمَعَ فيهِ سَبعُ خِصالٍ : وَرَعٌ يَحجُزُه عنِ الْحَارِمِ، وَصَمتُ يَكُفُّه عَمَّا لا يَعنيهِ، وَخَوفُ يَزدادُ كُلَّ يَومٍ مِن بُكائهِ، وحَياءٌ يَستَحي مِني فِي الخَلاءِ، وأكلُ ما لابُدَّ مِنهُ، ويُبغِضُ الدُّنيا لِبُغضي لهَا، ويُحِبُّ الأخيارَ فِحُبِي إِيّاهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعنى لهَا، ويُحِبُّ الأخيارَ فِحُبِي إِيّالهُم اللهُ اللهُ

١١٦١٤ ـ الإمامُ الرُّضا عليه : أوَّلُ عِبادَةِ اللهِ تعالىٰ مَعرِفَتُهُ، وأصلُ مَعرِفَةِ اللهِ تَوحيدُهُ٣٠.

#### ٢٤٨٩ ـ حَقيقَةُ العُبودِيّةِ

العَبُوديَّةِ ـ: ثَلاثةُ أَشياءَ : أَن لا يَرَى العَبُدُ لِنَقْسِهِ فَي حَقيقَةِ العُبُوديَّةِ ـ: ثَلاثةُ أَشياءَ : أَن لا يَرَى العَبُدُ لِنَفْسِهِ فَيا خَوَّلَهُ اللهُ إِلَيهِ مُلكاً ؛ لِأَنَّ العَبِيدَ لا يَكُونُ لَهُم مُلكً ، يَرَونَ المالَ مالَ اللهِ يَضَعُونَهُ حَيثُ أَمْرَهُمُ اللهُ تَعالَىٰ بهِ مَ اللهُ تَعالَىٰ بهِ وَنَهَاهُ أَمَرَهُمُ اللهُ تَعالَىٰ بهِ وَلا يُدَبِّرُ العَبُدُ لِنَفْسِهِ تَدبيراً ، وجُملَةُ اشتِغالِهِ فيما أَمَرَهُ اللهُ تَعالَىٰ بهِ وَنَهَاهُ عَنهُ... فهذا أوّلُ دَرَجَةِ المُتَقينَ ٣٠.

(انظر) تمام الكلام في : العلم : باب ٢٨٧٥.

١١٦١٦ الإمامُ علي علي العُبوديّةُ خَمسَةُ أشياءَ: خَلاءُ البَطنِ، وَقِراءةُ القرآنِ، وقِيامُ اللَّيلِ، والتَّضَرُّعُ عِندَ الصُّبح، والبُكاءُ مِن خَشيَةِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤/٨٣/٢.

<sup>(</sup>۲) إرشاد القلوب : ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا الله : ١ / ١٥٠ / ٥١.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأثوار : ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ١١ / ٢٤٤ / ١٢٨٧٥.

# ٢٤٩٠ - دُورُ العِبادَةِ في التَّكامُلِ

#### الكتاب

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَــنْ يُــفْسِدُ فِــيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ١٠٠.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾".

١١٦١٧ ــ الإمام الصّادقُ على : العُبودِيَّةُ جَوهَرَةٌكُ نهُها الرُّبـوبِيَّةُ، فَمَا فُـقِدَ فِي العُـبوديّةِ وُجِدَ فِي الرُّبوبيّةِ، وما خَفِيَ عَنِ الرُّبوبيّةِ أُصيبَ فِي العُبوديّةِ ٣.

١٦٦١٨ مستدرك الوسائل رُويَ أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ: يَابِنَ آدَمَ، أَنَا حَيُّ لا أُمُوتُ، أَطِعني فيها أَمَرتُكَ حَتَّىٰ أَجَعَلَكَ حَيَّاً لا تَمُوتُ. يَابِنَ آدَمَ، أَنَا أَقُولُ لِـلشَّيءِ: كُنْ فَيَكُونُ، أَطِعني فيها أَمَرتُكَ أَجَعَلَكَ تَقُولُ لِلشَّيءِ: كُنْ فَيَكُونُ<sup>١١٠</sup>.

١١٦١٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ : مَن قامَ بِشَرائطِ العُبوديّةِ أَهُّلَ لِلعِتقِ ١٠٠

# ٢٤٩١ ـ دُورُ التَّفَقُّهِ في العِبادةِ

١١٦٢٠ ـ الإمامُ الرِّضا اللهِ : أوَّلُ عِبادَةِ اللهِ مَعرِفَتُهُ ١٠.

١١٦٢١\_الإمامُ عليَّ ﷺ : سَكِّنوا في أنفُسِكُم مَعرِفَةَ ما تَعبُدونَ ؛ حَتَّىٰ يَنفَعَكُم ما تُحَرِّ كونَ مِنَ الجَوارِح بِعِبادَةِ مَن تَعرِفونَ™.

١١٦٢٢ ـ عنه على : لا خَيرَ في عِبادَةٍ ليسَ فيها تَفَقُّهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الذاريات : ٥٦.

<sup>(</sup>٣) مصباح الشريعة : ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١١ / ٢٥٨ / ١٢٩٢٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٨٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) التوحيد : ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٧\_٧) تحف العقول : ٢٢٣ و ٢٠٤.

المال عنه ﷺ : لا خَيرَ في عِبادَةٍ لا عِلمَ فيها ١٠٠٠.

١١٦٢٤ - الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : لا عبادَةَ إلَّا بالتَفَقُّدِ".

(انظر) الفقه : باب ٣٢٤٦، الفكر : باب ٣٢٥٣، الورع : باب ٤٠٦٠.

## ٢٤٩٢ ـ دُورُ اليقينِ في العِبادةِ

الم اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبَادَةَ إِلَّا بِيَقَينٍ ٣٠. ورسولُ اللهِ عَبِيادَةَ إِلَّا بِيَقَينٍ ٣٠.

٦١٦٢٦ الإمامُ عليُّ على يَقينٍ خَيرٌ مِن الحَرورِيَّةِ يَتَهَجَّدُ ويَقرأ -: نَومٌ على يَقينٍ خَيرٌ مِن صَلاةٍ في شَكِّ ".

(انظر) عنوان ٩٦٤ «اليقين».

#### ٧٤٩٣ ـ أدبُ العِبادةِ

#### الكتاب

﴿ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴿ ١٠٠٠.

١١٦٢٧ \_ رسولُ اللهِ عَلى : أُعبُدِ اللهَ كَأُنَّكَ تَراهُ، فَإِن لَمَ تَكُن تَراهُ، فَإِنَّهُ يَراكَ ١٠.

١١٦٢٨ ـ عنه ﷺ : أُعبُدِ اللهَ ولا تُشرِكْ بِهِ شَيئاً ، واعمَلْ للهِ كَأَنْكَ تَراهُ٣٠.

١١٦٢٩ عنه على : الإحسانُ أن تَعبُدَ الله كَأنَّكَ تَراهُ، فإن لَم تَكُن تَراهُ فَإِنَّهُ يَراكَ ١٠.

الإمامُ الصّادقُ على حَصّةِ يوسُفَ وَزَليخا ـ: لَمَّا هَمَّت بِه وهُمَّ بِها، قالَت : كَمَا أَنتَ! قالَ : ولِم ؟ قالَت : حَتّى أُغَطّي وَجهَ الصَّنّمِ لا يَرانا، فَذَكَرَاللهَ عِندَ ذٰلِكَ وَقد عَلِمَ أَنَّاللهَ يَرانا، فَذَكَرَاللهَ عِندَ ذٰلِكَ وَقد عَلِمَ أَنَّاللهَ يَراهُ، فَفَرّ مِنها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تذكرة الخواصّ: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد : ١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ٩٧.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٦١.

<sup>(</sup>٦ـ٨) كنز المثال : ٥٢٥٠، ٢٥٢٥، ٥٢٥٤.

<sup>(</sup>٩) البحار: ۱۲/ ۲۰۰/ ۹۵.

المجاد الإمامُ الباقرُ اللهِ أيضاً .. : فقالَ لهَا يوسُفُ : ما صَنَعتِ ؟ قالَت : طرَحتُ عَلَيهِ ثَوباً أستَحي أن يَرانا ! قالَ : فقالَ يوسفُ : فأنتِ تَستَجِينَ مِن صَنَمِكِ وهُوَ لا يَسمَعُ وَلا يُبصِرُ ، ولا أستَحي أنا مِن رَبِي ؟ ١٠١٩

١١٦٣٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عَلَيكُمُ ﴿ وَلا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيكُمُ شُهُوداً ﴾ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا قَرَأُ هٰذهِ الآيةَ بَكئ بُكاءاً شَديداً ٣٠.

(انظر) المعرفة (٣) : باب ٢٦٥٨، ٢٦٥٩.

## ٢٤٩٤ - أنواعُ العِبادةِ

١٦٦٣٣ ـ الإمامُ علي علي التَّفَكُّرُ في مَلَكوتِ السَّهاواتِ والأرضِ عِبادَةُ الْحُلِصينَ ٣٠. ١٦٦٣ ـ عنه علي التَفَكُّرُ في آلاءِ اللهِ نِعْمَ العِبادَةُ ٣٠.

١١٦٣٥ - في حديثِ المِعراجِ: يا أحمدُ، إنَّ العِبادَةَ عَشرَةُ أجزاءٍ تِسعَةُ منها طَلَبُ الحَلالِ، فإن أطيبَ مطعَمُك ومشرَبُك فأنتَ فِي حِفظي وكَنَفِ (١٠).

١١٦٣٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِمُ : العِبادَةُ عَشرَةُ أجزاءٍ، تِسعَةُ أجزاءٍ في طَلَبِ الحَلالِ٣٠.

١١٦٣٧ ـ عنه ﷺ : العِبادَةُ سَبعونَ جُزءاً، وأفضَلُها جُزءاً طَلَبُ الحَلالِ™.

١١٦٣٨ ـ الإمامُ علي علي الله : إنّ مِنَ العِبادَةِ لِينَ الكَلامِ وإفشاءَ السَّلامِ ٥٠٠ ـ ١١٦٣٩ ـ رسولُ الله علي الله علي الوَلَدِ إلى والدّيهِ حُبّاً لَهُما عِبادَةُ ٥٠٠ ـ .

<sup>(</sup>۱) البحار : ۹۷/۳۰۱/۱۲.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان : ٥ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ١١٤٧، ١١٤٧.

<sup>(</sup>٥) إرشاد القلوب: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) البعار : ۱۸۲/۱۸/ ۸۱.

<sup>(</sup>٧) مُعاني الأخبار : ٣٦٧ / ١.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٤٢١.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول : ٢٦.

المِهامُ الصَّادقُ ﷺ : إنَّ فَوقَ كلِّ عِبادَةٍ عِبادَةً، و حُـبُّنا أهـلَ البَـيتِ أفـضَلُ عِبادَةٍ اللهِ المَامُ الصَّادقُ ﷺ : عِبادَةٍ اللهِ عَبادَةً اللهِ اللهِ المَامُ الصَّادةُ اللهِ ال

١١٦٤١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: النَّظَرُ إلَى العالمِ عِبادَةً، والنَّظَرُ إلَى الامامِ المُقسِطِ عِبادَةً، وَالنَّظَرُ إلَى الوالِدَينِ بِرَأْفَةٍ وَرحمَةٍ عِبادَةً، وَالنَّظَرُ إلىٰ أَخِ تَوَدُّهُ فِي اللهِ عَزَّوجلَّ عِبادَةً".

١١٦٤٢ ـ عنه ﷺ : حُسنُ الظَّنِّ باللهِ مِن عَبادَةِ اللهِ تعالى ٣٠.

١١٦٤٣ جَبِرثيلٌ ﷺ : يا محمدٌ، لوكانت عبادتُنا على وَجِهِ الأرضِ لَعَمِلْنا ثلاثَ خِصالٍ :
 سَقَى الماء لِلمُسلِمينَ، وإغاثَةَ أصحابِ العِيالِ، وسَتَرَ الذُّنوبِ

١٦٤٤\_المَسيحُ عَلِيْهِ \_لِرجُلِ \_: ما تَصنَعُ ؟ قالَ : أَتَعَبَّدُ ، قالَ : فَمَن يَعُودُ عَلَيكَ ؟ قالَ : أخي، قالَ : أخوكَ أعبَدُ مِنكَ ٠٠٠.

(انظر) العلم : باب ٢٨٤٥ ، اليقين : باب ٤٢٤٦ ، ٤٢٤٦ .

#### ٧٤٩٥ - أنواعُ العُبّادِ

العَبيدِ، وَقُوم عَبَدُوا اللهُ تَباركَ وتَعالَىٰ طَلَبَ القُوابِ فَتِلكَ عِبادَةُ الأَجَراءِ، وقَـوم عَـبَدُوا اللهُ عَزَوجلَّ خَوفاً فَتِلكَ عِبادَةُ الأَجَراءِ، وقَـوم عَـبَدُوا اللهُ عَزَّوجلَّ حُبَّا لَهُ فَتِلكَ عِبادَةُ الأَجَراءِ، وقَـوم عَـبَدُوا اللهُ عَزَّوجلَّ حُبًا لَهُ فَتِلكَ عِبادَةُ الأحرارِ، وهِيَ أفضلُ العِبادَةِ™.

١٦٦٤٧\_عنه ﷺ : إنَّ النَّاسَ يَعبُدونَ اللهَ عَزَّوجلَّ علىٰ ثَلاثةِ أُوجُهٍ : فطَبَقةٌ يَعبُدونَهُ رَغبَةً فِي

<sup>(</sup>١) المحاسن : ١ /٤٦٢ / ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ١٠١٥ / ١٠١٥.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة : ١٨.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) تنبيه الخواطر : ١ / ٣٩ و ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) الكافي : ٢ / ٨٤ / ٥ .

الآثوائية، فأكون العابدين الله : إنّي أكرَهُ أن أعبُدَ الله ولا غَرَضَ لِي إِلّا ثَوابُهُ، فأكون كالعَبدِ الطَّمِعِ المُطَمَّعِ ؛ إن طَمِعَ عَمِل وإلّا لَم يَعمَلْ، وأكرَهُ أن (لا) أعبُدَهُ إلّا لِخَوفِ عِقابِدِ، فأكونَ كالعَبدِ الشَّوءِ ؛ إن لَم يَخَفُ لَم يَعمَلْ. قيلَ : فِلمَ تَعبُدُهُ ؟ قالَ : لِما هُو أهلُهُ بِأيادِيدِ عليَّ وإنعامِدِ ".

الإمامُ الرَّضاء ﷺ : لَو لَم يُحَوِّفِ اللهُ النَّاسَ بِجَنَّةٍ ونارٍ لَكانَ الواجِبُ أَن يُطيعوهُ ولا يَعصُوهُ؛ لِتَفَضُّلِهِ عَلَيهِم وإحسانِهِ إلَيهِم وما بَدَأَهُم بهِ مِن إنعامِهِ الَّذي ما استَحَقَّوهُ٣٠.

(انظر) المحبّة (٢): باب ٦٦٥، الشكر: باب ٢٠٦١.

# ٢٤٩٦ ـ عِبادةً غيرِ اللهِ

١١٦٥٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن أَصغىٰ إلىٰ ناطِقٍ فقَد عَبَدَهُ، فإن كانَ النّاطِقُ يُؤدّي عَنِ اللهِ عَزَّوجلَّ فقَد عَبَدَ اللهَ، وإن كانَ النّاطِقُ يُؤدّي عنِ الشَّيطانِ فقَد عَبَدَ الشَّيطانَ٣٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٨٨ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) البحار : ۲۱۰/۲۱۰/۳۳.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرّضا الله ٢ / ١٨٠ / ٤.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ١ / ٤٩.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٦/٩٤/٧٢.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٦ / ٢٤/ ٢٣٤.

١١٦٥٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن عَبَدَ الدِّنيا وآثَرَها علَى الآخِرَةِ استَوخَمَ العاقِبَةَ ١٠٠

١١٦٥٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَلعونٌ مَلعونٌ مَن عَبَدَ الدِّينارَ والدِّرهَمَ٣٠.

١١٦٥٥ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : من أطاعَ رَجُلاً في مَعصِيّةٍ فقد عَبَدَهُ".

١١٦٥٦ - الإمامُ عليُّ الله : مَن قَضى حَقَّ مَن لا يَقضِى حَقَّه فقد عَبَدَهُ ٥٠.

المِمامُ الصّادقُ على الحَمَّدُوا أَخْبَارَهُم وَ قَدَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَن قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُم وَرُهُبَانَهُم أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ اللهِ اللهِ مَا دَعَوهُم إلى عِبادَةِ أَنفُسِهِم، ولَو دَعَـوهُم إلى عِبادَةِ أَنفُسِهِم لَا أَجَابُوهُم، ولَكِنْ أَحَلُوا لَهُم حَراماً وحَرَّمُوا عَلَيهِم حَلالاً، فَعَبَدُوهُم مِن عَبِدُوهُم مِن كَيثُ لا يَشْعُرُون اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١١٦٥٨ ــ الإمامُ عليَّ اللهِ : تَدَبَّرُوا أحوالَ الماضينَ مِنَ المُؤْمِنينَ قَبلَكُم، كَيفَ كانوا في حالِ التَّمَّحيصِ والبَلاءِ... اتَّخَذَتُهُمُ الفَراعِنَةُ عَبيداً فَسامُوهُم سُوءَ العَذابِ، وجَرَّعُوهُمُ المِرارَ٣٠.

(انظر) الدنيا : باب ۱۲۲۹ ، ۱۲۲۰ ، الشيطان : باب ۲۰۱۰. عنوان ۱۰۳ «الحريّة» ، ٤٤٦ «التقليد» .

#### ٢٤٩٧ \_ أفضلُ العِبادةِ

١١٦٥٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أفضَلُ العِبادَةِ العِلمُ بِاللهِ والتَّواضُعُ لَهُ٣٠.

١١٦٦٠ ــ عنه ﷺ : أَفضَلُ العِبادَةِ إدمانُ التَّفَكُّرِ في اللهِ وفي قُدرَتِهِ ٣٠.

١٦٦٦١ ـ رسولُ اللهِ عَلَى : أفضَلُ العِبادَةِ قُولُ : لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، وخَيرُ الدُّعاءِ الاستِغفارُ، ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ عَلَى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ١٠.

<sup>(</sup>١-١) الخصال: ٦٣٢/ ١٢١ و ١٢٨/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٢ / ٨/٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٧/٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢، انظر تمام الكلام.

<sup>(</sup>٧) تحف المقول : ٣٦٤.

<sup>(</sup>٨) الكاقي : ٢ / ٥٥ / ٣.

<sup>(</sup>٩) المحاسن: ١٠٤٥/٤٥٣/١.

١١٦٦٢ ـ الإمامُ الجوادُ ﷺ : أفضَلُ العِبادَةِ الإخلاصُ ١٠٠

١١٦٦٣ للرمامُ عليٌّ الله : أفضَلُ العِبادَةِ العَفافُ ٣٠.

١١٦٦٤ عنه على : أفضَلُ العِبادَةِ غَلَبَةُ العادَةِ ٣٠.

١١٦٦٥ عنه الله : أفضلُ العِبادَةِ الزِّهادَةُ ١٠.

١١٦٦٦ \_ عنه على : أفضَلُ العِبادَةِ الفِكْرُ ١٠٠٠ .

١١٦٦٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أفضَلُ العِبادَةِ الفِقدُ ١٠.

١١٦٦٨ ـ الإمامُ الكاظمُ على : ما عُبِدَ اللهُ بِشَيءٍ أفضلَ مِنَ العَقلِ ٣٠.

١١٦٦٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : واللهِ ما عُبِدَ اللهُ بِشيءٍ أَفضَلَ مِن أَداءِ حَتَّى المُؤمِنِ ١٠.

١١٦٧٠ ـ الإمامُ الباقرُ عليه : ما عُبِدَ اللهُ بِشيءٍ أفضَلَ مِن عِفَّةِ بَطنٍ وفَرْجِ ١٠٠.

١١٦٧١ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : ما عُبِدَ اللهُ بِشيءٍ أفضَلَ مِنَ الصَّمتِ وَالمُشي إلى بَيتِهِ ٥٠٠.

١١٦٧٢ - في حديثِ المِعراجِ: يا أحمدُ، ليسَ شَيءٌ مِنَ العِبادَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّمتِ والصَّوم ١١٦٧٠.

١١٦٧٣ ـ الإمامُ الباقرُ النَّالِا سَلًا سُئلَ عَن أفضلِ العِبادَةِ ـ : ما مِن شيءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزُّ وجلَّ مِن أَن يُسألَ وَيُطلَبَ مِمّا عِندَهُ ٣٠٠.

١١٦٧٤ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : غَضُّ الطَّرفِ عَن مَحَارِمِ اللهِ سُبحانَهُ أَفضَلُ عِبادَةٍ ٥٣٠.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ٨/٤٦٨.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر الحكم : ٢٨٧٣، ٢٨٧٢, ٢٩٠٧.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ۲۰٤/ ۲۰٤.

<sup>(</sup>۷) الكانى: ۱۲/۱۸/۱.

<sup>(</sup>٨) الاختصاص: ٢٨.

<sup>(</sup>۹) الكافي: ١/٧٩/٢.(١٠) الخصال: ٨/٣٥.

<sup>(</sup>۱۰) الخصال : ۸/۳۵. (۱۱) إرشاد القلوب : ۲۰۵.

<sup>(</sup>١٢) مكارم الأخلاق: ٢ /٧٩/٧٧.

<sup>(</sup>١٣) غرر الحكم: ٦٤٢٧.

١١٦٧٥ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : أعظمُ العِبادَةِ أجراً أخفاها ١٠٠٠

١١٦٧٦ ـ الإمامُ عليُّ الله : أفضَلُ العِبادَةِ إخلاصُ العَمَلِ ".

١١٦٧٧ - رسولُ اللهِ عَلَيْ : أنسَكُ النَّاسِ نُسكاً أنصَحُهُم جَيباً ، وَأَسلَمُهُم قَلباً إِحَمِيعِ المُسلِمينَ ٣٠.

٨٧١٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لا عِبادَةَ كَالْخُضوع ٥٠٠.

(انظر) المعرفة : باب ٢٦٢٢، الفكر : ياب ٣٢٥٣.

## ٢٤٩٨ ـ أعْبَدُ النَّاسِ

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : يَقولُ اللهُ : ابنَ آدَمَ، اِعمَل عِمَا افتَرَضتُ عَلَيكَ تَكُن مِن أعبَدِ النّاسِ (اللهُ).

·١١٦٨-رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أَتَى اللهَ بِمَا افتَرَضَ اللهُ عَلَيهِ فَهُوَ مِن أَعبَدِ النَّاسِ ···

١١٦٨١ ـ الإمامُ الصادقُ على : أعبَدُ النّاسِ مَن أقامَ الفَرائض ٣٠.

١١٦٨٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : اِعملْ بفَرائضِ اللهِ تَكُن مِن أَتقَى النَّاسِ ١٠٠.

١١٦٨٣ ـ الإمامُ عليٌّ إلل عبادة كأداء الفرائض ١٠٠.

١١٦٨٤ - الإمامُ الرِّضا عَالِيَة : لَيسَتِ العِبادَةُ كَثَرَةَ الصِّيامِ وَالصَّلاةِ ، وَإِثَّنَا العِبادَةُ كَثرَةُ التَّفَكُّرِ فِي أَمرِ اللهِ ١٠٦٨.

٠١١٦٨٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : فَاعلَمْ أَنَّ أَفضَلَ عِبادِ اللهِ عِندَ اللهِ إمامٌ عادِلٌ هُدِيَ وَهَدىٰ٠١٠. (انظر) الإمامة (٢) : باب ٢٠٦.

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد: ١٣٥ / ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٣٣١٥.

<sup>(</sup>۳) الكاني: ۲/۱٦٣/۲.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ١٠٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول : ٢٨١.

<sup>(</sup>٦\_٧) الخصال: ١٢٥/ ١٢٢ و ١٦ / ٥٦.

 <sup>(</sup>٨) أمالي الطوسيّ : ١٢٠ / ١٨٧.
 (٩) نهج البلاغة : الحكمة ١١٣.

<sup>(</sup>۱۰) تحف العقول : ££2.

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٤.

#### ٢٤٩٩ ـ عَبِيدُ السّوءِ

١١٦٨٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : بِئسَ العَبدُ عَبدُ لَهُ وَجهانِ ، يُقبِلُ بِوَجهٍ وَيُدبِرُ بِوَجهٍ ، إِن أُوتِيَ أَخوهُ المُسلِمُ خَيراً حَسَدَهُ، وإِنِ ابتُلِيَ خَذَلَهُ ١١٠.

١١٦٨٧ عنه ﷺ : بِئسَ العَبدُ عَبدُ أَوّلُهُ نُطفَةً ، ثُمَّ يَعودُ جِيفَةً ، ثُمَّ لا يَدري ما يُفعَلُ بِه فيا بَينَ ذٰلِكَ ".

١١٦٨٨ عنه ﷺ: بِئسَ العَبدُ عَبدُ خُلِقَ لِلعِبادَةِ فأَلْمَتُهُ العاجِلَةُ عَنِ الآجِلَةِ، فازَ بِالرَّعْبَةِ العاجِلَةِ وشَقِيَ بِالعاقِبَةِ ٣٠.

١١٦٨٩ عنه على : بِئس العَبدُ عَبدُ تَجَبّرَ وَاختالَ، ونَسِيَ الكَبيرَ المُتَعالَ ٥٠.

-١١٦٩٠ عنه ﷺ : بِئسَ العَبدُ عَبدُ عَتا وَبَغيٰ، وَنَسِيَ الجُبّارَ الأعلىٰ ١٠٠٠

١١٦٩١ عنه على : بِئسَ العَبدُ عَبدُ لَهُ هَوَى يُضِلُّهُ. ونَفسٌ تُذِلُّهُ ٣٠.

١١٦٩٢ عنه على العبدُ عبد له طَمَع يَقودُهُ إلى طَبَع ١١٦٩٢

#### ٢٥٠٠ ـ العِبادةُ غَيرُ المَقبولَةِ

١١٦٩٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَى العِبادَةُ مَعَ أَكلِ الحَرَامِ كَالبِناءِ عَلَى الرَّملِ، وقيلَ : عَلَى الماءِ ٣٠. المعاد عنه عَلَى : إِنَّ لللهِ مَلَكاً يُنادي عَلَىٰ بَيتِ المَقدِسِ كُلَّ لَيلَةٍ : مَن أَكَلَ حَراماً لَم يَقبَلِ اللهُ مِنْ فَا وَلا عَدْلاً. وَالطَّرفُ النَّافِلةُ، والعَدلُ الفَريضَةُ ٣٠٠.

الإمامُ الباقرُ عَلَى الرَّجُلَ إذا أصابَ مالاً مِن حرامٍ لَم يُقبَلُ مِنهُ حَجَّ ولا عُمرَةُ ولا صِلَة رَحيمٍ : حَتَىٰ إِنَّه يَفسُدُ فيهِ الفَرْجُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) نوادر الراوندي: ۲۲.

<sup>(</sup>٧) أي الدنس (النهاية : ٣ / ١١٢).

<sup>(</sup>۸) نوادر الراوندي : ۲۳.

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۹ ۱) عدّة الداعي : ۱٤١ و ١٤٠.

<sup>(</sup>١١) أمالي الطوسيّ : ٦٨٠/١٤٤٧.

المجاد المسولُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ لا يَكتَسِبُ العَبدُ مالاً حَراماً فيتَصَدَّقُ مِنهُ فَيوجَرُ عَلَيهِ ، ولا يُنفِقُ مِنهُ فَيُبارِكُ (اللهُ) لَهُ فيهِ ، ولا يَترُكُهُ خَلفَ ظَهرِهِ إلاّ كانَ رادَّهُ (زادَهُ) إلى النّارِ ٠٠٠.

١١٦٩٧ عنه ﷺ : دِرهَمُ يَرُدُّه العَبدُ إِلَى الخُصَاءِ خَيرٌ لَهُ مِن عِبادَةِ أَلفِ سَنَةٍ ، وَخَيرٌ لَهُ مِن عِتقِ أَلفِ رَقَبَةٍ ، وَخَيرٌ لَهُ مِن أَلفِ حِجَّةٍ وَعُمرَةٍ ١٠٠.

اعتِمَاراً، وكَتَبَ اللهُ جَلَّ وعَزَّ بِعَدَدِ أَجرٍ ذَٰلِكَ أُوزَاراً، وما بَقِيَ مِنهُ صَدَقةً ولا عِثْقاً ولا حَجَّاً ولا اعتِمَاراً، وكَتَبَ اللهُ جَلَّ وعَزَّ بِعَدَدِ أَجرٍ ذَٰلِكَ أُوزَاراً، وما بَقِيَ مِنهُ بَعدَ مَوتِهِ كَانَ زَادَهُ إِلَى النّارِ، ومَن قَدَرَ عَلَيها فَتَرَكَها مُخَافَةَ اللهِ عَزَّوجلً دَخَلَ في مُحَبّةِ اللهِ عَزَّوجلً ورَحمَتِهِ، ويُؤمَرُ بِهِ إِلَى المُنَّةِ ٣٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن أصابَ مالاً مِن أربَعٍ لَم يُقبَلْ مِنهُ في أربَع : مَن أصابَ مالاً مِن غُلولٍ أو رِباً أو خِيانَةٍ أو سَرِقةٍ ، لَم يُقبَلْ مِنهُ في زَكاةٍ ولا في صَدَقةٍ ولا في حَـجًّ مالاً مِن غُلولٍ أو رِباً أو خِيانَةٍ أو سَرِقةٍ ، لَم يُقبَلْ مِنهُ في زَكاةٍ ولا في صَدَقةٍ ولا في حَـجًّ ولا في عُمرَةٍ ".

(انظر) البدعة : باب ٣٣٢، العمل : باب ٢٩٤٧.

# ٢٥٠١ ـ النَّشاطُ في العِبادةِ

الإمامُ على الله المِيادَةِ وارفُقُ على الحارِثِ الهَمْداني عند فَادعُ نَفسَكَ في العِبادَةِ وارفُقُ بِها ولا تَقهَرُها، وخُذْ عَفوَها و نَشاطَها، إلّا ما كانَ مَكتوباً عَلَيكَ مِنَ الفَريضَةِ ؛ فإنّهُ لابُدَّ مِن قَضائها وَتَعاهُدِها عِندَ مَحَلِّها اللهِ .

١١٧٠١ ـ رسولُ اللهِ على : آفتُه العِبادَةِ الفَترَةُ ١٠.

<sup>(</sup>١) عدّة الداعي : ٩٣.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار : ١٢٤٣/٤٤١.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين : ١٤.٤.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ٤/٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>٦) تحف المقول : ٦.

١١٧٠٢ - الإمامُ زينُ العابدينَ على الدُّعاءِ -: أَسأَلُكَ مِنَ الشَّهادَةِ أَقسَطَها، ومِنَ العِبادَةِ أَنشَطَها،

١١٧٠٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : خُذوا مِنَ العِبادَةِ ما تُطيقونَ ؛ فإنَّ اللهَ لا يَسامُ حتى تَساموا ١٠٠٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا تُكرِّهوا إلىٰ أنفُسِكُمُ العِبادَةَ ٣٠.

(انظر) عنوان ۸۲ «الجهاد (۳)».

العمل: ياب ٢٩٤٣.

وسائل الشيعة: ٦٣/١ باب ٣٠ و ص ٨٢ باب ٢٦، كنز العمّال: ٣٨/٣.

# ٢٥٠٢ ـ التَّقصيرُ في العِبادةِ

الانكة على مكانِهم على الله على الله على عند الله على مكانِهم منك، ومَنزِلَتِهم عِندَك، ومَنزِلَتِهم عِندَك، والله عن الله على مكانِهم مِنك، ومَنزِلَتِهم عِندَك، واستِجْماع أهوائهم فيك، وكَثرَة طاعَتِهم لَك، وقِلَّة غَفلَتِهم عَن أمرِك، لَو عايَنوا كُنهَ ما خَنيَ عَلَيْهِم مِنكَ لَحَقَّروا أعهاهُم، وَلَزَرَوا عَلَى أَنفُسِهم، وَلَعَرَفوا أنَّهُم لَم يَعبُدوكَ حَقَّ عِبادَتِك، ولَم يُطيعوكَ حَقَّ طاعَتِك. ولَم عليموكَ حَقَّ طاعَتِك.»

١١٧٠٦ - رسولُ الله ﷺ: قالَ الله عَزَّوجلَّ : لا يَشَكِلِ العامِلونَ عَلىٰ أَعَالِهِمُ الَّتِي يَعمَلُونَ بِها لِنَوابِي؛ فإنَّهُم لَوِ اجتَهَدُوا وأتعَبُوا أَنفُسَهُم أَعَهَارَهُم في عِبادَتِي كانوا مُقَصِّرينَ، غَيرَ بالِغينَ في عِبادَتِي مَانَةِي فيا يَطلُبُونَ مِن كَرامَتِي (٥٠).

١١٧٠٧ - الإمامُ الكاظمُ الله : عَلَيكَ بِالجِدِّ، لا تُخرِجَنَّ نَفسَكَ مِن حَدِّ التَّقصيرِ في عِبادَةِ اللهِ
 عَزَّوجلَّ وطاعَتِهِ ؛ فإنَّ الله لا يُعبَدُ حَقَّ عِبادَتِهِ ١٠٠.

٨٠١٧٠٨ عنه ﴿ اللَّهُ مِن أَن تَقُولَ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِنَ المُعارِينَ و لا تُخرِجْنِي مِن

<sup>(</sup>١) البحار: ٩٤/١٥٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٥٣٠١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي : ٢١٢ / ٣٦٨، التمحيص : ٥٧ / ١١٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١/٧٢/٢.

التَّقصيرِ. قالَ: قُلتُ: أمَّا المُعارونَ فقَد عَرَفتُ أنَّ الرَّجُلَ يُعارُ الدِّينَ ثُمَّ يَخرُجُ مِنهُ، فما مَعنىٰ لا تُخرِ خِني من التَّقصيرِ؟ فَقالَ: كلُّ عَمَلٍ تُريدُ بِهِ اللهَ عَزَّوجلَّ فَكُن فيهِ مُقَصِّراً عِندَ نَفسِكَ؛ فإنَّ النَّاسَ كُلَّهُم في أعمالِهِم فيا بَينَهُم وبَينَ اللهِ مُقَصِّرونَ إلّا مَن عَصَمَـهُ اللهُ عَزَّوجلَّ ''.

١١٧١١ عنه ﷺ في المُناجاةِ \_: إلهي، إن كُنتَ لا تَرحَمُ إِلَّا الجِدِّينَ في طاعَتِكَ فإلىٰ مَن يَفْرَعُ المُقَصِّرونَ ؟! وإن كُنتَ لا تَقبَلُ إِلَّا مِنَ الجُحَةِدِينَ فإلىٰ مَن يَلتَجِئُ المُفَرِّطُونَ؟! ("

(انظر) عنوان ٣٣٣ «العُجب».

الجهاد (٣) : باب ٥٩٦.

وسائل الشيعة : ١ / ٧١ باب ٢٢.

#### ٢٥٠٣ ـ جَزاءُ الإخلاصِ في العِبادةِ

١١٧١٢ ــ الإمامُ الحسينُ عَبِلا : مَن عَبَدَ الله حَقَّ عِبادَتِهِ آتَاهُ اللهُ فَوقَ أَمَانِيهِ وَكِفَا يَتِهِ ( اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : صَدَقَ عَبدي ١١٧١٣ ــ رسولُ اللهِ عَنَّ وجلَّ : صَدَقَ عَبدي إيّاكَ نَعبُدُ، قَالَ اللهُ عَنَّ وجلَّ : صَدَقَ عَبدي إيّايَ يَعبُدُ، أُشهِدُكُم لَا تُشبِئَهُ عَلىٰ عِبادَتِهِ ثَوَاباً يَغبِطُهُ كُلُّ مَن خَالَفَهُ فِي عِبادَتِهِ لِي ( اللهُ اللهُ عَلىٰ عِبادَتِهِ ثَوَاباً يَغبِطُهُ كُلُّ مَن خَالَفَهُ فِي عِبادَتِهِ لِي ( اللهُ اللهُ عَلىٰ عِبادَتِهِ لِي ( اللهُ اللهُ عَلىٰ عِبادَتِهِ ثَوَاباً يَغبِطُهُ كُلُّ مَن خَالَفَهُ فِي عِبادَتِهِ لِي ( اللهُ الله

١١٧١٤ ـ الإمامُ الباقرُ على : لا يَكُونُ العَبدُ عابِداً للهِ حَقَّ عِبادَتِهِ حَتَّىٰ يَنقَطِعَ عَنِ الخَلقِ كُلِّهِ إلَيهِ، فَحينَئذٍ يَقُولُ : هٰذا خالِصٌ لي فَيَتَقبّلُهُ بِكَرَمِهِ ٣٠.

(انظر) الجهاد (٣): باب ٥٩١، الدعاء: باب ١٢٠١.

<sup>(</sup>۲\_۲) الكافي: ۲/۷۳/۲ و ح۲.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين : ٤ / ٣٥٠ / ٢٢.

<sup>(</sup>٤) البلد الأمين: ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ الثيَّة: ٢٢٧/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ١٤٧/ ١.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل : ١ / ١٠١ / ٩١.

## ٢٥٠٤ ـ مَوانِعُ الالتِذاذِ بِالعِبادةِ

١١٧١٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : كَيفَ يَجِدُ لَذَّةَ العِبادَةِ مَن لا يَصومُ عنِ الْهَواى ؟ إ ١١

١١٧١٦ – المسيح إلى الحقيق الحق الحكم : إنَّهُ كَمَا يَنظُرُ المَريضُ إلى طَيِّبِ الطَّعامِ فلا يَلتَذُهُ مَعَ ما يَجِدُهُ مِن شِدَّةِ الوَجَعِ، كذٰلِكَ صاحِبُ الدّنيا لا يَلتَذُّ بِالعِبادَةِ ولا يَجِدُ حَلاوَتَهَا مَعَ ما يَجِدُ مِن حُبِّ المالِ ".

١١٧١٧ ـ عنه الله : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : مَن لا يُنَقِّ مِن زَرعِه الحَسْيشَ يَكَثُرُ فيهِ حَتَّىٰ لا يَغَمُرَهُ فَيُفسِدَهُ، وكَذَٰلِكَ مَن لا يُخرِجُ مِن قَليِهِ حُبَّ الدّنيا يَعْمُرُهُ حَتَّىٰ لا يَجِيدَ لِحُبُّ الآخِرَةِ طَعَماً ٣٠.

١١٧١٨ مسكن الغؤاد: في أخبارِ داودَ ﷺ: ما لِأُولِيائي والهَمَّ بالدِّنيا ؟! إنّ الهَمَّ يُذهِبُ حَلاوَةً مُناجاتي مِن قُلوبِهِم. يا داودُ، إنَّ مَحَبَّتي مِن أُولِيائي أَن يَكونوا رُوحانِيِّينَ لا يَعْتَمُّونَ (ا).
لا يَعْتَمُّونَ (ا).

(انظر) المحبّة (١): باب ٢٥٩، الإيمان: باب ٢٨٢، الدنيا: باب ١٢٥٠.

#### ٢٥٠٥ ــ تَركُ العِيادةِ

١١٧١٩ ــرسولُ الله عَلَيْ : ما أَقبَحَ الفَقرَ بَعدَ الغِنى ، وأَقبَحَ الخَطيئَةَ بَعدَ المَسكَنَةِ ! وَأَقبَحُ مِن ذَٰلِكَ العابِدُ للهِ ثُمَّ يَدَعُ عِبادَتَهُ ١٠٠.

١١٧٢٠ ـ الإمامُ الكاظمُ على : ما أقبَحَ الفَقرَ بَعدَ الغِنى ، وأقبَحَ الخَطيثَةَ بَعدَ النَّسكِ ! وَأَقبَحُ مِن ذُلِكَ العابِدُ للهِ ثُمِّ يَترُكُ عِبادَتَهُ ١٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٦٩٨٥.

<sup>(</sup>٥٠٧) تحف العقول : ٧٠٥، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) مسكّن الفؤاد : ٨٠.

<sup>(</sup>٥) ألكافي: ٦/٨٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) تحف ألعقول : ٢٩٧.

## ٢٥٠٦ ـ النَّاسُ كُلُّهُم عِبادُ اللهِ

١١٧٢١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم : عَبدي ولا أَمَتِي ، كُلُّكُم عَبيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسائكُم إماءُ اللهِ، ولْكِنْ لِيَقُلْ : غُلامي وجارِيَتي وَخادِمي وفِتْياني ٠٠٠.

٢٥٠٧ ـ العِبادةُ (م)

١١٧٢٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : السَّكِينَةُ زينَةُ العِبادَةِ ٣٠.

١١٧٢٣ ـ الإمامُ الحسنُ على : إنَّ مَن طَلَبَ العِبادَةَ تَزَكَّىٰ لَمَاس.

١١٧٢٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ أشَدَّ العِبادَةِ الوَرَعُ ١٠٠٠

١١٧٢٥ ـ الإمامُ عليُّ الله : رُبّ مُتَنسِّكٍ ولا دِينَ لَهُ ١٠٠.

١١٧٢٦ عنه ﷺ : العِبادَةُ الخالِصَةُ أن لا يَرجُوَ الرَّجُلُ إِلَّا رَبَّهُ، ولا يَخافَ إِلَّا ذَنبَهُۥ٩٠.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ١ / ٩.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ٩٤٧/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٧٧ / ٥.

<sup>(</sup>٢ ـ ٦) غرر الحكم: ٢١٢٨،٥٣٤٠.



العبرة

انظر: عنوان ٣٩ «البصيرة»، ٥٥١ «الموعظة».

الشيطان : باب ٢٠٠٥.

# ٢٥٠٨ ـ الاتِّعاظُ بِالعِبَرِ

#### ألكتاب

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ ١٠.

١١٧٢٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : فاتَّعِظوا عِبادَ اللهِ بِالعِبَرِ النَّوافِعِ، واعتَبِروا بِالآيِ السَّواطِعِ، وازدَجِروا بِالنَّذُرِ البَوالِغِ™.

١١٧٢٨ ــ عنه ﷺ : لا تَكُن يمَّن يَرجو الآخِرَةَ بِغَيرِ العَمَلِ... يَصِفُ العِبرَةَ ولا يَـعتَبِرُ، ويُبالِغُ في المَوعِظَةِ ولا يَتَّعِظُ ٣٠.

١١٧٢٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إعتبروا ؛ فَقَد خَلَتِ المَثَلاثُ فيمَن كانَ قَبلَكُم ٥٠٠.

الإمامُ عليُّ اللهِ : رَحِمَ اللهُ عَبداً تَفَكَّرَ وَاعتَبَرَ ، فأبصَرَ إدبارَ ما قَد أدبَرَ ، وحُضورَ ما قَد خَضَرَ (١٠٧٣ قَد خَضَرَ ١٠).

١١٧٣١ ــ عنه ﷺ : لقَد جاهَرَتكُمُ العِبَرُ، وزُجِرتُم بِما فيهِ مُزدَجَرُ، وما يُبَلِّغُ عنِ اللهِ بَعدَ رُسُلِ السَّماءِ إِلَّا البَشَرُ٣٠.

الكثراً عنه ﷺ : يَنظُرُ المُؤمِنُ إِلَى الدّنيا بِعَينِ الاعتِبارِ ، ويَقتاتُ مِنها بِبَطنِ الاضطِرارِ ٠٠٠. ١١٧٣٣ ـ عنه ﷺ : أفضَلُ العَقلِ الاعتِبارُ ، وَأفضَلُ الحَزمِ الاستِظهارُ ، وَأَكبَرُ الحُـمقِ الاغتِرارُ ٠٠٠.

١١٧٣٤ عنه بلل : بِالاستِبصارِ يَحصُلُ الاعتِبارُ ٥٠٠.

١١٧٣٥ عنه الله : كسب العقل الاعتبار والاستظهار ، وكسب الجهل الغفلة والاغترار ٥٠٠٠.

١١٧٣٦ ـ عنه ﷺ : مَن جَهِلَ قَلَّ اعتِبارُهُ ٥١١٠.

١١٧٣٧ \_ عنه على : مَن لَم يَعتَبِر بِتَصاريفِ الأيّام لَم يَنزَجِر بِالمَلام ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) نهج البلاغة : الخطبة ٨٥ و الحكمة ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) كنز الفوائد : ٢ / ٣١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٠٩/١١٩/٧٣.

<sup>(</sup>٦-٧) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠ والحكمة ٣٦٧.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٢) غرر الحكم : ٣٢٧٣، ٤٣٥١، ٧٢٢٧، ٧٨٣٧، ٢٦٦٨.

١١٧٣٨ حنه على : أوصيكُم يِتقوَى اللهِ ... وداؤوا بِها الأسقامَ ، وبادِروا بِها الحِيامَ ، واعتَبِروا عِمَا الحيامَ ، واعتَبِروا عِمَا ولا يَعتَبِرَنَّ بِكُم مَن أطاعَها (١٠).

(انظر) الموعظة : باب ٤١٢٠ ، ٤١٢١.

#### ٢٥٠٩ - إنذارُ الاعتِبارِ

٠١١٧٤ عنه ﷺ : الاعتبارُ يَقودُ إِلَى الرَّشادِ٣٠.

الكالما عنه بل : الاعتبار يُفيدُ الرَّشادَا".

١١٧٤٢ ــ عنه على : مَنِ اعتَبَرَ أَبصَرَ ، ومن أَبصَرَ فَهِم ، ومَن فَهِمَ عَلِمَ ١٠٠٠

١١٧٤٣ عنه على : ذِمَّتي بِمَاأُقُولُ رَهينَةٌ وأنا بِه زَعيمٌ : إِنَّ مَن صَرَّحَت لَهُ العِبَرُ عَمَّا بَينَ يَدَيهِ مِنَ المُثَلاتِ حَجَزَهُ التَّقويٰ عَن تَقَحُّم الشُّبُهاتِ٣٠.

## ٢٥١٠ ما يَنبَغي الاعتبارُ بِهِ

#### الكتاب

﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ ﴾ ٣٠.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩١.

<sup>(</sup>۲\_۲) البحار : ۱۰۱/۹۲/۷۸.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) البحار: ١٨/٣/٣٥.(٧) النازعات: ٢٦.٢٥.

<sup>(1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>۸) يوسف: ۱۱۱.

﴿ يُقَلِّبُ اللهُ الَّذِيلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ ١٠٠.

الإمامُ عليُّ اللهِ: الزَّمانُ يُريكَ العِبَرَ".

الفَراعِنَةُ وَأَبِناءُ الفَراعِنَةِ ؟! أَينَ أصحابُ مَدائنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ، وأطفَؤوا سُـنَنَ الفَراعِنَةُ وأَبِناءُ الفَراعِنَةِ ؟! أَينَ أصحابُ مَدائنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ، وأطفَؤوا سُـنَنَ الفَراعِنَةُ وأَبِناءُ الفَراعِنَةِ ؟! أَينَ أصحابُ مَدائنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ، وأحيَوا سُنَنَ الجَبَارِينَ ٣٠.

١١٧٤٦ عنه الله : إنَّ الأُمورَ إذا اسْتَبَهَت اعتُبِرَ آخِرُها بِأُوَّلِها ٣.

١١٧٤٧ عنه على - لمَّا تَلا: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَىٰ زُرْثُمُ المَقَابِرَ ﴾ -: أَفَيِمَصارِع آبائهِم يَفخَرونَ؟!... وَلَأَن يَكُونُوا عِبْرًا أَحَقُّ مِن أَن يَكُونُوا مُنفتَخَراً... ولَـ ثَن عَـمِيَت آثـارُهُم وانقطَعَت أخبارُهُم، لَقَد رَجَعَت فِيهِم أَبصارُ العِبْرِ، وسَمِعَت عَنهُم آذانُ العُقولِ، وتَكَلَّمُوا مِن غَيرِ جِهاتِ النَّطْقِ ﴿ .

١١٧٤٨ عنه ﷺ : إِنَّمَا الدِّنيا عَناءُ وفَناءُ ، وعِبرُ وغِيرٌ ... ومِن عِبَرِها أَنَّكَ تَرَى المُغبوطُ مَرحوماً ، لَيسَ بَينَهُما إِلَّا نَعيمُ زالَ أو بُؤسٌ نَزَلَ ، ومِن غِيَرِها أَنَّ المَرَءَ يُـشرِفُ عَـلَيهِ أَمَـلُهُ فَيَحْتَطِفُهُ دُونَهُ أَجَلُهُ ٣٠.

المَرحومَ مَغبوطاً، والمَغبوطَ مَرحوماً، لَيسَ ذٰلِكَ إلّا نَـعيماً زلَّ (زالَ) وبُــؤساً نَــزَلَ™، ومِــن عَبَرِها أنَّ المَرَءَ يُشرِفُ عَلَىٰ أُملِهِ فَيقتَطِعُهُ حُضورُ أَجَلِهِ™.

١١٧٥٠ عنه عليه اللُّدَّةُ وإن طالَت قَصيرَةً، والماضي لِلمُقيمِ عِبرَةٌ، والمَيِّتُ لِلحَيِّ عِظَةُ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) النور : ٤٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٣-٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٧ والحكمة ٧٦ والخطبة ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ : ١٠٨١ / ١٠٨١.

<sup>(</sup>٧) وفي البحار: ٨٧/٢٢/٧٨ «ليس بينهم إلا نعيم زال، أو مثلة حلَّت، أو موتنزل».

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ١١٤.

<sup>(</sup>٩) أمالي الصدرق : ٩٦ / ٥.

١١٧٥١ ــكنز الفوائد رويَ أنَّ أميرَ المؤمنينَ ﷺ مَرَّ عَلَى المَدانَنِ فلَمَّا رَأَىٰ آثارَ كِـــرىٰ وقُربَ خَرابِها، قالَ رَجُلُّ مِمَّن مَعَهُ:

جَرَتِ الرِّياحُ عَلَىٰ رُسومِ دِيارِهِم فَكَأَنَّهُم كَانُوا عَلَىٰ ميعادِ

فقالَ أميرُ المؤمنين اللهِ أَفَلا قُلتَ : ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيونٍ ۞ وزُروعٍ ومَقَامٍ كريمٍ ۞ ونَعْمَةٍ كَانُوا فيها فاكِهِينَ ۞ كَذٰلِكَ وأُورَثْناها قَوماً آخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيهِمُ السَّمَاءُ والأرضُ وما كانوا مُنظَرِينَ ﴾ ؟! "

١١٧٥٣ ـ عنه الله : قَدِ اعتَبَرَ بِالباقي مَنِ اعتَبَرَ بِالماضي ٣٠.

١١٧٥٤ عنه ﷺ : كَفَىٰ مُخْبِراً عَمَّا بَقِيَ مِنَ الدُّنيا مَا مَضَىٰ مِنها ٥٠.

الله النُّهَىٰ مَا عَرَفُوا ﴿ كُنَّىٰ مُعَتَّبَرًا لِأُولِي النُّهَىٰ مَا عَرَفُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

١١٧٥٦ - عنه ﷺ : في تصاريف الدّنيا اعتبار ١٠٠٠

١١٧٥٧ - عنه على : في تصاريفِ القَضاءِ عِبرَةُ لِأُولِي الألبابِ والنَّهيٰ ٣٠.

١١٧٥٨ ـ عنه على : في تَعاقُبِ الأيّام مُعتَبَرٌ لِلأنام ٣٠.

١١٧٥٩ \_ عنه على : لَوِ اعتَبَرتَ عِما أَضَعتَ مِن ماضي عُمرِكَ لَحَفِظتَ ما بَقّ ١٠٠.

١١٧٦٠ عنه ﷺ ـ مِن كِتابِهِ إلىٰ مُعاوِيةَ ـ : ولَوِ اعتَبَرتَ بِمَا مَضَىٰ حَفِظتَ ما بَقِيَ ١٠٠٠.

١١٧٦١ عنه ﷺ -مِن كِتَابِهِ إِلَى الحَارِثِ الهَمْدانيِّ ــ: وصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الحَقَّ، واعتَبِرْ بِمَا مَضَىٰ مِنَ الدِّنيا لِمَا بَقِيَ مِنها؛ فإنَّ بعَضَها يُشبِهُ بَعضاً، وآخِرُها لاحِقُ بِأُوَّلِها، وَكُـلُّها حــائلُّ مُفارِقُ ١٠٠٠.

١١٧٦٢ ــ عنه ﷺ : واعتَبِروا بِالغِيرِ (الغيرَةَ)، وانتَفِعوا بِالنُذُرِ ٣٠٠.

١١٧٦٣ عنه ﷺ : واعتَبِروا بِما قَد رَأْيتُم مِن مَصارِعِ القُرونِ قَبلَكُم، قَد تَزايَلَت أوصاهُم، وزالَـت أبصارُهُم ونَعيمُهُم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد للكراجكيّ : ١ / ٣١٥.

<sup>(</sup>٢-١) غرر الحكم: (٣٤٢٥ و ٣٤٢٦)، ٣٧٦٦، ٧٠٥٧. ٧٠٦٠، ٦٤٥٣، ٧٢٦٢، ١٥١٩، ٥٧٥٧.

<sup>(</sup>١٣-١٠) نهج البلاغة : الكتاب ٤٩ و ٦٩ و الخطبة ١٥٧ و ١٦١.

١١٧٦٤ عنه ﷺ : فاعتَبِروا عِاكانَ مِن فِعلِ اللهِ بِإبليسَ ؛ إذ أحبَطَ عَمَلَهُ الطَّويلَ، وَجَهدَهُ الجَهيدَ (الجَميلَ)٠٠٠.

١١٧٦٥ عنه ﷺ : فاعتَبِروا بِما أصابَ الأُمَمَ المُستَكبِرينَ مِن قَبلِكُم ؛ مِن بأسِ اللهِ وصَوْلاتِه ووَقائعِهِ ومَثَلاتِه ".

اعتدالَ الأحوالِ، وأقرَبَ اشتِباهَ الأمثالِ؟ الله إسهاعيلَ وبَني إسحاقَ وبَني إسرائيلَ هِ ، فما أَشَدَّ اعتِدالَ الأحوالِ، وأقرَبَ اشتِباهَ الأمثالِ؟ اللهُ عند اللهُ

- ١١٧٦٧ عنه الله : فاعتَبِروا بِنُزولِكُم مَنازِلَ مَن كانَ قَبلَكُم ، وانقِطاعِكُم عَن أوصَلِ (أصلِ أهل) إخوانِكُم ".

١١٧٦٨ عنه الله عَبلَ شَهادَتِه عَلَىٰ سَبيلِ الوَصِيَّةِ \_: أَنَا بِالأَمْسِ صَاحِبُكُم، وَالْيَوْمَ عِبرَةً لَكُم، وغَداً مُفَارِقُكُم (\*).

١١٧٦٩ عند على عِفَةِ الإسلامِ -: فجَعَلَهُ ... آيَةً لِمَن تَوَسَّمَ ، وتَبصِرَةً لِمَن عَزَمَ ، وَعِبرَةً لِمن لِمَنِ اتَّعَظَ™.

# ٢٥١١ ـ كَثْرةُ العِبَرِ وقِلَّةُ الاعتبارِ

١١٧٧٠ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : ما أكثَرَ العِبَرَ، وأقلَّ الاعتبارَ إ</ ١١٧٧١ ـ عنه ﷺ : ما أكثَرَ العِبَرَ، وَما أقلَّ المُعتَبِرينَ إ</

المعابدين العابدين الله : مِسكينُ ابنُ آدَمَ الله في كُلِّ يَومٍ ثَلاثُ مَصائبَ لا يَعتَبِرُ بِواحِدَةٍ مِنهُنَّ، ولَوِ اعتَبَرَ لَهَانَت عَلَيهِ المَصائبُ وأمرُ الدُّنيا : فَأَمّا المُصيبَةُ الأولى : فاليَومُ الَّذي ينقُصُ مِن عُمرِهِ، وإنْ نالَهُ نُقصانٌ في مالِهِ اعْتَمَّ بِهِ، والدِّرهَمُ يَخلُفُ عَنهُ وَالعُمرُ لا يَرُدُّهُ شيء. والثانِيةُ : أَنَّهُ يَستَوفي رِزقَهُ، فإن كانَ حَلالاً حُوسِبَ عَلَيهِ، وإن كانَ حَراماً عُوقِبَ عَلَيهِ.

<sup>(</sup>١ \_ ٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٤\_٧) نهج البلاغة : الخطبة ١١٧ و الكتاب ٢٣ و الخطبة ٢٠٦ والحكمة ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) البحار: ۲۲/٦٩/٧٨.

والثَّالِثَةُ أَعظُمُ مِن ذَٰلِكَ ـقيلَ: وما هِيَ ؟ قالَ ــما مِن يَومٍ يُمسي إلَّا وقَد دَنا مِنَ الآخِرَةِ مَرحَلَةً، لا يَدري عَلَى الجنَّةِ أم عَلَى النَّارِ؟! ١٠٠٠

# ٢٥١٢ ـ ثَمَرةُ الاعتبار

١١٧٧٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : الاعتبارُ يُشمِرُ العِصمَة ٥٠٠.

النَّائِمِ السَّادقُ اللهِ : قالَ رسولُ اللهِ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الدّنيا عَيشُهُ فيها كَعَيشِ النّائم يراها ولا يَسُّها، وهُوَ يُزيلُ عَن قَلبِهِ ونَفسِهِ \_ بِاستِقباحِهِ مُعامَلةَ المَغرورينَ بِها \_ ما يُورِثُهُ الحِسابَ والعِقابَ ".

١١٧٧٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إعتَبِرْ تَزدَجِرْ ٣٠٠

١١٧٧٦ عنه الله : من تَأمَّلَ اعتبَرَ، من اعتبرَ حَذِر ١٠٠٠.

١١٧٧٧ عنه على : دَوامُ الاعتبارِ يُؤدِّي إلى الاستبصارِ ، ويُثيرُ الازدِجارُ ١٠٠.

٨١١٧٧ عنه على : رَحِمَ اللهُ امرَءاً تَفَكَّرَ فاعتَبْرَ، واعتَبْرَ فَأَبِصَرَ ١٠٠

١١٧٧٩ ـ عنه على : في كُلِّ اعتبارٍ استِبصارُ ١٠٠٠

١١٧٨٠ عنه الله : من اعتبر بعقله استبان ١٠٠.

١١٧٨١ ـ عنه عليم : مَن كَثُرَ اعتبارُهُ قَلَّ عِثارُهُ ١٠٠٠.

١١٧٨٢ ـ عند الله : إعتَمِرْ تَقَتَنِعُ ٥١١.

١١٧٨٣ عنه الله : من اعتبر بالغِير لم يَثِق عِسالمَة الزَّمن ٥٠٠.

١١٧٨٤ عنه عليه : من عَقَلَ اعتَبَرَ بأمسِهِ ، واستَظهَرَ لِنَفسِهِ ٥٠٠ .

١١٧٨٥ عنه ۓ ، مَن اعتَبَرَ الأُمورَ وَقَفَ عَلَىٰ مَصادِقِها ١١٠٠.

<sup>(</sup>١) اليحار: ٧٨/ ١٦٠/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٧٩.

<sup>(</sup>٣) مصياح الشريعة : ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤\_٤) غرر المحكم: ٢٣٣٧، (١٥٦٨ و ١٩٦٧)، ١٥١٥، ٢٠٢٥، ١٦٦٦، ١٩٢٥، ٢٥٠٨، ٢٥٢٢، ١٨٦٨، ١٩٢٤.

١١٧٨٦ عنه على : مَنِ اعتَبَرَ بِغِيرِ الدُّنيا قَلَّت مِنهُ الأطهاعُ ١٠٠.

١١٧٨٧ عنه على الا فِكرَ لِمَن لا اعتبارَ لَهُ، لا اعتبارَ لِمَن لا ازدِجارَ لَهُ ٣٠.

١١٧٨٨ ـ عنه على : مَن تَبَيَّنَت لَهُ الحِكمَةُ عَرَفَ العِبرَةَ، ومَن عَرَفَ العِبرَةَ فكأَغَّا كانَ في الأُوَّلينَ ".

١١٧٨٩ عنه على : إنَّ من صَرَّحَت لَهُ العِبَرُ عَمَّا بَينَ يَدَيهِ مِنَ المُثَلاتِ، حَجَزَتهُ التَّقويٰ عَن تَقَحُّمِ الشُّبُهاتِ(٩).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) غرر الحكم: ٩٢٤٤ (١٠٧٥ و ١٠٧٦).

<sup>(</sup>٣-٤) نهج البلاغة : الحكمة ٣١ والخطبة ١٦.



# العُجِب

البحار: ٧٢/ ٣٠٦ باب ١١٧ «العُجب بالأعمال».

وسائل الشيعة : ١ / ٧٣ ياب ٢٣ «تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به».

البحار: ٧١ / ٢٢٨ باب ٦٧ «ترك العجب والاعتراف بالتقصير».

انظر: العبادة: باب ٢٠٠٢، الروح: باب ١٥٦١، الرأي: باب ١٤٢٥، الفرور: بماب ٣٠٤٢، الفقه: باب ٣٢٤٢.

#### ٢٥١٣ \_العُجِثُ

#### الكتاب

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ ﴾ ١٠٠ .

١٧٩٠ ـ الإمامُ على ﷺ ـ مِن كِتابِهِ لِلأَشتَرِ لَمَّا وَلاهُ مِصرَ ـ : إِيَّاكَ والإعجابَ بِنَفسِكَ ، والثَّقَةَ عِلْ يُعجِبُكَ مِنها ، وحُبَّ الإطراءِ ؛ فإنَّ ذٰلِكَ مِن أُوثَقِ فُرَصِ الشَّيطانِ في نَفسِه ، لَيمحَقَ ما يكونُ مِن إحسانِ المُحسِنينَ ".

١١٧٩١ ـ عنه ۓ ؛ لا وَحدَةَ أُوحَشُ مِنَ العُجبِ٣٠.

١١٧٩٢ عنه على : أوحَشُ الوَحشَةِ العُجبُ ٥٠٠

١١٧٩٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لا جَهلَ أضرُّ مِنَ العُجبِ٠٠٠.

١١٧٩٤ ـ الإمامُ عليُّ لللهِ : العُجبُ آفَةُ الشَّرَفِ٣٠.

١١٧٩٥ عنه علية : العُجبُ يُظهِرُ النَّقيصَةَ™.

١١٧٩٦ عنه ؛ ما أضَرَّ المحاسِنَ كالعُجبِ،٠٠

١١٧٩٧ عنه ملك : ثَمَرَةُ العُجب البَغضاءُ ١٠٠.

المِهِ السَّيحُ فِي البِلادِ، فخَرَجَ فِي بعضِ سَيحِهِ و مَعَهُ رَجُلٌ مِن أصحابِهِ قَصيرٌ، و كانَ كَثيرَ اللَّزومِ لِعيسىٰ ﷺ، فلمَّا انتَهىٰ عيسىٰ إلى البَحرِ، قالَ : بِسمِ اللهِ \_ بِصِحَّةِ يَقينٍ مِنهُ \_ فَشَىٰ عَلَىٰ ظَهرِ الماءِ، فقالَ الرَّجُلُ القَصيرُ حينَ نظرَ إلىٰ عيسىٰ اللهِ حازَهُ: بِسم اللهِ \_ بِصحَّةِ يَقينٍ مِنهُ \_ فَشَىٰ عَلَىٰ الماءِ ولَمِتَ بِعيسىٰ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۸.

<sup>(</sup>٢ .. ٤) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣ والحكمة ١١٣ و ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣-١) غرر الحكم: ٩٤٠، ٩٥٤، ٢٠٢، ٢٦٠٦.

فَدَخَلَهُ الْعُجِبُ بِنَفْسِهِ... فرُمِسَ في الماءِ، فاستَغاثَ بِعيسىٰ فَتناوَلَهُ مِنَ الماءِ فَأَخرَجَهُ ٣٠.

(انظر) المعرفة (٣) : باب ٢٦٠٧.

## ٢٥١٤ ــ العُجِبُ آفةُ اللَّبِّ

١١٧٩٩ ـ الإمامُ عليُّ الله : الإعجابُ ضِدُّ الصَّوابِ، وآفَةُ الألبابِ٣٠.

١١٨٠٠ عنه للله : عُجبُ المَرءِ بِنَفسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقلِهِ ٣٠.

١١٨٠١ عنه ﷺ : من أعجِبَ بِفِعلِهِ أصيبَ بِعَقلِهِ ".

١١٨٠٢ عنه الله : رضاك عن نفسك مِن فسادِ عقلِك ٠٠٠.

١١٨٠٣ عنه الله : آفَةُ اللَّبِ العُجبُ ١٠٠٠

١١٨٠٤ عنه ﷺ : إتَّهِ موا عُقولَكُم؛ فإنَّهُ مِنَ الثَّقَةِ بِها يَكُونُ الْحَطَاءُ٣.

١١٨٠٥ ـ عنه على : المُعجَبُ لا عَقلَ لَهُ ٥٠.

١١٨٠٦ عنه على : العُجبُ يُفسِدُ العَقلَ ١٠٠٠

١١٨٠٧ عند الله : إزراءُ الرَّجُلِ عَلَىٰ نَفسِهِ بُرهانُ رَزانَةِ عَقلِهِ وعُنوانُ وُفورِ فَضلِهِ ، إعجابُ المَرَءِ بِنَفسِهِ بُرهانُ نَقصِهِ وعُنوانُ ضَعفِ عَقلِهِ ٥٠٠.

(انظر) العقل: باب ۲۸۱۸ ـ ۲۸۲۰.

#### ٢٥١٥ ـ العُجِبُ حُمقُ

٨٠١٨ ـ الإمامُ عليُّ اللهُ : العُجبُ حُمَقُ ١١٨٠٨

١١٨٠٩ عنه الله : العُجِبُ رَأْسُ الحَمَاقَةِ٥٠٠

<sup>(</sup>١) الكاني: ٣/٣٠٦/٢، انظر تمام الخير،

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٧٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٢١٢.

<sup>(</sup>۱۲\_٤) غرر الحكم: ۸۳۸، ۱۲۵۲، ۳۹۵، ۲۵۷۰، ۲۰۷۰، ۲۲۷، (۲۰۰۷ و ۲۰۰۷)، ۲۲، ۹۳۸.

١١٨١٠ عنه الله : العُجِبُ رَأْسُ الجَهَلِ ١٠٠.

١١٨١١ عنه ﷺ : العُجبُ عُنوانُ الحَماقَةِ ١٠٠.

الممام العام الصادق على : من أعجِب بنفسه هلك، ومن أعجِب بِرَأْيهِ هلك، وإنَّ عيسى باذنِ اللهِ، من مَريم عليه قالَ : داوَيتُ المَرضىٰ فشَفَيتُهُم بِإذنِ اللهِ، وأبرَأْتُ الأكمة والأبوسَ بِإذنِ اللهِ، وعالجَتُ المُوتىٰ فأحيَيتُهُم بإذنِ اللهِ، وعالجَتُ الأحمَق فلَم أقدِرْ عَلَىٰ إصلاحِهِ إفقيلَ : يا روحَ اللهِ، وما الأحمَقُ ؟ قالَ : المُعجَبُ بِرأَيهِ ونفسِهِ، الَّذي يَرَى الفضلَ كُلَّةُ لَهُ لا عَلَيهِ، ويُوجِبُ الحَقَّ كُلَّةُ لِنفسِهِ ولا يُوجِبُ عَلَيها حَقًا، فذاكَ الأحمَقُ الَّذي لا حِيلَة في مُداواتِهِ ٣٠.

#### ٢٥١٦ ـ العُجِثُ هَلاكُ

١١٨١٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن دَخَلَهُ العُجبُ هَلَكَ ٥٠٠.

١١٨١٤ ـ الإمامُ الباقرُ على : أمّا الثَّلاثُ المُوبِقاتُ : فَشُحُّ مُطاعٌ ، وهَوىً مُتَّبَعٌ ، وإعجابُ المَر ع بِنَفسِهِ (٤٠.

١١٨١٥ ـ الإمامُ عليُّ بالله : العُجبُ هَلاكُ، والصَّبرُ مِلاكُ.٠٠

الم ١١٨١٦ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن يَنظُّرُ لَنا ما صَنَعَ أَبُو جَهلٍ؟ فَانطَلَقَ ابنُ مَسعودٍ، فَوَجَدَهُ قَد ضَرَبَهُ ابنا عَفْراءَ حَتَّىٰ بَرَكَ، قالَ : فأخَذَ بِلِحيَتِهِ، فقالَ : أنتَ أَبُو جَهلٍ ؟ فقالَ : وهَل فَـوقَ رَجُلٍ قَتَلْتُموهُ \_ أو قالَ : قَتَلَه قَومُهُ \_ ؟ ... فلَو غَيرُ أكَّارٍ قَتَلَني إ اللهِ عَلَى اللهِ عَيرُ أَكَّارٍ قَتَلَني إ اللهِ عَلَى اللهِ عَيرُ أَكِّارٍ قَتَلَني إ اللهِ عَلَى اللهِ عَيرُ أَكَّارٍ قَتَلَني إ اللهِ عَيرُ أَكَارٍ قَتَلَني إ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرُ أَكَارٍ قَتَلَني إ اللهِ عَيرُ أَكَارٍ قَتَلَنِي إِلَهُ عَيْرُ أَكَارٍ قَتَلَنِهُ إِلَهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

(انظر) الهلاك : باب ١٨ - ٤.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) غرر الحكم: ٤١٤، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) الكاني : ٢/٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٥٦٥) الخصال: ١٠/٨٤ و ٣/٥٠٦.

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم : ۱۸۰۰.

#### ٢٥١٧ ـ الإعجابُ ومَنْعُ الارْدِيادِ

١١٨١٧ - الإمامُ عليُّ ب الإعجابُ يَنعُ الازدِيادَ ٥٠٠٠

١١٨١٨ ـ الإمامُ الهادي على : العُجبُ صارِفٌ عَن طَلَبِ العِلمِ، داعٍ إِلَى الغَمْطِ والجَهَلِ ". ١١٨١٨ ـ الإمامُ علي اللهِ : مَن أُعجِبَ بِحُسنِ حالَتِهِ، قَصَّرَ عَن حُسنِ حِيلَتِهِ ".

# ٢٥١٨ ـ سَيِّئَةُ تَسوؤكَ خَيرٌ مِن حَسَنَةٍ تُعجِبُكَ

١١٨٢٠ـالإمامُ الصّادقُ عَلِيْهُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُذيِبُ الذَّنبَ فَيَندَمُ عَلَيهِ، ويَعمَلُ العَمَلَ فَيَسُرُّهُ ذَٰلِكَ. فَيتَراخىٰ عَن حالِه تِلكَ، فَلأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حالِهِ تِلكَ خَيرٌ لَهُ مِمّا دَخَلَ فيهِ<sup>نه</sup>.

١١٨٢١ عنه ﷺ في رَجُلٍ يَعمَلُ العَمَلَ وَهُوَ خانفٌ مُشفِقٌ ثُمٌّ يَعمَلُ شَيئاً مِنَ البِرِّ فيَدخُلُهُ شِبهُ العُجبِ بِهِ -: هُوَ في حالِهِ الأُولَىٰ - وهُوَ خانفٌ - أحسَنُ حالاً مِنهُ في حالِ عُجبِهِ ١٠٠.

١١٨٢٢ عنه ﷺ : يَدخُلُ رَجُلانِ المَسجِدَ أَحَدُهُما عابِدٌ والآخَرُ فاسِقُ، فيَخرُجانِ مِنَ المَسجِدِ والفاسِقُ وهُوَ مُدِلُّ بِعِبادتِهِ المَسجِدِ والفاسِقُ صِدِّيقُ والعابِدُ فاسِقُ؛ وذٰلِكَ أَنَّهُ يَدخُلُ العابِدُ المَسجِدَ وهُوَ مُدِلُّ بِعِبادتِهِ وفِكرَتُهُ فِي ذُلِكَ، ويَكونُ فِكرَةُ الفاسِقِ فِي التَّنَدُّمِ عَلىٰ فِسقِهِ، فيَستَغفِرُ اللهَ مِن ذُنوبِهِ١٥٠.

١١٨٢٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : ضاحِكٌ مُعتَرِفٌ بِذَنبِهِ أَفضَلُ مِن باكٍ مُدِلٍّ عَلَىٰ رَبِّهِ ٣٠.

١١٨٢٤ عنه عليه : سَيِّئَةٌ تَسوؤكَ خَيرٌ عِندَ اللهِ مِن حَسَنَةٍ تُعجِبُكَ ١٠٠.

الإمامُ الرَّضا ﷺ : إنَّ رَجُلاً كانَ في بَني إسرائيلَ عَبَدَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالىٰ أربَعينَ سَنَةً فَلَم يَقبَلْ مِنهُ، فقالَ لِنَفسِهِ : ما أُوتيتَ إلّا مِنكِ، ولا الذَّنبُ إلّا لَكِ، فأُوحَى اللهُ تَبارَكَ وَتعالىٰ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۲/۱۹۹/۷۲.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٨٧٢٥.

<sup>(£</sup>\_٥) الكافي: ٢/٣١٣/٤ و ص ٢/٣١٤.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع : ٣٥٤ / ١.

<sup>(</sup>٧) الإرشاد للمفيد : ١ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٤٦.

إِلَيهِ : ذَمُّكَ نَفسَكَ أَفضَلُ مِن عِبادَةِ أَربَعِينَ سَنَةً ١٠٠٠.

# ٢٥١٩ ـ التَّحذيرُ مِن الرِّضاعن النَّفسِ

١١٨٢٦ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهُ عن الرَّضا عَنِ النَّفسِ ٣٠.

١١٨٢٧ عنه عليه : إيَّاكَ أَن تَرضىٰ عَن نَفسِكَ فَيَكثَّرُ السَّاخِطُ عَلَيكَ ٣٠.

٨١٨٢٨ عنه ﷺ : رِضاكَ عَن نَفسِكَ مِن فَسادِ عَقلِكَ ١٠٠.

١١٨٢٩ ـ عنه ﷺ : بِالرِّضا عَنِ النَّفسِ تَظهَرُ السَّوءاتُ والعُيوبُ ١٠٠٠

-١١٨٣٠ عنه ﷺ : رِضا العَبدِ عَن نَفسِهِ مَقرونٌ بِسَخَطِ رَبِّهِ ٣٠.

١١٨٣١ ـ عنه ﷺ : الرَّاضي عَن نَفسِهِ مَغبونٌ، والواثِقُ بها مَفتونٌ™.

١١٨٣٢ عنه على : مَن كانَ عِندَ نَفسِهِ عَظيماً كانَ عِندَ اللهِ حَقيراً ٥٠٠.

١١٨٣٣ عنه على : مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ طَهَرَت عَلَيهِ المُعَايِبُ٠٠٠.

١١٨٣٤ عنه على : إذا أردتَ أن تَعظُم مَحاسِنُكَ عِندَ النَّاسِ فلا تَعظُمْ في عَينِكَ ٥٠٠.

١١٨٣٥ ــ عنه ﷺ : هَلَكَ مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ ووَثِقَ بِمَا تُسَوِّلُهُ لَهُ ١١٠٠.

#### ٢٥٢٠ \_ أنا، أنا!!

١١٨٣٦ صحيح مسلم عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ : أُتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَدَعَوتُ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَن هٰذا ؟ قُلتُ : أنا، قالَ : فخَرَجَ وهُو يَقولُ : أنا، أنا !! ""

انا، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ، فقالَ : مَن هذا ؟ فقُلتُ : أنا، أنا !! ٣٠٠

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد: ٣٩٢ / ١٣٧١.

<sup>(</sup>۲ \_ ۱۱) غرر الحكم: ۲۲۲، ۲۲۶۲، ۲۲۲، ۲۵۵، ۲۰۵۰، ۲۰۲۰، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۸، ۲۸، ۲۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱،

<sup>(</sup>۱۲\_۱۲) صحيح مسلم: ۲۱۵۵.

# ٢٥٢١ ـ الحَثُّ على استِقلالِ الخَيلِ مِنَ الثَّفسِ

المِهُمُ البَاقِرُ عَلَى النَّفسِ وَتَعَرُّضاً الطَّاعَةِ لِنْهِ؛ إزراءً عَلَى النَّفسِ وتَعَرُّضاً اللَّفوِ ال

١١٨٣٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ شِوعِباداً ... لا يَستَكثِرونَ لَهُ الكَثيرَ، ولا يَرضَونَ لَهُ مِن أَنقُسِهِم بِالقَليلِ، يَرَونَ في أَنفُسِهِم أُنَّهُم أَشرارُ، وإنَّهُم لأكياش وأبرارُ ".

١١٨٤٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ في صِفَةِ العاقِلِ ـ : يَستَكثِرُ قَليلَ الخَيرِ مِن غَيرِهِ، ويَستَقِلُّ كَثيرَ الخَيرِ مِن نَفسِهِ ٣٠.

١١٨٤١ ـ الإمامُ الكاظمُ عليه : لا تَستَكثِرُوا كَثيرَ الحَيْرِ ٣٠.

١١٨٤٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لا تَستَكثِروا الخيرَ وإن كَثُرَ في أُعيُنِكُم ٠٠٠.

(انظر) العمل: باب ٢٩٥٣.

# ٢٥٢٢ ـ النَّهِيُ عَنِ استِكِثارِ الخَيرِ مِنَ النَّفسِ

الإمامُ عليُّ ﷺ في صِفةِ المُلائكَةِ -: ولَم يَتَوَلَّمُ الإعجابُ فيَستَكثِروا ما سَلَفَ مِنهُم، ولا تَرَكَت لَمُمُ استِكانَةُ الإجلالِ نَصيباً في تَعظيمِ حَسَناتِهِم.

١١٨٤٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ثَلاثُ قاصِماتُ الظَّهرِ : رَجُلُ استَكَثَرَ عَمَلَهُ، ونَسِيَ ذُنـوبَهُ، وأُعجِبَ بِرَأْيِهِ ٣٠.

المُمامُ الصّادقُ عَلِيْهِ : قَالَ إِبْلَيْسُ لَعَنَّةُ اللهِ عَلَيْهِ لِجِنُودِهِ : إِذَا اسْتَمَكَنْتُ مِنِ ابنِ آدَمَ في ثَلاثٍ لَمَ أَبَالِ مَا عَمِلَ ؛ فَإِنَّهُ غَيْرٌ مَقبولٍ مِنهُ : إِذَا اسْتَكَثَرَ عَـمَلَهُ ، ونَسِيَ ذَنبَهُ ، ودَخَـلَهُ العُجبُ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٨٥.

<sup>(</sup>۷- ه) مستدرك الوسائل: ۱ / ۱۳۱ / ۱۸۱ و ص۱۳۲ / ۱۸۶ و ص۱۸۲ / ۱۸۲ و ص۱۸۲ / ۱۸۳.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٧-٨) الخصال: ١١٢ / ٨٥ و ح ٨٦.

# ٢٥٢٣ ـ النَّهِيُ عَنْ تَركِ الخَيرِ لِاستِصغارِهِ

المماد الإمامُ الصادقُ الله : لا تَستَقِلَ ما يُتقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّوجلَّ ولَو بِشِقَّ تَمَرَةٍ ".
المماد الإمامُ عليُّ الله : إِنَّ الله أخفى أربَعةً في أربَعةٍ : أخفى رضاهُ في طاعتِهِ ، فلا تَستَصغِرَنَّ شَيئاً من طاعتِهِ ، فرُبَّا وافَقَ رِضاهُ وأنتَ لا تَعلَمُ . وأخفى سَخَطَهُ في مَعصِيتِهِ ، فلا تَستَصغِرَنَّ شَيئاً مِن مَعصِيتِهِ ، فرُبَّا وافَقَ سَخَطُهُ مَعصِيتَهُ وأنتَ لا تعلَمُ . وأخفى إجابَتَهُ في دَعوتِهِ ، فلا تَستَصغِرَنَّ شَيئاً مِن مَعصِيتِهِ ، فرُبَّا وافَقَ إجابَتَهُ وأنتَ لا تعلَمُ . وأخفى إجابَتَهُ في عِبادِهِ ، فلا تَستَصغِرَنَّ شَيئاً مِن دُعائهِ ، فرُبَّا وافَقَ إجابَتَهُ وأنتَ لا تَعلَمُ . وأخفى وَلِيَّهُ في عِبادِهِ ، فلا تَستَصغِرَنَّ عَبداً مِن عَبيدِ اللهِ ، فرُبَّا يَكُونُ وَلِيَّهُ وأنتَ لا تَعلَمُ ".

١١٨٤٩ ـ الإمامُ الباقرُ على : لا تَستَصغِرَنَ حَسَنَةً أَن تَعمَلَها ؛ فإنَّكَ تَراها حَيثُ يَسُرُّكَ ".
١١٨٥٠ ـ الإمامُ عليُ على الله : إعلَموا أنَّهُ لا يُصَغَّرُ ما ضَرَّهُ يَومَ القِيامَةِ ، ولا يُصَغَّرُ ما يَنفَعُ يَومَ القِيامَةِ ، ولا يُصَغَّرُ ما يَنفَعُ يَومَ القِيامَةِ ، ولا يُصَغَّرُ ما يَنفَعُ يَومَ القِيامَةِ ، فكونوا فها أخبَرَكُمُ الله كمن عاينَ ".

١١٨٥١ عنه عليه : إفعلوا الحنيرَ ولا تُحَقِّروا مِنهُ شَيئاً ؛ فإنَّ صَغيرَهُ كَبيرٌ ، وقَليلَهُ كَثيرُ ١٠٠ الم ١١٨٥٢ - الإمامُ الرَّضا عليه : تَصَدَّقْ بِالشَّيءِ وإن قَلَّ ، فإنَّ كُلَّ شَيءٍ يُرادُ بِهِ اللهُ وإن قلَّ - بَعدَ أَن تَصدُقُ النَّيَّةُ فيهِ \_ عَظيمٌ ٨٠.

(انظر) وسائل الشيعة: ١ / ٨٧ بــاب.٢٨. المعروف: باب ٢٦٨١.

<sup>(</sup>١) الكانى: ٨/٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٧\_٢) وسائل الشبعة : ١/٨٧/١ و ص ٨٨٨/٦ و ١/٢٤٧/١١ و ١/٨٩/٨ و ح ٩ و ص ٨/٨٧.

#### ٢٥٢٤ ـ دَرَجاتُ العُجبِ

الإمامُ الكاظمُ عَلَيْهِ : العُجبُ دَرَجاتُ ، مِنها : أَن يُزَيَّنَ لِلعَبدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَيَراهُ حَسَناً فيُعجِبَهُ ويَحَسَبَ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنعاً ، ومِنها : أَن يُؤمِنَ العَبدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ وللهِ عَلَيهِ فَيُعَبِّبُهُ وَيَحَسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنعاً ، ومِنها : أَن يُؤمِنَ العَبدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ وللهِ عَلَيهِ فَيُعِبَهُ وَيَحَسَبَ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنعاً ، ومِنها : أَن يُؤمِنَ العَبدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ وللهِ عَلَيهِ فيهِ المَنَّنَا.

## ٢٥٢٥ ـ العُجبُ وفَسادُ العِبادةِ

المُؤمِنينَ لَمْن يَجتَهِدُ في عِبادَتِهِ، فيتقومُ مِن رُقادِهِ ولَـذيذِ وسادِهِ، فيجتَهِدُ ويُـتعِبُ نَـفسهُ في المُؤمِنينَ لَمَن يَجتَهِدُ في عِبادَتِهِ، فيتقومُ مِن رُقادِهِ ولَـذيذِ وسادِهِ، فييَخبَهُ ويُـتعِبُ نَـفسهُ في عِبادَتِي، فأضرِبُهُ بِالنُّعاسِ اللَّيلةَ واللَّيلَتَينِ نَظراً مِني لَهُ، وإبقاءً عَلَيهِ، فينامُ حتى يُصبح، فيقومُ ماقِتاً لِنَفسِهِ وزارِياً عَلَيها، ولَو أَخَلِي بَينَهُ وبَينَ ما يُريدُ مِن عِبادَتِي لَدَخَلَهُ مِن ذٰلكَ العُـجبُ مِاقِتاً لِنَفسِهِ وزارِياً عَلَيها، ولَو أُخَلِي بَينَهُ وبَينَ ما يُريدُ مِن عِبادَتِي لَدَخَلَهُ مِن ذٰلكَ العُـجبُ بِأَعالِهِ، ورضاهُ عَن نَفسِهِ؛ حتى يَـظُنَّ أَنَّـهُ قَد فَقَ بِاعَالِهِ، ورضاهُ عَن نَفسِهِ؛ حتى يَـظُنَّ أَنَّـهُ قَد فَقَلَ بِاللهِ العَالِهِ، وجازَ في عِبادَتِهِ حدَّ التَّقصيرِ، فيتَباعَدَ مِني عِندَ ذٰلكَ وهُو يَظُنُّ أَنَّهُ قَد تَقَرَّبَ إِلَيَّ اللهِ العالِدِينَ، وجازَ في عِبادَتِهِ حدَّ التَّقصيرِ، فيتَباعَدَ مِني عِندَ ذٰلكَ وهُو يَظُنُّ أَنَّهُ قَد تَقَرَّبَ إِلَيَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَن نَفسِهِ عَبْدَ ذُلكَ وهُو يَظُنُ أَنَّهُ قَد تَقَرَّبَ إِلَيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَن نَفسِهِ عَلَاكُهُ لِلهُ عَلَى التَقْصِيرِ، فيتَباعَدَ مِنْي عِندَ ذٰلكَ وهُو يَظُنُ أَنَّهُ قَد تَقَرَّبَ إِلَيَّا اللهُ ا

١١٨٥٥ ـ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصادقُ ﴿ إِنَّ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ يَقُولُ : إِنَّ مِن عِبادي مَن يَسأ لُني الشَّيءَ مِن طاعَتي لِأُحِبَّهُ ، فأصرِفُ ذٰلكَ عَنهُ لِكَي لا يُعجِبَهُ عَمَلُه ٣٠.

١١٨٥٦ المسيحُ ﷺ : يا مَعشَرَ الحَوارِيِّينَ ، كَم مِن سِراجٍ أَطفَأْتهُ الرِّيحُ ، وكَم مِن عابِدٍ أَفسَدَهُ العُجِبُ ! ""

١١٨٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وجلَّ لِداودَ اللهِ : يا داودُ، أَنذِرِ الصَّدِّيقينَ أَلَّا يُعجَبوا بِأَعها لِهِم ؛ فإنَّهُ لَيسَ عَبدٌ أَنصِبُهُ لِلحِسابِ إلَّا هَلَكَ ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣/٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عدَّة الداعي : ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الزهد للحسين بن سميد : ٦٨ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) البجار : ۳٧/۲۲۲/۷۲.

<sup>(</sup>٥) الكانى: ٢ / ٢/٤/٨.

١١٨٥٨ ـ رسولُ اللهِ على : فإنَّهُ لَيسَ عَبدٌ يَتَعَجَّبُ بِالْحَسَناتِ إلَّا هَلَكَ ١٠٠.

# ٢٥٢٦ ـ مُعالَجَةُ العُجِبِ

١١٨٥٩ ـ الإمامُ الباقرُ على : سُدَّ سَبيلَ العُجبِ عِعرِفةِ النَّفسِ ٣٠.

١١٨٦٠ الإمامُ علي ﷺ : إذا زادَ عُجبُكَ عِما أنتَ فيهِ مِن سُلطانِكَ ، فحَدَثَت لَكَ أَبَّهَ أُو تَخيلَةٌ ، فانظُر إلى عِظَمِ مُلكِ اللهِ وقُدرَتِهِ مِمَا لا تَقدِرُ عَلَيهِ مِن نَفسِكَ ؛ فإنَّ ذٰلكَ يُلَيِّنُ مِن جِماحِكَ ، ويَنى عُ إلَيكَ عِما عَرَبَ عنكَ مِن عَقلِكَ ٣٠.

١١٨٦١\_عنه على : ما لاِبنِ آدمَ والعُجبِ ؟! وأُوَّلُهُ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وآخِرُهُ جيفَةٌ قَذِرَةٌ، وَهُوَ بَينَ ذُلكَ يَحمِلُ العَذِرَةَ؟!"

١١٨٦٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إن كانَ المَمَرُّ عَلَى الصِّيراطِ حَقّاً فالعُجبُ لِماذا ؟! ٥٠٠ المعرفة (٢)».

#### ٢٥٢٧ ـ العُجِبُ (م)

١١٨٦٣ - الإمامُ علي ﷺ : لا تَدِلَّنَّ بِحَالَةٍ بَلَغتَها بِغَيرِ آلَةٍ ، ولا تَفخَرَنَّ عِرتَبةٍ نِلتَها مِن غَيرِ
 مَنقَبةٍ ؛ فإنَّ ما يَبنيهِ الاتَّفاقُ يَهدِمُهُ الاستِحقاقُ

١١٨٦٤ - الإمامُ الصّادقُ على السّهرَ داودُ على لَيلةً يَتلو الزَّبورَ فأعجَبَتهُ عِبادَتُه، فنادَتهُ ضِفدَعٌ: يا داودُ، تَعَجَّبتُ من سَهَرِكَ لَيلةً وإني لَتَحتَ هٰذِهِ الصَّخرَةِ مُنذُ أَربَعينَ سَنَةً ما جَفَّ لِساني عَن دِّكرِ اللهِ تَعالىٰ!

<sup>(</sup>١) عدّة الداعي : ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣\_٤) غرر الحكم : ٩٦٦٦، ٤١٦٨.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق : ١٦ / ٥.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٠٤٠٣.

<sup>(</sup>V) مستدرك الوسائل : ۲۰۹/۱٤۲/۱.

المِمامُ علي اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهُ على اللهُ عن اللهُ عن الله الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن اللهُ عن الله اللهُ اللهُ اللهُ عن اللهُ عن الله اللهُ عن الله اللهُ عن الله اللهُ عن الله اللهُ اللهُ اللهُ عن اللهُ

١١٨٦٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن لا يَعرِفُ لِأَحَدِ الفَضلَ فَهُوَ المُعجَبُ بِرَأْبِهِ ٣٠. \ ١١٨٦٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا تَكُن مِمَّن ... يُعجَبُ بِنَفسِهِ إذا عُوفِي، ويَقنَطُ إذا ابتُليّ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۲۲۹/۱.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار : ٢٤٤ / ٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ١٥٠.

445

# العَجَب

انظر: الغفلة: باب ٣٠٩٣، النجاة: باب ٣٨٥٨.

# ٢٥٢٨ ـ ماينبغي التَّعَجُّبُ مِنهُ

١١٨٦٨ - الإمامُ زينُ العابدينَ على الله عَجِبتُ لِمَن يَحتَمي عَنِ الطَّعامِ لِلَضَرَّتِهِ ، وَلا يَحتَمي مِنَ الذَّنب لِمَرَّتِهِ إِن

١١٨٦٩ - الإمامُ عليُّ اللهِ : عَجِبتُ لِلبَخيلِ يَستَعجِلُ الفَقرَ الَّذي مِنهُ هَرَبَ، ويَفوتُهُ الغِنَى الَذي إِيَّاهُ طَلَبَ، فيَعيشُ في الدَّنيا عَيشَ الفُقراءِ، ويُحاسَبُ في الآخِرَةِ حِسابَ الأغنِياءِ إَنَّ

١١٨٧٠ عنه على : عَجِبتُ لِلمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالأَمْسِ نُطَفَّةً، ويَكُونُ غَداً جِيفَةً ١٣٠

١١٨٧١ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن شَكَّ في اللهِ وهُوَ يَرِي خَلقَ اللهِ إنَّ

١١٨٧٢ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن نَسِيَ المَوتَ وهُوَ يَرَى المَوتَىٰ (مَن يَموتُ) إ ١٠٠٠

١١٨٧٣ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن أَنكَرَ النَّشأَةَ الأُخرىٰ وهُوَ يَرَى النَّشأَةَ الأُولىٰ إلا ـ

١١٨٧٤ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِعامِرٍ دارِ الفَناءِ وتارِكِ دارِ البَقاءِ إِسَ

١١٨٧٥ ــ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن يَرىٰ أَنَّهُ يَنقُصُ كُلَّ يَومٍ فِي نَفسِهِ وعُمرِهِ وهُوَ لا يَتَأَهَّبُ لِلمَوتِ ١٠٩

١١٨٧٦ ـ عنه على : عَجِبتُ لِمَن عَرَفَ سُوءَ عَواقِبِ اللَّذَّاتِ كَيفَ لا يَعِفُّ ١٠٠

١١٨٧٧ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن عَلِمَ شِدَّةَ انتِقامِ اللهِ مِنهُ وهُوَ مُقيمٌ عَلَى الإصرارِ إنهُ

١١٨٧٨ عند الله : عَجِبتُ لِمَن يَتَصدَّىٰ لِإصلاحِ النَّاسِ ونَفسُهُ أَشَدُّ شَيءٍ فَساداً ، فلا يُصلِحُها ويَتَعاطَىٰ إصلاحَ غَيرِهِ ١١٠

١١٨٧٩ ــ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن عَرَفَ دَواءَ دَائهِ فلا يَطلُبُهُ ، وإن وَجَدَهُ لَم يَتَداوَ بِهِ إس

١١٨٨٠ عنه الله : عَجِبتُ لِمَن لا يَملِكُ أَجَلَهُ كَيفَ يُطيلُ أَمَلَهُ إِسْ

١١٨٨١ ـ عنه الله : عَجِبتُ لِمَن يُقالُ : إِنَّ فيهِ الشَّرَّ الَّذي يَعلَمُ أَنَّهُ فيهِ كَيفَ يَسخَطُ إلا الم

١١٨٨٢ ـ عنه عليه : عَجِبتُ لِمَن يُوصَفُ بِالحَمْيرِ الَّذي يَعلَمُ أَنَّهُ لَيسَ فيهِ كَيفَ يَرضيٰ ١٠٠١

(انظر) العَفلة : باب ٣٠٩٣.

<sup>(</sup>۱) اليحار : ۱۰/۱۵۹/۷۸.

<sup>(</sup>٢\_٧) نهج البلاغة : الحكمة ١٢٦.

<sup>(</sup>٨\_١٥) غرر الحكم : ٣٥٢٦، ٧٥٧٦، ١٥٢٩، ٨٢٦٨، ١٧٢١، ٢٧٢٢، ١٨٢١، ٢٨٢٢.

# ٢٥٢٩ ـ العَجَبُ كلُّ العَجَبِ!

#### الكتاب

﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُراباً ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰثِكَ الَّـذِينَ كَـفَرُوا بِـرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾ ‹‹›.

المُمَامِ الصَّادقُ ﷺ : العَجَبُ كلُّ العَجَبِ مِمَّن يُعجَبُ بِعَمَلِهِ، وهُوَ لا يَدري بِمَ الْحَامِ المُعَبَ بِعَمَلِهِ، وهُوَ لا يَدري بِمَ الْحُتَمُ لَهُ ﴾:

١١٨٨٤ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ عَلِيْ : العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ لِمَن شَكَّ فِي اللهِ وهُوَ يَرَى الخَلقَ إَسَ ١١٨٨٥ ـ عنه علِيْ : العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ لِمَن أَنكَرَ النَّشَأَةَ الأُخرِىٰ وهُــوَ يَـرَى النَّشَأَةَ الأُخرِىٰ وهُــوَ يَـرَى النَّشَأَةَ الأُولىٰ إِنَّ

١١٨٨٧ عنه على : العَجَبُ كلُّ العَجَبِ لِمَن عَمِلَ لِدارِ الفَناءِ وتَرَكَ دارَ البَقاءِ ١٠٠
١١٨٨٧ ـ الإمامُ الباقرُ على : العَجَبُ كلُّ العَجَبِ لِلشّاكِّ في قُدرَةِ اللهِ وهُوَ يَرَىٰ خَلَقَ اللهِ ١٠٠
١١٨٨٨ ـ عنه على : العَجَبُ كلُّ العَجَبِ للمُصَدِّقِ بِدارِ الخُلُودِ وهُوَ يَعمَلُ لِدارِ الغُرورِ ١٠٠
١١٨٨٩ ـ عنه على : العَجَبُ كلُّ العَجَبِ لِلمُختالِ الفَخورِ الَّذي خُلِقَ مِن نُطفَةٍ ، ثُمَّ يَصيرُ جِيفَةً ، وهُوَ فيا بَينَ ذٰلِكَ لا يَدري كَيفَ يَصنَعُ ١٠٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٩٩، الرجعة: باب ١٤٤١.

# ٢٥٣٠ ـ أعجَبُ العَجائبِ!

١١٨٩٠ رسولُ اللهِ ﷺ \_ وقَد قيلَ لَهُ : أَتَيتُكَ مِن قَومٍ هُم وأنعامُهُم سَواءٌ \_ : ألا أُخبِرُكَ

<sup>(</sup>١) الرعد : ٥.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة : ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣-٤) أمالي الطوسيَّ : ٦٦٣ / ١٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ٦٦٤ / ١٣٨٧.

<sup>(</sup>٦-١) المحاسن: ١ / ٣٧٧ / ٨٣١.

بِأُعجَبَ مِن ذُلِكَ ؟ : قَومٌ عَلِموا ما جَهِلَ هُؤُلاءِ ثُمٌّ جَهِلُوا كَجَهلِهِم !! ١٠

١١٨٩١ - كنز العمال: وفي حديثٍ عن رسول الله ﷺ يا عَمَّارُ، ألا أُخبِرُكَ بِـقَومٍ أَعـجَبَ مِنهُم ؟! قَومٌ عَلِموا ما جَهِلوا ثُمَّ اشتَهُوا كشَهوَتِهِم ".

١١٨٩٢ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : إنَّ مِن أُعجَبِ العَجائبِ أنَّ مُعاوِيةَ بنَ أبي سُفيانَ وعَمرَو بنَ العاصِ السَّهْميِّ أُصبَحا يُحَرِّضانِ الناسَ عَلَى الدِّينِ!"

١١٨٩٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على على الله على على على وَصِيّةِ لَقهانَ ــ: كانَ فيها الأعاجيب، وكانَ أعجَبُ ما كانَ فيها أن قالَ لابنِهِ : خَف الله عَزَّ وجلَّ خِيفَةٌ لَو جِئتَهُ بِبِرِ الثَّقلَينِ لَعَذَّبَكَ، وارجُ اللهُ عَنْ وجاءً لَو جِئتَهُ بِبِرِ الثَّقلَينِ لَوَجِمَكَ ١٠٠.

11٨٩٤ تفسير نور الثقلين عن المنهالِ بنِ عَمرو: واللهِ أنا رَأَيتُ رأسَ الحُسَينِ ﷺ حينَ حُمِلَ، وَأَنَا بِدِمَشْقَ، وَبِينَ يَدَيهِ رَجُلُ يَقرَأُ «الكَهفَ» حتى بَلَغَ قُولَهُ: ﴿ أَمْ حَسِبتَ أَنَّ أَصحابَ الكَهفِ والرَّقيمِ كانوا مِن آياتِنا عَجَباً ﴾، فأنطق اللهُ تَعالَى الرَّأْسَ بِلِسانٍ ذَرِبٍ طَسَلْقٍ قَـالَ: أَعجَبُ مِن أَصحابِ الكَهفِ حَملي وقتلي ٥٠٠.

١١٨٩٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : العَجَبُ هُوَ الدُّنيا، وغَفَلَتُنا فيها أُعجَبُ٠٠.

## ٢٥٣١ \_عَجائبُ الإنسانِ

١١٨٩٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ :إعجَبوا لِهٰذا الإنسانِ يَنظُرُ بِشَحْمٍ، ويَتَكلَّمُ بِلَحمٍ، ويَسمَعُ بِعَظمٍ، ويَتَنقَسُ مِن خَرمٍ إ! ٣٠

(انظر) القلب: باب ٣٣٨٢.

<sup>(</sup>١-١) كنز العمّال : ٢٩١١٦، ٢٩١١٧.

<sup>(</sup>٣) تهج السعادة : ٢ / ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/٦٧/٢.

<sup>(</sup>o) نور الثقلين: ١٥/٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) جامع الأخبار: ٣٨٣/ ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٨.

770

# العَجـز

البحار: ٧٣/ ١٥٩ باب ١٢٧ «العجز وطلب ما لا يُدرَك».

انظر: عنوان ٤٦٠ «الكسل».

## ٢٥٣٢ ـ العَجِزُ والعاجِزُ

١١٨٩٧ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : العَجرُ سَبَبُ التَّضييع ٥٠٠

١١٨٩٨ \_عنه على : العَجزُ مَهانَةُ ٣٠.

١١٨٩٩ ــ عنه الله : ثَمَرَةُ العَجزِ فَوتُ الطَّلَبِ٣٠.

١١٩٠٠ ـ عنه على : العَجِزُ آفَةُ ١٠٠

١٩٠١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَحمَدُ علَى الكَيسِ ويَلُومُ عَلَى العَجزِ ، فإذا غَلَبَكَ الشَّيءُ فقُلْ : حَسبِيَ اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ (٠٠).

١٩٠٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ العَجزُ اشتِغالُكَ بِالمَضمونِ لَكَ عَنِ المَفروضِ عَلَيكَ، وتَركُ القَناعَةِ بِمَا أُوتِيتَ...

١١٩٠٣\_عنه ﷺ : العَجِزُ مَعَ لُزومِ الخَيرِ خَيرٌ مِنَ القُدرَةِ مَعَ رُكوبِ الشَّرِّ ۗ.

١١٩٠٤ عنه إلى الطُّمَانينَةُ إلى كُلُّ أَحَدٍ قَبلَ الاختِبارِ لَهُ عَجزٌ ١٠٠٠.

١١٩٠٥ عنه على : إنَّ الله سُبحانَهُ جَعَلَ الطَّاعةَ غَنيمَةَ الأكياسِ عِندَ تَفريطِ العَجَزَةِ٠٠٠.

١١٩٠٦ عنه ﷺ : الغِيبَةُ جُهدُ العاجِزِ٠٠٠.

١١٩٠٧ ــ عند الله الله إنَّا مَرَأً يُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِن نَفسِه يَعرُقُ لَحَمَهُ، وَيهشِمُ عَظمَهُ، ويَفري جِلدَهُ، لَعَظيمٌ عَجزُهُ، ضَعيفُ ما ضُمَّتْ عَلَيهِ جَوالِخُ صَدرِهِ ١٠٠٠.

١٩٠٨ عنه ﷺ -مِن وَصَيَّتِه لِابنِهِ الحَسَنِ ﷺ في صِفَةِ اللهِ شبحانَهُ ــ: أَوَّلُ قَبلَ الأشياءِ بِلا أُولِيَّةٍ، عَظُمَ عَن أَن تَثبُتَ رُبوبِيَّتُهُ بِإِحاطَةٍ قَلْبٍ أَو بَصَرٍ، فإذا عَرَفْتَ ذَٰلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنبَغي لِمِثلِكَ أَن يَفْعَلَهُ في صِغَرٍ خَطَرِهِ، وقِلَّةٍ مَقدِرَتِهِ، وكَثرَةٍ عَـجزِهِ، وعَظيم حاجَتِهِ إلىٰ رَبِّهِ في طَلَبِ طاعتِهِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٥٩/٧٣. ٥.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٤٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة 1.

<sup>(</sup>٥) كنز العثال : ٦١٦٥.

<sup>(</sup>٦\_٧) غرر الحكم: ١٤٩٠، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٨- ١٧) نهج البلاغة : الحكمة ٢٨٤ و ٣٣١ و ٤٦١ والغطبة ٢٤والكناب ٣١.

## ٢٥٣٣ ـ أعجَزُ النَّاسِ

١١٩٠٩ - الإمامُ على الله : لا عاجِزَ أعجَزُ مِثَّن أَهمَلَ نَفسَهُ فأهلَكَها ١٠٠٠

-١١٩١٠ عنه على : أعجَزُ النَّاسِ مَن قَدَرَ عَلَىٰ أَن يُزيلَ النَّقصَ عَن نَفسِهِ وَلَم يَفعَلُ ٣٠.

١١٩١١ عنه الله : أعجَرُ النَّاسِ آمَنُهُم لِوُقوع الحَوادِثِ وهُجوم الأجَلِ ٣٠.

١١٩١٢ ـ عنه على : أعجَزُ النّاسِ من عَجَزَ عن إصلاح نَفسِهِ ١٠٠٠

١١٩١٣ ـ عنه ﷺ : أعجَزُ الناسِ من عَجَزَ عَن الدّعاءِ ٣٠.

١١٩١٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ مِن أَعجَزِ العَجزِ رَجُلُ لَتِيَ رَجُلاً فأَعجَبَهُ نَحُوُهُ، فلَم يَسأَلُهُ عَنِ اسمِهِ ونَسَبِهِ ومَوضِعِهِ٣٠.

الإمامُ عليَّ ﷺ : أعجَزُ النَّاسِ مَن عَجَزَ عَنِ اكتِسابِ الإخوانِ ، وأعجَزُ مِنهُ مَن ضَيَّعَ مَن ظَيِّعَ مَن ظَيِّعَ مِن ظَيِّرَ بِهِ مِنهُم ٣٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٥) غرر المكم: ١٠٩١٨، ٣١٣٧، ٣٢٣٩، ٣١٨٩، ٣٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ٦٧١ / ٤.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ١٢.



# المُعجزَة

البحار: ١١ / ٧٠ باب ٣ «علَّة المعجزة».

البحار: ١٧/ ١٥٩ ـ ١٢١، ١٨ / ١ ـ ١٤٧ «معجزات النبيّ ﷺ».

كنز العمّال : ١١/ ٣٦٦، ١٢ / ٣٤٧ «معجزات النبيّ ﷺ».

البحار: ٤١ـ٥٣ «معجزات الأثمة ﴿كِلاس،

البحار: ٩٢ / ١٢١ باب ١٥ «وجوه إعجاز القرآن».

#### ٢٥٣٤ ـ المُعجِزَةُ

المامُ الصّادقُ على المُعجِزَةُ عَلامةُ للهِ لا يُعطيها إلّا أُنبِياءَهُ ورُسُلَهُ وحُجَجَهُ ؛ لِيُعرَفَ بِهِ صِدقُ الصّادِقِ مِن كِذبِ الكاذِبِ٠٠.

## ٢٥٣٥ ـ حِكمةُ اختِلافِ مُعجِزاتِ الأنبِياءِ

البَيضاءِ وآلَةِ السِّحرِ، وبَعثِ عيسىٰ بِآلَةِ الطِّبّ، وبَعثِ عُمَّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وعَلىٰ جَميعِ البَيضاءِ وآلَةِ السِّحرِ، وبَعثِ عيسىٰ بِآلَةِ الطِّبّ، وبَعثِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وعَلىٰ جَميعِ البَيضاءِ واللهِ والحُطّبِ -: إنَّ الله لمَّا بَعْثَ موسىٰ اللهِ كانَ الغالِبُ عَلىٰ أهلِ عَصرِهِ السِّحر، فأتاهُم مِن عِندِ اللهِ عِبَا لَم يَكُن في وُسعِهِم مِثلُهُ، وما أبطَلَ بِهِ سِحرَهُم، وأثبَتَ بِهِ الحُبَّةَ عَلَيهِم. وإنَّ الله بَعَثَ عيسىٰ اللهِ في وقتٍ قَد ظَهَرَت فيهِ الزَّماناتُ واحتاجَ النَّاسُ إلى الطِّبّ، فأتاهُم مِن عِندِ اللهِ عِمَا لَم يَكُن عِندَهُم مِثلُهُ، وعِا أَحْيا لَهُمُ المَوتِيٰ، وأبرَأُ الأكمة والأبرَصَ بإذنِ اللهِ، وأثبَتَ بِهِ الحُبَّةَ عَلَيهِم. وإنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيهُ في وقتٍ كانَ الغالِبُ علىٰ أهلِ عَصرِهِ الخُطَبَ والكَلامَ وأطُنَّةُ قالَ: الشَّعرَ \_ فأتاهُم مِن عِندِ اللهِ مِن مَواعِظِهِ وحِكَدِهِ ما أبطَلَ بِهِ قَوهُمْ، وأثبَتَ بِهِ الحُبَّةَ عَلَيهِم.".

# ٢٥٣٦\_إعجازُ القُرآنِ

#### الكتاب

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا القُّرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْ كــانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ ٣٠.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ١٢٢ / ١.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ١ / ٢٤ / ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ٨٨.

كُنْتُمْ صادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَسَهَلْ أَنْـتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١٠.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُها النَّاسُ وَالحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾".

(انظر) آل عسمران: ۲۲، ۹۳ و النسساء: ۸۱، ۸۱ و الأنبعام: ۳۷، ۹۱، ۹۱، ۹۲، ۱۱۵ و الأعسراف: ۱۵۱ و الأنفال: ۳۱ و التوبة: ۷۷ و يونس: ۱۰، ۱۲، ۳۵، ۳۵، و هود: ۶۹ و الرعد: ۷ و النحل: ۲۱ الأنفال: ۳۱ و الرعد: ۷ و النحل: ۲۰۱ و الإسراء: ۸۸ و الكهف: ۲، ۱ و الأنبياء: ۲، ۵ و الفرقان: ۲، ۵ ـ ۳۲، ۳۲ و الصف : ۲۷ و الصف : ۲۷ و الصل : ۲۷ و الصل : ۳۲ و الصل : ۳۲ و المرسلات: ۵۰.

الإمامُ العسكريُّ اللهِ عَلَى قولِهِ تَعالىٰ: ﴿ أَلَمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ﴾ ... أي يا مُحَمَّدُ، هٰذَا الْكِتَابُ الْذِي أَنزَلناهُ عَلَيكَ هُوَ الحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ الَّتِي مِنهَا أَلِيفٌ، لامٌ، مِنهُ، وهُوَ بِلُغَتِكُم الْكِتَابُ الَّذِي أَنزَلناهُ عَلَيكَ هُوَ الحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ الَّتِي مِنهَا أَلِيفٌ، لامٌ، مِنهُ، وهُو بِلُغَتِكُم وحُروفِ هِجائكُم، فَأَتُوا بَمِثلِهِ إِن كُنتُم صادِقينَ، واستَعينوا عَلىٰ ذَلكَ بِسائرٍ شُهَدائكُم ٣٠.

العام الجرائج و الجرائح: إنَّ ابن أبي العَوجاءِ وثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الدَّه رِيَّةِ اتَّـفَقُوا عَلَىٰ أَن يُعارِضَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم رُبعَ القُرآنِ وكانوا بِمِكَّة ، وعاهَدوا عَلَىٰ أَن يَجيئُوا بِمُعارَضَتِه في العام القابِل ، فلكما حالَ الحَـولُ واجتَمَعُوا في مَقامِ إبراهيم اللهِ (أيضاً)، قالَ أحدُهُم : إنِّي لمَّا رَأيتُ قُولَهُ : ﴿وَ قِيلَ عا أَرضُ ابْلَعي ماءَكِ ويا سَماءُ أَقْلِعي وغِيضَ المَاءُ و قُضِيَ الأَمْرُ ﴾ كَفَفْتُ عَنِ المُعارَضَةِ ، وقالَ الآخَرُ : وكذلِك أَنا لمَّا وَجَدتُ قَولَهُ : ﴿ وَلَمُ السَّيَأْسُوا مِنهُ خَـلَصُوا نَجِيبًا ﴾ المُعارَضَةِ ، وقالَ الآخَرُ : وكذلِك أَنا لمَّا وَجَدتُ قُولَهُ : ﴿ وَلَلُمّا السَّيَأْسُوا مِنهُ خَـلَصُوا نَجِيبًا ﴾ المُعارَضَةِ ، وكانوا يُسِرُّونَ بِذلك ؛ إذ مَرَّ عَلَيهِمُ الصّادِقُ اللهُ قَالَ الثَوا لِا يَأْتُونَ بِمِثلِهِ وَلَوْ الْمَيْمِمُ الطّادِقُ اللهُ آنِ لا يَأْتُونَ بِمِثلِهِ وَلَوْ (عَلَيْهِمُ الطّادِقُ القُرآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثلِهِ وَلَوْ (عَلَيْهِمُ الطّادِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ والْونَ يُمِثلِهِ وَلَوْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۲، ۱۲.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) معاتي الأخبار: ٢٤ / ٤.

كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ فَبُهِتوا ١٠٠٠.

(انظر) التقوى : باب ٤١٧٤. البحار : ١٧ / ١٥٩ باب ١، ٩٢ / ١ باب ١.

# ٢٥٣٧ ـ مِن إعجازِ القُرآنِ عَدَمُ الاحْتِلافِ فيهِ

#### الكتاب

﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ ٣٠.

الإمامُ عليَّ ﷺ : واللهُ سُبحانَهُ يَقُولُ : ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ﴾ ، وفيهِ تِبيانُ لِكُلِّ شَيءٍ ، وذَكَرَ أَنَّ الكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعضُه بَعضاً ، وأنَّهُ لا اختِلافَ فيهِ فقالَ سُبحانَهُ : ﴿ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الخرائج و الجرائع : ٢ / ٧١٠ / ٥ ، نور الثقلين : ٤٤٤/٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) النساء : ٨٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٨.



# العَجَلة

كنز العمّال: ٣/ ٥١٢ «العجلة».

البحار : ٧٥ / ١٣٨ باب ٥٣ «النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه أو حاجته».

انظر: عنوان ۱۰۹ «الحزم».

الدعاء : باب ١٢٠٠ ، العقوية : باب ٢٧٨٠ .

#### ٢٥٣٨ ـ العَجَلةُ

#### الكتاب

﴿خُلِقَ الإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ٣٠.

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً ﴾ ٣٠.

الإمامُ عليُّ ؛ العَجَلُ يوجِبُ العِثارُ".

١١٩٢٢ ـ عنه ﷺ : مَعَ العَجَلِ يَكَثُرُ الزَلَلُ ﴿ ا

١١٩٢٣ عنه الله عن وَصِيَّتِهِ لابنِهِ الحَسَنِ الله كَمَّ حَضَرَهُ المُوتُ .: أنهاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالقَولِ والفِعلِ ١٠٠٠.

١١٩٢٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّا أَهلَكَ النَّاسَ العَجَلَةُ، ولَو أَنَّ النَّاسَ تَثَبَّتُوا لَم يَهلِكُ أَحَدُ٣٠.

١١٩٢٥ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : العَجولُ مُخطِئُ وإن مَلَكَ، المُتَأَنِّي مُصيبٌ وإن هَلَكَ™.

١١٩٢٦ عنه على : أصابَ مُتَأَنِّ أو كادَ، أخطأ مُستَعجلٌ أو كادَ ٩٠٠.

١١٩٢٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَأْنَىٰ أصابَ أو كادَ، ومَن عَجِلَ أخطَأُ أو كادَ ٣٠.

-١١٩٣٠ الإمامُ الصَّادقُ عليه : مَعَ التَّنَبُّتِ تَكونُ السَّلامَةُ، ومَعَ العَجَلَةِ تَكونُ النَّدامَةُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٣٧.

<sup>(</sup>۲) الإسراء : ۱۱.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم : ٤٣٢، ٩٧٤٠.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ١٨/٧.

<sup>(</sup>٦) المحاسن : ١/ ٣٤٠/ ١٩٧٣,

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم: (١٢٢٨ و ١٢٢٩)، ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال : ١٦٧٨.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم : (١٣١٠ ـ ١٣١١).

<sup>(</sup>١١) المحاسن: ١/ ٣٤٠/ ٦٩٨، كنز العثال: ٥٦٧٤.

<sup>(</sup>۱۲) الخصال: ۱۰۰/۲۰۰.

١١٩٣١ - الإمامُ علي ﷺ - في وَصِيَّتِهِ لِابنِه الحَسَنِ ﷺ : أَخَّرِ الشَّرَّ ؛ فِإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ فَجَلَتَهُ ١٠٠.

١١٩٣٢ ـ عنه على : تَأْخِيرُ الشَّرِّ إِفَادَةُ خَيرٍ ١٠٠.

المجالاً عنه الله: يا عَبدَ اللهِ لا تَعجَلْ في عَيبِ أَحَدٍ (عَبدٍ) بِذَنبِهِ، فَلَعَلَّهُ مَغفورٌ لَـهُ، ولا تَأْمَنْ عَلَىٰ نَفسِكَ صَغيرَ مَعصِيَةٍ، فلَعَلَّكَ مُعَذَّبُ عَلَيهِ ٣.

١١٩٣٤ عنه ﷺ من كِتابِهِ لِلأُشتَرِ لَمّا وَلاهُ مِصرَ مَن لا تَعجَلَنَّ إلىٰ تَصديقِ سماعٍ؛ فإنَّ السّاعِيَ غاشٌ، وإن تَشَبَّهَ بِالنّاصِحينَ ﴿ ).

١١٩٣٥ عنه ﷺ : مِن كَالِ الحِلمِ تَأْخِيرُ العُقوبَةِ ١٠٠.

### ٢٥٣٩ ـ المُبادَرةُ إلَى الخَيراتِ

١١٩٣٦ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : كانَ أبي يقولُ : إذا هَمَمتَ بِخَيرٍ فبادِرْ ؛ فـ إنَّكَ لا تَـدري ما يَحدُثُ...

١١٩٣٧ ــ عنه ﷺ : إذا هَمَّ أَحَدُكُم بِخَيرٍ أو صِلَةٍ فإنَّ عَن يَمينِهِ وشِهالِهِ شَيطانَينِ، فلْيُبادِرْ لا يَكُفّاهُ عَن ذٰلكَ™.

١١٩٣٨ ـ الإمامُ الباقرُ على الله عن هم مَ بِشَيءٍ مِنَ الخَيرِ فلْيُعَجِّلُهُ، فإنَّ كُلَّ شَيءٍ فيهِ تَأخيرٌ فإنَّ لِلشَّيطان فيهِ نَظرَةً ٩٨.

١١٩٣٩ ـ رسولُ اللهِ عِللمَ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنَ الحَمَيرِ مَا يُعَجَّلُ٣٠.

(انظر) الخير : باب ١١٦٢، المسابقة : باب ١٧٢٧.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٤٥٦٩.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٠ و الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٥) غرز الحكم : ٩٣٣٢.

<sup>(</sup>٩عـ٩) الكافي: ٣/١٤٢/٢ و ص١٤٣/٨وح٩ و ص١٤٢/٤.

### ٢٥٤٠ ـ مَدحُ الاستِعجالِ في فُرَصِ الخَيرِ

#### الكتاب

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبُّ لِتَرْضَى ﴾ ١٠٠.

• ١١٩٤٠ وإذا عَرَضَ شَيءٌ مِن أمرِ الآخِرَةِ فابدَأُ بِهِ، وإذا عَرَضَ شَيءٌ مِن أمرِ الآخِرةِ فابدَأُ بِهِ، وإذا عَرَضَ شَيءٌ مِن أمرِ الدّنيا فَتأ نَّهْ ٣٠ حتى تُصيبَ رُسْدَكَ فيهِ ٣٠.

١١٩٤١\_عنه ﷺ : التُّؤَدَّةُ مَمدوحَةٌ في كُلِّ شَيءٍ إلَّا في فُرَصِ الحَيرِ ٣٠.

١١٩٤٢ - عنه على : التَّنْبُتُ خَيرٌ مِنَ العَجَلَةِ إلَّا فِي فُرَصِ البِرِّ، العَجَلَةُ مَذمومَةُ فِي كُلِّ أمرٍ إلَّا فيا يَدفَعُ الشَّرِّ».

١١٩٤٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ : التُّؤَدَّةُ في كُلِّ شَيءٍ خَيرٌ إِلَّا في عَمَلِ الآخِرَةِ٠٠٠.

١٩٤٤ عنه ﷺ :الأناةُ في كُلِّ شَيءٍ خَيرٌ إلّا في ثلاثٍ : إذا صِيحَ في خَيلِ اللهِ فكونوا أوَّلَ مَن يَشخَصُ، وإذا نُودِيَ للصَّلاةِ فكونوا أوَّلَ مَن يَخرُجُ، وإذا كانَتِ الجَنازَةُ فعَجِّلُوا بِها، ثُمَّ الأناةُ بَعدُ خَيرُ ٣٠.

١١٩٤٥ عنه ﷺ : ثَلاثَةُ لا تُؤخَّرُ : الصَّلاةُ إذا أتت، والجنازَةُ إذا حَضَرَت، والأَيِّمُ إذا
 وَجَدَت كُفواً ١٠٠٠.

١١٩٤٦ ـ الإمامُ علي الله : لا يَستَقيمُ قَضاءُ الحَوائجِ إلا بِثلاثٍ : بِاستِصغارِها لِـتَعظُمَ، وبِاستِكتامِها لِتَهنُؤ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) طه : ۲۸، ۱۶.

<sup>(</sup>٢) الأصل في الفعل : فتأنُّ ، و الهاء للسُّكُّت ،

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٧/٨.

<sup>(</sup>٤\_٥) غرر الحكم: ١٩٣٧، (١٩٤٩ و ١٩٥٠).

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز العمّال: ٥٦٧٣، ٥٨٣٢.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ١٠١.

١١٩٤٧ ـ عنه الله : لَيسَ مِن عادة الكِرام تَأخيرُ الإنعام ١٠٠.

١٩٤٨ - عنه على : لا تُؤَخَّر إِنالَةَ المُعتاجِ إِلَىٰ غَدِ ؛ فإنَّكَ لا تَدري ما يَعرِضُ لَكَ ولَهُ في غَدِ ٣٠. (انظر) وسائل الشيعة : ١ / ٨٤ باب ٢٧.

#### ٢٥٤١ ـ ما لا يَنبَغي مِنَ العَجَلَةِ والأَناةِ

11929 - الإمامُ علي ﷺ : إيّاكَ والعَجَلَة بِالأُمورِ قَبلَ أُوانِها، والتَّساقُطَ فيها عِندَ زَمانِها ٥٠٠٠ - الإمامُ علي ﷺ : مِنَ الخُرقِ المُعاجَلَةُ قَبلَ الإمكانِ، والأناةُ بَعدَ الفُرصَةِ ٥٠٠٠ -

١١٩٥١ ـ عنه ﷺ : العَجَلُ قَبلَ الإمكانِ يوجِبُ الغُصَّةُ ٠٠٠.

١١٩٥٢ ـ الإمامُ الصَّادقُ عليه : مَنِ ابتَدَأَ بِعَمَلِ في غَيرٍ وَقَتِهِ كَانَ بُلُوغُهُ في غَيرٍ حِينِهِ ١٠٠

١٩٥٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ مِن وَصاياهُ لِحُمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقتِها المُوَقَّتِ لَهَا، ولا تُعَجِّلْ وَقتَها لِفَراغِ، ولا تُؤخِّرُها عَن وَقتِها لِاسْتِغالٍ ٣٠.

١٩٥٤ عنه ﷺ من خُطبَةٍ لَهُ يومِئُ فيها إلَى المَلاحِمِ -: لا تَستَعجِلوا ما هُوَ كائنٌ مُرصَدٌ، ولا تَستَبطِئُوا ما يَجِيءُ بِهِ الغَدُ، فكَم مِن مُستَعجِلٍ عِما إن أدرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمَ يُدرِكُهُ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١-٢) غرر الحكم: ٧٤٨٩، ٢٠٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم: ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٠٠/ ٥٢.

<sup>(</sup>٧\_٧) نهج البلاغة : الكتاب ٢٧ و الخطبة ١٥٠.



## العدل

البحار : ٧٥ / ٢٤ باب ٣٥ «الإنصاف والعدل».

البحار: ٧٠/١ ياب ٣٩ «العدالة».

البجار : ٧٨ / ٩٤ باب ١٧ «ما صدر عن أمير المؤمنين في العدل في القسمة».

تفسير الميزان : ٦ / ٢٠٤ «كلام في العدالة».

انظر: عنوان ٥١٣ «الإنصاف».

الشهادة (۱): بساب ۲۰۹۵، المسعرفة (۳): باب ۲۲۶۹ ـ ۲۲۵۱، المسرقة: باب ۳۹۳۶. الوالد والولد: باب ۲۰۱۵.

#### ٢٥٤٢ \_ قيمةُ العَدل

١١٩٥٥ ـ الإمامُ علي على العَدلُ أساسُ بِه قِوامُ العالَم ١٠٠

١١٩٥٦ عنه ﷺ : العَدلُ أقوىٰ أساسِ ١٠٠.

١١٩٥٧ ـ عنه ﷺ : إنَّ العَدلَ مِيزانُ اللهِ سُبحانَهُ الَّذي وَضَعَهُ فِي الخَلقِ، ونَصَبَهُ لِإِقامَةِ الحَقِّ، فلا تُخالِفْهُ فِي مِيزانِهِ، ولا تُعارِضْهُ فِي سُلطانِهِ ٣٠.

١١٩٥٨ \_ عنه الله : جَعَلَ الله سُبحانَهُ العَدلَ قِواماً

لِلأَنامِ، وتَنزيها مِنَ المَظالِمِ والآثامِ، وتَسنِيَةً لِلإسلامِ ".

١١٩٥٩ عنه على : العَدلُ قِوامُ الرَّعِيَّةِ وجَمَالُ الوُلاةِ ١٠٠٠

-١١٩٦٠ الإمامُ الصّادقُ على العدلُ أحلى مِنَ الماءِ يُصِيبُهُ الظَّمآنُ m.

١١٩٦١ ـ عنه ﷺ : العَدلُ أحلىٰ مِنَ الشُّهدِ، وأَليَّنُ مِنَ الزُّبدِ، وأطيَبُ ريحاً مِنَ المِسكِ™.

١١٩٦٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العَدلُ مَأْلُوفٌ ، والْهُويُ عَسُوفٌ ٣٠.

١١٩٦٣ ـ فاطمةُ الزَّهراءُ عِنه : فَرَضَ ... العَدلَ تَسكيناً لِلقُلوبِ ٥٠٠ .

#### ٢٥٤٣ ـ العَدلُ أفضَلُ سِياسَةٍ

١١٩٦٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : العَدلُ أفضلُ السِّياسَتينِ ٥٠٠.

١١٩٦٥ عنه على : العَدلُ فَضِيلَةُ السُّلطانِ ٥٠٠.

١١٩٦٦ عنه على : العَدلُ جُنَّةُ الدُّول ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول : ٦١.

<sup>(</sup>٢\_٥) غرر الحكم: ٨٦٣، ٢٤٦٤، ٤٧٨٩، ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٦\_٧) الكافي: ١١/١٤٦/٢ و ص ١٤/١٥/.

<sup>(</sup>٨) مطالب السؤول : ٥٦.

<sup>(</sup>٩) علل الشرائع: ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٢) غرر الحكم: ١٦٥٦، ١٨٧٣، ١٨٧٢.

١١٩٦٧ ـ رسولُ اللهِ على : العَدلُ جُنَّةُ واقِيَةً، وجَنَّةُ باقِيَةُ ١٠.

١١٩٦٨ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ العَدلُ يُصلِحُ البَرِيَّةَ، صَلاحُ الرَّعِيَّةِ العَدلُ ٣٠.

١١٩٦٩ ـ عنه على : العَدلُ يُريحُ العامِلَ بِهِ مِن تَقَلُّدِ المَظَالِمِ ٣٠.

١١٩٧٠ عنه عليه : بِالعَدلِ تَصلُحُ الرَّعِيَّةُ ".

١١٩٧١ عنه على : بِالعَدلِ تَتَضاعَفُ البَرَكاتُ ١٠٠٠.

١١٩٧٢ \_عنه ﷺ : عَدلُ السُّلطانِ خَيرٌ مِن خِصبِ الزَّمانِ ١٠٠.

١١٩٧٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : عَدلُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن عِبادَةِ سِتِّينَ سَنَةً قِيامِ لَيلِها وصِيامِ نَهارِها،

وجَورُ سَاعَةٍ فِي حُكمٍ أَشَدُّ وأَعظُمُ عِندَ اللهِ مِن مَعاصي سِتَّينَ سَنَةً ٣٠.

١١٩٧٤ ـ الإمامُ عليُّ إلله : العَدلُ نِظامُ الإمرة (٥٠).

١١٩٧٥ \_عنه ﷺ : إعدِلْ تَحكُمْ ١٠٠٠ ـ

١١٩٧٦ عنه على : إعدِلْ عَلِكْ ٥٠٠٠.

١١٩٧٧ ـ عنه ﷺ : سِياسَةُ العَدل ثَلاثُ : لينٌ في حَزمٍ ، واستِقصاءٌ في عَدلٍ ، وإفضالٌ في قَصدٍ ٥٠٠.

١١٩٧٨ عنه على: ما عُمِّرتِ البُلدانُ عِبْلِ العَدلِ٥٠٠.

١١٩٧٩ ـ عنه ﷺ : في العَدلِ الاقتِداءُ بِسُنَّةِ اللهِ وتَباتُ الدُّولِ ٣٠٠.

(انظر) السياسة : بأب ١٩٣٠ ، الولاية (١) : باب ٤٢١٦.

### ٢٥٤٤ ـ العَدلُ فَضيلَةُ الإنسانِ

١١٩٨٠ ـ الإمامُ عليٌّ الله : العَدلُ فَضيلَةُ السُّلطانِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) عوالي اللآلي : ١ /٢٩٣ / ١٧٧.

<sup>(</sup>٢ ــ ٥) غرر العكم :(٤٩٦ و ٤٠٨٥)، ١٤٣٧، ٤٢١٥، ٤٢١١.

<sup>(</sup>٦) مطالب السؤول: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) جامع الأخبار: ١٢١٦/٤٣٥.

<sup>(</sup>٨\_٤١) غرر الحكم: ٧٧٤، ٣٢٢٣، ٢٢٥٣، ٢٢٥٥، ١٤٥٣، ٢٤٦٦، ١٨٥.

المماه الله المُعْمَى الله عَن أفضَلِيّةِ العَدلِ أو الجُودِ ـ: العَدلُ يَضَعُ الأُمورَ مَواضِعَها، والجُودُ عُذِيجُها مِن جِهَتِها، والعَدلُ سائسٌ عامٌّ، والجُودُ عارِضٌ خاصٌ، فالعَدلُ أشرَفُهُا وأفضَلُهُا اللهِ .

(انظر) عنوان ٤٣١ «الفضيلة».

#### ٢٥٤٥ ـ العدلُ والإيمانُ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ٣٠.

١١٩٨٢ ـ الإمامُ عليُّ ؛ العَدلُ زينَةُ الإيمانِ ٣٠.

119٨٣ ـ عنه على : العَدلُ رَأْسُ الإيمانِ، وجِماعُ الإحسانِ ".

(انظر) الظلم : باب ٧٤٥٠.

#### ٢٥٤٦ ـ العَدلُ حَياةً

١١٩٨٤ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : العَدلُ حَياةً ٥٠٠.

١١٩٨٥ عنه على : العَدلُ حَياةُ الأحكامِ ١٠٠.

الإمامُ الكاظمُ اللهِ عن قولِه تَعالىٰ: ﴿ يُحْيِي الأَرْضَ بَعَدَ مَوتِها ﴾ \_: لَيسَ يُحيِها اللهُ وَلَكِنْ يَبَعَثُ اللهُ رِجالاً فيُحيُونَ العَدلَ فتَحيا الأرضُ لإحياءِ العَدلِ، ولَإقامَةُ الحَدُّ اللهِ إِلْقَطْرِ، ولْكِوَامَةُ الحَدُّ اللهِ فَيَحيُونَ العَدلَ فتَحيا الأرضُ لإحياءِ العَدلِ، ولَإقامَةُ الحَدُّ اللهِ أَنفَعُ في الأرضِ مِنَ القَطْرِ أَرْبَعِينَ صَباحاً ™.

١١٩٨٧ - الإمامُ العسكريُ الله العمَّتِهِ حَكيمَةَ بِنتِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٌّ بنِ موسَى الرِّضا بيك -: بِيتي

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة : ٣ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>١٤.٤) غرر الحكم: ١٧٠٤، ٢٤٧، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢/١٧٤/٧.

اللَّيلَةَ عِندَنا؛ فإنَّهُ سَيَلِدُ المَولودُ الكَريمُ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ الَّذي يُحيي اللهُ عَزَّوجلَّ بِهِ الأرضَ بَعَدَ مَوتِها…

١٩٨٨-الإمامُ الباقرُ ﷺ - في قولِدِ تعالىٰ : ﴿ إِعلَمُوا أَنَّ اللهَ يُعْيِي الأَرْضَ بَعدَ مَوتِها ﴾ \_ : يُحييها اللهُ عَزَّ وجلَّ بِالقائمِ ﷺ بَعدَ مَوتِها ، (يَعني) " بِمَوتِها كُفرَ أَهلِها، والكافِرُ مَيَّتُ ".

١١٩٨٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على - لمَّا سُئلَ عَنِ الآيةِ ـ: العَدلُ بَعدَ الجَورِ ".

(انظر) الموت باب ٣٧٤١، ٣٧٤٢.

#### ٢٥٤٧ ـ تَفسيرُ العَدلِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمَـنْكَرِ وَالبَـغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(١٠).

١١٩٩٠ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ ــ في قَولِهِ تَعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدَلِ وَالإِحسَانِ﴾ ــ: العَدَلُ الإنصاف، والإحسَانُ التَّفَضُّلُ۞.

١١٩٩١ عند الله \_ أيضاً \_: العَدلُ الإنصافُ ١٠٠

(انظر) الإنصاف: باب ٣٨٧٥.

#### ٨٥٤٨ ـ سَعَةُ العَدل

١١٩٩٢ ــ الإمامُ الصَّادقُ عليه : العَدلُ أحلىٰ مِنَ الماءِ يُصيبُهُ الظَّمَآنُ، ما أُوسَعَ العَـدلَ إذا

<sup>(</sup>١) نور الثقلين : ٤ /١٧٣ / ٢١.

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين أثبتناه من البحار : ٥١ / ٥٤ / ٢٧.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ٦٦٨ /١٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٨ / ٢٦٧ / ٣٩٠.

<sup>(</sup>a) الثحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ٢٦٧ / ٦١.

عُدِلَ فيهِ وإن قَلَّ!''

١١٩٩٣ عنه ﷺ: تَبِعَ حَكيمٌ حَكيماً سَبعَ مِاثَةِ فَرسَخٍ فِي سَبع كَلِماتٍ، فَمِنها أَنَّهُ سَأَلَهُ:
ما أوسَعُ مِنَ الأرضِ ؟ قالَ : العَدلُ أوسَعُ مِنَ الأرضِ ".

11998\_الإمامُ عليٌّ على حفيا رَدَّهُ عَلَى المُسلِمينَ مِن قَطَائعِ عُثَانَ ..: واللهِ لَو وَجَدتُهُ قَد تُرُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ ومُلِكَ (تُلُكُ) بِهِ الإماءُ لَرَدَدتُهُ ؛ فإنَّ في العَدلِ سَعَةً، ومَن ضاقَ عَلَيهِ العَدلُ فالجَورُ عَلَيهِ أَضيَقُ ٣٠.

١١٩٩٥ ـ الإمامُ الباقرُ على : ما أوسَعَ العَدلَ ! إنَّ النَّاسَ يَستَغنُّونَ إذا عُدِلَ عَلَيهِم ٣٠.

### ٢٥٤٩ سقوامُ العَدلِ

١١٩٩٦ ـ الإمامُ علي علي الفضائلُ أربَعَةُ أجناسٍ: أحَدُها الحِـكَةُ وقِوامُها في الفِكرَةِ، والثاني العِفَّةُ وقِوامُها في الفَكرَةِ، والثالثُ القُوَّةُ وقِوامُها في الغَضَبِ، والرَّابعُ العَدلُ وقِوامُهُ في اعتِدالِ قُوَى النَّفسِ.

#### ٢٥٥٠ ـ شُعَبُ العَدلِ

١١٩٩٧ ــ الإمامُ علي علي العدل على أربع شُعَبٍ: غامِضِ الفَهم، وغَمْرِ العِلمِ، وزَهرَةِ الحُكمِ، ورَهرَةِ الحُكمِ، ورَوضَةِ الحِلمِ؛ فَمَن فَهِمَ فَشَرَ جَميعَ العِلمِ، ومَن عَلِمَ عَرَفَ شَرائعَ الحُكمِ، ومَن حَلُمَ لَمَ يُفرِّطُ في أمرِهِ وعاشَ في النّاسِ حَميداً...

١١٩٩٨ ــ عنه ﷺ : العَدلُ عَلَىٰ أَربَعِ شُعَبٍ : عَلَىٰ غائصِ الفَهمِ، وزَهرَةِ العِلمِ، وشَريعَةِ

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲/۱٤٦/۱.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٣٥/٣٤٤/٥٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٥.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١١/١٢٣/١٢ /١٢٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) كشف الغنّة : ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٢ / ٥١ / ١، الخصال : ٣٣١ / ٧٤. تحف المقول : ١٦٥. أمالي الطوسيّ : ٣٨ / ٤٠.

الحُكمِ، ورَوضَةِ الحِلمِ؛ فمَن فَهِمَ فَسَّرَ جَميعَ العِلمِ، ومَن عَلِمَ عَرَفَ شَرائعَ الحُكمِ، ومَن أحكَمَ لَم يُقَرِّطْ أَمرَهُ وعاشَ في النّاسِ وهُوَ في راحَةٍ ١١٠.

الإيمانُ عَلىٰ أربَعِ دَعامُمَ : عَلَى الصَّبرِ ، واليَقينِ ، والعَدلِ ، والجِهادِ . . . والعَدلُ مِنها عَلىٰ أربَعِ شَعْبٍ : عَلىٰ غائصِ الفَهمِ ، وغَورِ العِلمِ ، وزَهرَةِ الحُكمِ ، ورَساخَةِ الحِلمِ ؛ فَن فَهمَ عَلِمْ غَورَ العِلمِ ، ومَن عَلَمْ غَورَ العِلمِ صَدَرَ عَن شَرائعِ الحُكمِ ، ومَن حَلُمَ لَم يُقَرِّط في أمرِه وعاشَ في النّاسِ حَميداً ".

المُكمِ، وزَهرَةُ العِلمِ، وشَرائعُ اللهَكِ أَربَعُ شُعَبٍ : غَوصُ المَفهَمِ، وزَهرَةُ العِلمِ، وشَرائعُ الحُكمِ، ورَضنَةُ الحِلمِ؛ فَمَن غاصَ المُفهَمَ فَسَّرَ مُجعَلَ العِلمِ، ومَن وَعىٰ زَهـرَةَ العِـلمِ عَـرَفَ شَرائعَ الحُكمِ، ومَن وَرَدَ رَوضَةَ الحِلمِ لَم يُفَرَّطُ في أمرِهِ وعاشَ في النّاسِ وهُوَ في راحَةٍ ٣٠.

#### ٢٥٥١ ـ صيفاتُ العادِلِ

١٢٠٠١ - الإمامُ الصّادقُ على - لمَّا سُئلَ عَن صِفةِ العادِلِ - : إذا غَضَّ طَرْفَهُ عَنِ الْحَارِمِ ، ولِسانَهُ عَنِ المَآثِم ، وَكَفَّهُ عَنِ المَظالِمِ (".

١٢٠٠٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن عامَلَ النّاسَ فلَم يَظلِمْهُم، وَحَدَّثَهُم فلَم يَكذِبْهُم، ووَعَدَهُم فلَم يُخلِفْهُم، فَهُو يَمَّن كَمُلَت مُروءَتُهُ، وظَهَرَت عَدالَتُهُ، ووَجَبَت اُخُوَّتُهُ، وحَرُمَت غِيبَتُهُ ١٠٠٠.

الاِمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثُ مَن كُنَّ فِيهِ أُوجَبُّنَ لَهُ أَرْبَعاً عَلَى النّاسِ : مَن إِذَا حَدَّثَهُم لَم يَكَذِبْهُم، وإذَا خَالَطَهُم لَم يَظلِمْهُم، وإذَا وَعَدَهُم لَم يُخلِفْهُم، وَجَبَ أَن تَظهَرَ فِي النّاسِ عَدَالَتُهُ، وتَظهَرَ فيهِم مُرُوءَتُهُ، وأَن تَحَرُمَ عَلَيهِم غِيبَتُهُ، وأَن تَجِبَ عَلَيهِم أُخُوَّتُهُۥ٠٠.

<sup>(</sup>۱) كنز العمّال : ۱۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٣١.

<sup>(</sup>٣) كُنرَ المتال : ١٣٨٩.

<sup>(1)</sup> تحف العقول : ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥\_٦) الخصال: ٢٠٨/٢٠٨ وح ٢٩.

١٢٠٠٤ \_ رسولُ اللهِ على : مَن صاحَبَ النَّاسَ بِالَّذِي يُحِبُّ أَن يُصاحِبوهُ كَانَ عَدلاً ١١٠.

المنافقة ال

(انظر) الشهادة (١): باب ٢١٠٠، ٢١٠١. وسائل الشيعة : ٢٨٨/١٨ باب 21.

#### ٢٥٥٢ \_ أوَّلُ العَدلِ

١٢٠٠٧ - الإمامُ علي على الله : إنَّ مِن أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ عَلىٰ نَفسِهِ فاستَشعَرَ الحُرُنَ وتَّجَلبَبَ الحَوفَ ... فَهُوَ مِن مَعادِنِ دِينِهِ وأُوتادِ أُرضِهِ، قَد أَلزَمَ نَفسَهُ العَدلَ، فكانَ أُوَّلُ عَدلِهِ نَقَى الْهَوىٰ عَن نَفسِهِ ١٠٠٠.

(انظر) عنوان ٥٣٧ «الهوي».

#### ٢٥٥٣ \_ عَلاماتُ العَدالةِ

١٢٠٠٨ - الإمامُ الصّادقُ على الله عن صلى خَمسَ صَلَواتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في جَماعَةٍ ، فظُنُوا بِهِ خَيرًا وأجِيزوا شَهادَتَهُ (ا).

١٢٠٠٩ عنه على العَلقَمَة .. كُلُّ مَن كانَ عَلى فِطرَةِ الإسلامِ جازَت شَهادَتُهُ.

قالَ: فقُلتُ لَهُ: تُقبَلُ شَهادَةُ مُقتَرِفٍ للذُّنوبِ ؟ فقالَ: يـاعَلقَمَةُ، لَـو لَم تُـقبَلُ شَهـادَةُ المُقتَرِفينَ لِلذُّنوبِ لَمَا قُبِلَت إلَّا شَهاداتُ الأنبِياءِ والأوصِياءِ؛ لِأنَّهُم هُمُ المَعصومونَ٣.

<sup>(</sup>١) كنز الغوائد : ٢ / ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ١٤.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٨٦٥٦.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٨٧.

<sup>(</sup>٥ ــ ٦) أمالي الصدوق: ٢٧٨ /٢٣ و ٢١ /٣.

المعتبر والعَفافِ والكَفِّ عَنِ البَطنِ والفَرجِ واليَدِ واللَّسانِ، ويُعرَفَ بِاجتِنابِ الكَبائرِ الَّتِي أوعَد بِالسَّترِ والعَفافِ والكَفِّ عَنِ البَطنِ والفَرجِ واليَدِ واللَّسانِ، ويُعرَفَ بِاجتِنابِ الكَبائرِ الَّتِي أوعَد الله عَلَيم النَّارَ مِن شُربِ الخَمرِ، والزِّنا، والرِّبا، وعُقوقِ الوالِدَينِ، والفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وغَيرِ الله عَلَيم النَّارَ مِن شُربِ الخَمرِ، والزِّنا، والرِّبا، وعُقوقِ الوالِدَينِ، والفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وغَيرِ ذٰلكَ ، والدَّالَ على ذٰلكَ كُلِّهِ والسَّاتِر لجَميع عُيوبِهِ - حَتَىٰ يَحرُمَ عَلَى المُسلِمينَ تَفتيشُ ما وَراءَ ذٰلكَ مِن عَثَراتِهِ وغِيبَتِهِ، ويَجِبُ عَلَيهِم تَولِّيهِ وإظهارُ عَدالَتِهِ فِي النَّاسِ - المُتَعاهِد لِلصَّلُواتِ ذُلكَ مِن عَثَراتِهِ وغِيبَتِهِ، ويَجِبُ عَلَيهِم تَولِّيهِ وإظهارُ عَدالَتِهِ فِي النَّاسِ - المُتَعاهِد لِلصَّلُواتِ ذُلكَ مِن عَثَراتِهِ وغِيبَتِهِ، ويَجِبُ عَلَيهِم تَولِّيهِ وإظهارُ عَدالَتِهِ فِي النَّاسِ - المُتَعاهِد لِلصَّلُواتِ الخَمسِ إذا واظَبَ عَلَيهِم ومُعَلَّم مُواقيتَهُنَّ بِإحضارِ جَماعَةِ المُسلِمينَ، وأن لا يَتَخَلَّفَ عَن جَماعَةِم ومُصَلَّعُم إلَّا مِن عِلَةٍ ١٠٠.

### ٢٥٥٤ ـ الوَصيَّةُ بِالعدلِ عَلَى العَدُقِّ وَفِي الغَضَبِ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَـلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾ ٣٠.

العَمَامُ عليٌ ﷺ \_ في وَصِيَّتِهِ لِابنِهِ الحُسَينِ ﷺ ـ: أُوصيكَ بِتَقَوَى اللهِ في الغِــنىٰ والفَقرِ... وبِالعَدلِ عَلَى الصَّديقِ والعَدُوِّ٣.

١٢٠١٢ ـ عنه ﷺ ـ في وَصِيَّتِهِ لِابنِهِ الحَسَنِ ﷺ ـ : أُوصيكَ يا بُنَيَّ بِالصَّلاةِ عِندَ وَقَتِها... والعَدلِ في الرِّضا والغَضَبِ(».

### ٢٥٥٥ ــ أعدَلُ النَّاسِ

١٢٠١٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِيَ لِلنّاسِ ما يَرضىٰ لِنَفسِهِ ، وكَرِهَ لَهُم ما يَكرَهُ لِنَفسِهِ ...
 لنّفسه ...

<sup>(</sup>١) الاستبصار: ٢٢/١٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٨.

<sup>(</sup>٣) تحف المقول : ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أمالي المقيد : ٢٢١ / ١.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق : ٢٧ / ٤.

١٢٠١٤ ـ الإمامُ عليٌّ إلله : أعدَلُ النَّاسِ مَن أنصَفَ عَن قُوَّةٍ ١٧٠.

١٢٠١٥ عنه على : أعدَلُ النَّاسِ مَن أنصَفَ مَن ظَلَمَهُ، أجوَرُ النَّاسِ مَن ظَلَمَ مَن أنصَفَهُ ٣٠٠.

١٢٠١٦ عنه على : أعدَلُ الحَلقِ أقضاهُم بالحَقِّ ٣٠.

١٢٠١٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ ـ وقد قيلَ لَهُ : أُحِبُّ أَن أَكُونَ أَعدَلَ النّاسِ ـ : أُحِبُّ لِلنّاسِ مَا تُحِبُّ
 لِتَفْسِكَ تَكُنْ أُعدَلَ النّاسِ ".

١٢٠١٨ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اعدَلَ السِّيرَةِ أَن تُعامِلَ النَّاسَ عِا تُحِبُّ أَن يُعامِلُوكَ بِهِ ٥٠٠

١٢٠١٩ عنه على : غايّةُ العَدلِ أن يَعدِلَ المَرءُ في نَفسِدِ ١٠٠١٠

١٢٠٢١ ـ تنبيه الخواطر : رُويَ أَنَّ موسىٰ اللهِ سألَ اللهَ تعالىٰ فقالَ : أَيُّ عِبادِكَ أَغنىٰ ؟ فقال : أَقنَّهُم عِا أَعطَيتُهُ. قالَ : وأَيُّهُم أَعدَلُ ؟ قالَ : مَن أَنصَفَ مِن نَفسِدِ ٨٠.

(انظر) الغنى : باب ٢١١٤.

### ٢٥٥٦ ـ ما يُستَعانُ بِه عَلَى العَدلِ

١٢٠٢٢ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : اِستَعِنْ عَلَى العَدلِ بِحُسنِ النَّيَّةِ فِي الرَّعِيَّةِ، وقِلَّةِ الطَّمَعِ، وكَثرَةِ الوَرَعِ٣٠.

الرّ المحمد عنه على : إذا أدَّتِ الرَّعِيَّةُ إلى الوالي حَقَّهُ، وأدَّى الوالي إلَيها حَقَّها، عَزَّ الحَقُّ بَينَهُم، وقامَت مَناهِجُ الدِّينِ، واعتَدَلَت مَعالِمُ العَدلِ، وجَرَت عَلَىٰ أذلا فِها السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِـذَٰلكَ الزَّمانُ، وطُمِعَ في بَقاءِ الدَّولَةِ، وَيَمْسَت مَطامِعُ الأعداءِ.

وإذا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ واليّها، أو أجحَفَ الوالي بِرَعِيَّتِهِ، اختَلَفَت هُنالِكَ الكَلِمَةُ، وظَـهَرَت

<sup>(</sup>١\_٣) غرر العكم : ٣٢٤٢، (٣١٨٦ و ٣١٨٧)، ٣٠١٤.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال : ٤٤١٥٤.

<sup>(</sup>٥٧٥) غرر الحكم: ٣١٧٠، ٦٣٦٨، ١٠٨٤١.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم : ٢٤٠٨.

مَعَالِمُ الْجَوْرِ ١١٠.

### ٢٥٥٧ ـ عِقَابُ مَن لَم يَعدِلْ مِنَ الأُمَراءِ

١٢٠٢٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أوَّلُ مَن يَدخُلُ النَّارَ أُميرٌ مُتَسَلِّطٌ لَم يَعدِلْ، وذو ثَروَةٍ مِنَ المالِ لَم يُعطِ المالَ حَقَّهُ، وفَقيرٌ فَخورٌ ٣٠.

١٢٠٢٥ ـ عنه ﷺ: لا تَنالُ شَفاعَتي ذا سُلطانٍ جائرٍ غَشومٍ ٣٠.

١٢٠٢٦ عنه ﷺ في آخِر خُطبَتِه بِالمَدينَةِ وقَد سَأَلَهُ عليٌ اللهِ عَن مَنزِلَةِ الأميرِ الجائرِ ... هُوَ رابعُ أَربَعَةٍ، مِن أَشدٌ النّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيامَةِ : إبليسَ، وفِرعَونَ، وقاتِلِ النّفسِ، ورابِعُهُم شلطانٌ جائزٌ<sup>(۵)</sup>.

المَّدِينَ اللهِ اللهِ عَشَرَةً فَلَم يَعدِلُ فيهِم جاءَ يَومَ القِيامَةِ ويَداهُ ورِجلاهُ ورَأَشُهُ فِي تَقبِ فَأْسٍ اللهِ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرُّضا الثيثة: ٢٠/٢٨/٢٠.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٢/ ٩٩ / ١٣٦٢٧.

<sup>(3 = 0)</sup> ثواب الأعمال: ۱/۳۳۸ و ۲/۳۰۹.



## العَداوَة

وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦٩ باب ١٣٦ «استحباب اجتناب شَحناء الرَّجال وعداوتهم ومُلاحاتهم».

انظر: الجهل: باب ٦٠٦، الشيطان: باب ٢٠٠٧، الصديق: باب ٢٢٠٩، المصافحة: باب ٢٢٥٩.

#### ٢٥٥٨ ـ النَّهيُ عَنِ المُعاداةِ

#### الكتاب

﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ﴾ ١٠٠.

٣٠٠١-رسولُ اللهِ عَلَى : ما عَهِدَ إِلَى جَبرَئيلُ اللهِ في شَيءٍ ما عَهِدَ إِلَى في مُعاداةِ الرِّجالِ ٣٠.
 ١٢٠٢٩-عنه على : إيّاكَ ومُشارَّةَ النّاسِ ؛
 فإنّها تَكشِفُ العَورَةَ وتَذْهَبُ بِالعِزِّ ٣٠ .

-١٢٠٣٠ - الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : مُعاداةُ الرِّجالِ مِن شِيم الجُهَّالِ (٥).

١٢٠٣١ - عنه بالله : رَأْسُ الجَهَلِ مُعاداةً النَّاسِ ١٠٠.

١٢٠٣٢ ـ عنه ﷺ : مِن سُوءِ الاختِيارِ مُغالَبَةُ الأكفاءِ ومُعاداةُ الرِّجالِ٣٠.

١٢٠٣٣ - عنه ﷺ : مِن سُوءِ الاختِيارِ مُغالَبَةُ الأكفاءِ ، ومُكاشَفَةُ الأعداءِ ، ومُناواةُ مَن يَقدِرُ عَلَى الضَّرَّاءِ ٣٠.

١٢٠٣٤\_الإمامُ الجوادُ على : لا تُعادِ أَحَداً حَتَىٰ تَعرِفَ الَّذي بَينَهُ وَبَينَ اللهِ تَعالَىٰ، فإن كانَ مُحسِناً لا يُسلِمُهُ إلَيكَ، وإن كانَ مُسيئاً فإنَّ عِلمَكَ بِهِ يَكفيكَهُ فلا تُعادِهِ ٩٠.

١٢٠٣٦ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ في كَلامِهِ لِبَنيهِ ـ : يا بَنِيَّ ، إيّاكُم ومُعاداةَ الرِّجالِ ؛ فإنَّهُم لا يَخلُونَ

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٦.

<sup>(</sup>۲\_۳) الكافي : ۲/۲-۲/۲ وح ۱۰ و

<sup>(</sup>٤\_٦) غرر الحكم: ٩٣٥٢،٥٢٤٧،٩٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٤٢٩.

<sup>(</sup>٨) أعلام الدين : ٣٠٩.

<sup>(</sup>٩) الدرّة الباهرة: ٢٦.

مِن ضَرَبَينِ: مِن عاقِلٍ يَكُو بِكُم، أو جاهِلٍ يَعجَلُ عَلَيكُم ١٠٠.

الإمامُ الصّادقُ على : إيّاكَ وعَداوَةَ الرِّجالِ؛ فإنَّها تُورِثُ المَعَرَّةَ وتُبدي العَورَةَ ".

١٢٠٣٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ما نُهِيتُ عن شَيءٍ بَعدَ عِبادَةِ الأوثانِ ما نُهِيتُ عَن مُلاحاةِ

الرُّجالِ ".

١٢٠٣٩ ـ عنه ﷺ : إيَّاكُم ومُشارَّةَ النَّاسِ؛ فإنَّها تُظهِرُ العَرَّةَ وتَدفِنُ الغُرَّةَ ٣٠.

١٢٠٤٠ ــ عنه ﷺ: مَن لاحَي الرِّجالَ سَقَطَت مُروءَتُهُ وذَهَبَت كَرامَتُهُ ١٠٠٠

١٢٠٤١ ـ الإمامُ الباقرُ عِلِي : إيّاكُم والخُصومَةَ ؛ فإنَّها تُفسِدُ القَلبَ وتُورِثُ النَّفاقَ ٣٠.

(انظر) عنوان ١٥٩ «المداراة».

#### ٢٥٥٩ ـ بَذُرُ العَداوةِ

١٢٠٤٢ ـ الإمامُ علي على الله علي الله الله المعاداة قِلَّةُ المبالاة ٣٠.

١٢٠٤٣ عنه علله : لِكُلِّ شَيءٍ بَذَرٌ وبَذَرُ العَداوَةِ المِزاحُ ٣٠.

١٢٠٤٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : الانتِقادُ عَداوةً ١٠٠.

١٢٠٤٥ ـ عنه الله : مَن زَرَعَ العَداوَةَ حَصَدَ ما بَذَرَا٠٠٠.

١٢٠٤٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) الخصال: ٧٢/١١١.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٤٢.

 <sup>(</sup>٤) أمسالي الطبوسيّ: ٢٨٢ / ١٠٥٢، المشسارّة: المسخاصمة. والمَسرّة بالقَسنَر وعَسنِرة الناس، فاستمير للمساوئ والمشالب.
 والمُرّة :الحسن والعمل الصالح، شبّهه بفُرّة الفرس، وكلّ شيء تُرفع قيمته فهو غُرّة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ١١١٩ / ١١١٩.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء : ٣/ ١٨٤ / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم : ٢٠٦٢، ٧٣١٦.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول : ٣١٥.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ۱۲/۳۰۲/۲. (۱۱) غرر الحكم: ۸۰۳۳.

### ٢٥٦٠ ـ مَن يَنبَغى أن يُسمّىٰ عَدُوّاً

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوَّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَخُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ‹ ' .

١٢٠٤٧ ـ الإمامُ عليٌّ علي الله : مَن ساتَرَكَ عَيبَكَ وعابَكَ في غَيبِكَ فهُوَ العَدُوُّ ؛ فَاحذَرهُ ٣٠٠.

١٢٠٤٨ عنه ﷺ : إِنَّمَا سُمِّي العَدُوُّ عَدُواً لِأَنَّهُ يَعدو عَلَيكَ، فَمَن داهَنَكَ في مَعايِبِكَ فَهُوَ العَدُوُّ العادي عَلَيكَ™.

١٢٠٤٩ عنه على : بَطنُ المَرِءِ عَدوُّهُ ١٠.

١٢٠٥٠ ــ الإمامُ الجوادُ على : قَد عاداكَ مَن سَتَرَ عَنكَ الرُّشدَ اتُّباعاً لِما تَهواهُ ١٠٠

١٢٠٥١ ـ الإمامُ علي الله : من لم يُبالِكَ فهُوَ عَدُولُكَ ١٠.

١٢٠٥٢ ـ عنه ﷺ : أصدِقاؤكَ ثَلاثَةُ وأعداؤكَ ثَلاثَةُ، فأصدِقاؤكَ : صَديقُكَ، وصَديقُ صَديقُكَ، وصَديقُ صَديقِكَ، وصَديقِكَ، وعَدُوُّ صَديقِكَ، وصَديقُ عَدُوِّكَ..

(انظر) الشيطان: باب ٢٠٠٧.

#### ٢٥٦١\_أعدىٰ عَدُوِّكَ

١٢٠٥٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : الهوى أعظمُ العَدُوَّينِ ١٨٠.

١٢٠٥٤ عنه الله : أعدى عَدُوِّ لِلمَرءِ غَضَبُهُ وشَهوَتُهُ ، فَن مَلَكَهُما عَلَت دَرَجَتُهُ وبَلَغَ غايتَهُ ١٠٠.

١٢٠٥٥ ـ عنه على : نَفسُكَ أقرَبُ أعدائكَ إلَيكَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) التقابن: ١٤.

<sup>(</sup>٢\_٤) غرر الحكم: ٨٧٤٥، ٣٨٧٦، ٤٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) أعلام الدين : ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦\_٧) نهج البلاغة : الكتاب ٣١ والحكمة ٢٩٥.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) غرر الحكم : ١٦٧٨، ٣٢٦٩، ٩٩٥٧.

المرام المام الصادق على الحذروا أهواء كُم كَما تَحذرون أعداء كُم، فليسَ شَيءُ أعدى الرّجالِ مِن اتّباع أهوائهِم وحَصائدِ ألسِنَتِرِمِ ".

١٢٠٥٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : أعدىٰ عَدوَّكَ نَفسُكَ الَّتِي بَينَ جَنبَيكَ ١٠٠.

١٢٠٥٨ عنه ﷺ : والَّذي نَفسي بِيَدِهِ، ما مِن عَدُوُّ أعدىٰ عَلَى الإنسانِ مِنَ الغَضَبِ وَالشَّهوَةِ، فَاقْعُوهُما واغلِبوهُما واكظِموهُما ٣٠.

١٢٠٥٩ عنه ﷺ: لَيسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِن قَتَلَتَهُ كَانَ لَكَ نوراً ، وإِن قَتَلَكَ دَخَلَتَ الجَنَّةَ ، ولْكِنْ أَعدىٰ عَدُوِّ لَكَ مالُكَ الَّذِي مَلَكَت يَمِينُكَ ".

(انظر) - عنوان ۱۹ه «النفس»، ۵۳۷ «الهوی».

العقل: باب ٢٨١٩، ٢٨٢٥.

#### ٢٥٦٢ ـ أوهَنُ الأعداءِ كَيداً

#### الكتاب

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِـفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُّواً مُبِيناً ﴾ ''.

﴿وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ ٥٠.

١٢٠٦٠ ـ الإمامُ العسكريُّ اللَّهِ: أَضْعَفُ الأعداءِ كَيداً مَن أَظهَرَ عَداوَتَهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢ / ٢٣٥ / ١.

<sup>(</sup>٢\_٢) تنبيه الخواطر: ١/٥٩/ و٢/٥١٨.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٤/ ١٨٢ / ٦٧.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٠١.

<sup>(</sup>٦) المنافقون: ٤.

<sup>(</sup>٧) أعلام الدين : ٣١٣.

١٢٠٦١ ـ الإمامُ عليُّ على ! أوهَنُ الأعداءِ كَيداً من أظهرَ عداوتهُ ١١٠.

١٢٠٦٢ ـ عنه ﷺ : مَن أَظْهَرَ عَدَاوَتَهُ قَلَّ كَيدُهُ ٣٠.

(انظر) الشيطان : باب ٢٠١٤.

### ٢٥٦٣ ـ التَّحذيرُ مِنِ ائتِمانِ العَدُقّ

١٢٠٦٣ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَن نامَ عَن عَدُوِّهِ أَنبَهَتهُ المكايدُ ٣٠.

١٢٠٦٤ ـ عند ﷺ : مَن نامَ لَم يُنَمُ عَندُ ١٠.

١٢٠٦٥\_عنه للله : واللهِ إنَّ امرَأُ يُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِن نَفسِه يَعرُقُ لَحَمَهُ، ويَهشِمُ عَظمَهُ، ويَفري جِلدَهُ، لَعظيمٌ عَجزُهُ(١٠٠.

١٢٠٦٦ عنه 兴 ؛ لا تَأْمَنْ عَدُوٓاً وإن شَكَرَ ١٠٠

١٢٠٦٧ \_ عنه على : لاتستصغرر نَّ عَدُواً وإن ضَعُف ٣٠.

١٢٠٦٨ ـ عنه ﷺ : جِماعُ الغُرورِ في الاستِنامَةِ إِلَى العَدُوُّ ٩٠.

### ٢٥٦٤ ـ استِصلاحُ الأعداءِ

١٢٠٦٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الاستِصلاحُ لِلأعداءِ بِحُسنِ المَقالِ وجَميلِ الأفعالِ، أهوَنُ مِن مُلاقاتِهِم ومُغالَبَتِهِم بِمِضيضِ القِتالِ<sup>١١٠</sup>.

الإمامُ العسكريُّ ﷺ : مَن كانَ الوَرَعُ سَجِيَّتَهُ ، والإفضالُ حِليَتَهُ ، انتَصَرَ مِن أعدائهِ عِلسَنِ الثَّناءِ عَلَيهِ ١٠٠٠.

١٢٠٧١ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَنِ استَصلَحَ عَدُوَّهُ زَادَ في عَددِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) غرر العكم: ٣٢٥٨، ٢٥٩٧، ٢٧٢٨.

<sup>(</sup>١٤ ـ ٥) نهج البلاغة : الكتاب ٦٢ والغطبة ٣٤.

<sup>(</sup>٦\_٩) غرر الحكم: ١٩٢٦.٤٧٧٥، ١٩٢٦.٤٧٥.

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۳/۳۷۸/۷۸.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٨٢٣٠.

١٢٠٧٢ - عنه على استصلَحَ الأضدادَ بَلَغَ المُرادَ ١٠٠٧٢

(انظر) العقو : باب ٢٧٦٦، ٢٧٦٧.

## ٢٥٦٥ ـ ما يَنبغي التَّسلُّحُ بِهِ علَى الأعداءِ

١٢٠٧٣ ـ لقمانُ ﷺ ـ في وَصِيَّتِهِ لاِينِهِ ـ : يا بُنِيَّ، لِيَكُن مِمَّا تَتَسَلَّحُ بِهِ عَلَىٰ عَدُوَّكَ فَتَصرَعُهُ الْمُاسَحَةُ وإعلانُ الرِّضا عَنهُ، ولا تُزاوِلْهُ بِالْجَانَبَةِ فيَبدُو لَهُ ما في نَفسِكَ فَيتَأَهَّبَ لَكَ ٣٠.

(انظر) عنوان ١٥٩ «العداراة».

### ٢٥٦٦ عَداوَةُ النَّاسِ لِما جَهِلوا

١٢٠٧٤ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : النَّاسُ أعداءُ ما جَهِلوا ٣٠.

١٢٠٧٥ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : ثَلاثَةُ مُوكَّلُ بِها ثَلاثَةُ : تَحَامُلُ الأَيَّـامِ عَـلَىٰ ذَوَي الآدابِ الكامِلَةِ، واستيلاءُ الحِرِمانِ عَلَى المُتَقَدِّمِ فِي صَنعَتِهِ، ومُعاداةُ العَوامِّ عَلَىٰ أَهلِ المَعرِفَةِ<sup>،،</sup>

(انظر) الجهل : باب ٦٠٦ ، العيب : باب ٣٠٢١.

### ٢٥٦٧ ـ العَداوَةُ (م)

١٢٠٧٦ - الإصامُ الصّادقُ ﷺ : كَننَى المُؤمِنَ مِنَ اللهِ نُصرَةً أَن يَسرىٰ عَدُوَّهُ يَعمَلُ عَاصي اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّ

١٢٠٧٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ عَلَى إِنصرِ اللهِ لَكَ أَن تَرَىٰ عَـدُوَّكَ يَـعمَلُ بِمَعاصيَ اللهِ فيكَ أَن تَرَىٰ عَـدُوَّكَ يَـعمَلُ بِمَعاصيَ اللهِ فيكَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٨٠٤٣.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٣٢٥/٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١٧٢ ، ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٤٨٣ / ٥٧ - ١ .

<sup>(</sup>٥) صفات الشيعة : ١١٥ / ٨٥.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول : ٢٧٨.

١٢٠٧٨ ـ الإمامُ علي على عداوةُ الأقارِبِ أمرُ مِن لَسع العَقارِبِ ١٠٠٨ .

١٢٠٧٩ ـ عنه عليه عنه عنه عنه عنه في مَضَرَّ تِكَ، لَم يَخلُ في كُلِّ حالٍ من عَداوَتِكَ ١٠٠٠.

١٢٠٨٠ عنه الله : مَن ضَعُفَ جِدُّهُ قَوِيَ ضِدُّهُ ".

١٢٠٨١ .. عنه ﷺ : مَن رَكِبَ جِدُّهُ قَهَرَ ضِدَّهُ".

١٢٠٨٢ ـ عنه على : مَن قارَنَ ضِدَّهُ كَشَفَ عَيبَهُ وعَدَّبَ قَلْبَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١٥) غرر الحكم: ٦٣١٦، ١٩١٥، ٨٠٣١، ٢٧٠٨، ١٥٥٧.



البحار: ٥ / ٢٨١ باب ١٢ «علّة عذاب الاستيصال».

انظر: عنوان ٦٦ «الجزاء»، ٨٤ «جهنم»، ٣١٠ «الضرب»، ٣٦٤ «العقوبة».

جهنّم: باب ٦١٧، ٦١٨، القبر: باب ٢٢٦٨، اللسان: باب ٣٥٧١.

#### ٢٥٦٨ \_عَذَابُ اللهِ

#### الكتاب

﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ ١٠٠.

﴿قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذَّبُهُ عَـذاباً لا أَعَـذَّبُهُ أَحَـداً مِـنَ الْعالَمينَ﴾ ".

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِسَاباً شَدِيداً وَعَدَّبْناها عَـذَاباً نُكُراً ﴾ ٣٠.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ ﴾ ".

١٢٠٨٤\_عنه على الله يُعَذَّبُ السِّتَّةَ بِالسِّتَّةِ : العَرَبَ بِالعَصَبِيَّةِ ، والدَّهاقينَ بِالكِبرِ ، والاُمَراءَ بِالجَورِ ، والفُقَهاءَ بِالحَسَدِ ، والتُّجَّارَ بِالخِيانَةِ ، وأهلَ الرَّساتيقِ بِالجَهَلِ٣.

قال العلّامةُ الطباطبائيُّ في «تفسير الميزان» تحت عنوان «كلامٌ في معنى العذاب في القرآن»:

القرآنُ يعدّ معيشة الناسي لربّه ضَنْكاً وإن اتّسعت في أعيُننا كلّ الاتّساع، قال تـعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ ﴿ ويعدّ الأموالَ والأولاد عذاباً وإن كـنّا نعدّها نعمة هنيئة، قال تعالىٰ: ﴿ وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالْهُمْ وأولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذَّبَهُمْ بِها فِي

<sup>(</sup>١) الحشر ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٨.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ١٤/٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١٧٠/١٦٢/٨.

<sup>(</sup>۷) طه : ۱۲٤.

الدُّنْيا وَتَزْهَقُ أَنفُنُهُمْ وهُم كَافِرونَ ﴾ ١٠٠.

وحقيقة الأمر \_كها مرّ إجمال بيانه في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَخَوْجُكَ الْجِنَّةَ ﴾ أنّ سرور الإنسان وغمّه وفرحه وحزنه ورغبته ورهبته وتعذّبه وتنعّمه كلّ ذلك يدور مَدار ما يراه سعادةً أو شقاوةً، هذا أوّلاً. وأنّ النعمة والعذاب وما يقاربهها من الأمور تختلف باختلاف ما تُنسب إليه، فللروح سعادة وشقاوة وللجسم سعادة وشقاوة، وكذا للحيوان منها شيء وللإنسان منها شيء وهكذا، وهذا ثانياً.

والإنسان الماديّ الدنيويّ الذي لم يتخلّق بأخلاق الله تعالى ولم يتأدّب بأدبه يرى السعادة الماديّة هي السعادة، ولا يعبأ بسعادة الرُّوح وهي السعادة المعنويّة، فيتولّع في اقتناء المال والبنين والجاه وبسطِ السلطة والقدرة. وهو وإن كان يريد مِن قبل نفس هذا الذي ناله لكنّه ما كان يريد إلّا الخالص من التنعّم واللذّة على ما صوّرته له خياله، وإذا ناله رأى الواحد من اللذّة محفوفاً بالألوف من الألم. فما دام لم يَنَل ما يريده كان أمنية وحسرة، وإذا ناله وجده غير ما كان يريده؛ لما يرى فيه من النواقص ويجد معه من الآلام وخذلان الأسباب التي رَكن إليها، ولم يتعلّق قلبه بأمر فوقها فيه طمأنينة القلب والسلوة عن وخذلان الأسباب التي رَكن إليها، ولم يتعلّق قلبه بأمر فوقها فيه طمأنينة القلب والسلوة عن كلّ فائتة، فكان أيضاً حسرة، فلا يزال فيا وجده متألماً به معرضاً عنه طالباً لما هو خير منه لعلّه يَشفي غليل صدره، وفيا لم يجده متقلّباً بين الآلام والحسرات، فهذا حاله فيا وجده، وذاك حاله فيا فقده.

وأمّا القرآن فإنّه يرى أنّ الإنسان أمر مؤلّف من روح خالد وبدن ماديّ متحوّل متغيّر، وهو علىٰ هذا الحال حتىٰ يرجع إلىٰ ربّه فيتمّ له الخلود من غير زوال، فما كان فسيه سعادة الروح محضاً كالمعلم ونحو ذلك فهو من سعادته، وما كان فيه سعادة جسمه وروحه معاً كالمال والبنين إذا لم تكن شاغلة عن ذكر الله وموجبة للإخلاد إلى الأرض فهو أيضاً من سعادته

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٥.

ونِعمَت السعادة. وكذا ما كان فيه شقاء الجسم ونقص لما يتعلّق بالبدن وسعادة الروح الخالد كالقتل في سبيلالله وذَهاب المال واليسار لله تعالى فهو أيضاً من سعادته؛ بمنزلة التحمّل لمرّ الدواء ساعةً لحيازة الصحّة دهراً.

وأمّا ما فيه سعادة الجسم وشقاء الروح فهو شقاء للإنسان وعذاب له، والقرآن يسمّي سعادة الجسم فقط متاعاً قليلاً لا ينبغي أن يعبأ به، قال تعالىٰ: ﴿لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في البِلادِ \* مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وبِئسَ الْهادُ ﴾ (١٠.

وكذا ما فيه شقاء الجسم والروح معاً يعدّه القرآن عذاباً كما يعدّونه عذاباً، لكن وجه النظر مختلف؛ فإنّه عذاب عنده لما فيه من شقاء الروح، وعذاب عندهم لما فيه من شقاء المبسم، وذلك كأنواع العذاب النازلة على الأمم السالفة، قال تعالىٰ: ﴿أَلُمْ تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ العِهادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي البِلادِ \* وَتُحودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالوَادِ \* وفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتادِ \* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ \* فَأَكْثَرُوا فِيها الفسادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِوصادِ ﴾ ".

والسعادة والشقاوة لذوي الشعور يتقوّمان بالشعور والإدراك؛ فإنّا لا نعد الأمر اللذيذ الذي نِلناه ولم نحسّ به سعادة لأنفسنا، كما لا نعد الأمر المؤلم غير المشعور به شقاء، ومن هنا يظهر أنّ هذا التعليم القرآني الذي يسلك في السعادة والشقاوة غير مسلك المادّة، والإنسان المولع بالمادّة لابد من أن يستتبع نوع تربية يرى بها الإنسان السعادة الحقيقيّة التي يشخّصها القرآن سعادة والشقاوة الحقيقيّة شقاوة، وهو كذلك، فإنّه يلقن على أهله أن لا يتعلّق قلوبهم بغير الله، ويروا أنّ ربّهم هو المالك الذي يملك كلّ شيء، فلا يستقلّ شيء إلّا به، ولا يقصد شيء إلّا له.

وهذا الإنسان لا يرى لنفسه في الدنيا إلّا السعادة : بين ما كان فيه سعادة روحه وجسمه،

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۹۲، ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) الفجر : ٦ ـ ١٤.

وما كان فيه سعادة روحه محضاً، وأمّا ما دون ذلك فإنّه يراه عذاباً ونكالا، وأمّا الإنسان المتعلّق بهوى النفس ومادّة الدنيا فإنّه وإن كان ربّما يرئ ما اقتناه من زينة الدنيا سعادة لنفسه وخيراً ولذّة، فإنّه سوف يطلع على خَبطه في مشيه، وانقلبت سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه، قال تعالى: ﴿فَذَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُـوعَدُونَ﴾ "، وقال تعالى: ﴿فَذَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُـوعَدُونَ﴾ "، وقال تعالى: ﴿فَقَدْ كُنتَ فِي غَقْلَةٍ مِنْ هٰذا فَكَشَفْنا عَنكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيُومَ حَدِيدُه "، وقال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّىٰ عَن ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا \* ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ "، على أنّهم لا يصفو لهم عيش إلّا وهو منغّص بما يربو عليه من الغمّ والهمّ.

ومن هنا يظهر: أنّ الإدراك والفكر المسوجود في أهل الله وخماصة القرآن غميرهما في غيرهم مع كونهم جميعاً من نوع واحد هو الإنسان، وبين الفريقين وسائط من أهل الإيمان ممّن لم يستكمل التعليم والتربية الإلهيّين.

فهذا ما يتحصّل من كلامه تعالى في معنى العذاب، وكلامه تعالى مع ذلك لا يستنكف عن تسمية الشقاء الجسماني عذاباً، لكن نهايته أنّه عذاب في مرحلة الجسم دون الروح، قال تعالى حكاية عن أيّوب على : ﴿ وَإِذْ أَعْبَيْناكُمْ حَكَايةً عن أيّوب على : ﴿ وَإِذْ أَعْبَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوءَ العَذَابِ يُقَتّلُونَ أَبْناءَكُمْ ويَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وفي ذٰلِكُمْ بَلاءً مِن رَبِّكُم عَظِيمٌ ﴾ (الله في مسمّى ما يصنعون بهم بلاءً واستحاناً من الله وعداباً في نفسه لا منه سبحانه (۱).

(انظر) الحساب: باب ٨٤٣ حديث ٣٨٩٦، ٣٨٩٦، الكبر: باب ٣٤٤٤.

<sup>(</sup>١) المعارج: ٤٢.

<sup>(</sup>۲) ق : ۲۲.

<sup>(</sup>٣) النجم : ٢٩ و ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ض : ٤١ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٤١.

<sup>(</sup>٦) تفسير الميزان : ٢ / ١٣ ، ١٣ .

### ٢٥٦٩ ـ تَعذيبُ النَّاسِ

#### الكتاب

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَـوْماً قُـلْنا يـاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ۞ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَاباً نُكُراً ﴾ ".

﴿فَأْتِياهُ فَقُوْلا إِنَا رَسُوْلا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِثْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾٣.

١٢٠٨٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : يُقالُ لِلرِّجالِ يَومَ القِيامَةِ : اِطرَحوا سِياطَكُم وادخُلوا جَهَنَّمْ ٣٠. ١٢٠٨٦ ــ عنه ﷺ : يُقالُ لِلجِلْوازِ يَومَ القِيامَةِ : ضَعْ سَوطَكَ وادخُلِ النَّارَ ٣٠.

١٢٠٨٧\_عنه ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ فِي هٰذِهِ الاُمَّةِ أَنَاسٌ مَعَهُم سِياطٌ كَأَ نَّهَا أَذَنابُ البَقَرِ ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ ويَروحونَ فِي غَضَبِهِ (\*).

١٢٠٨٨ عنه ﷺ : لا تُعَذِّبوا صِبيانَكُم بِالغَمزِ ، وعَلَيكُم بِالقِسطِ ١٠٠

١٢٠٨٩ـالإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ أوَّلَ ما استَحَلَّ الاُمَراءُ العَذابَ لَكِذبَةٌ كَذَبَها أَنْسُ بنُ مالكِ عَلىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ : سَمَّرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الحائطِ، ومِن ثَمَّ استَحلَّ الاُمَراءُ العَذابَ™.

٠٩٠٩٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا تُعَذَّبُوا بِعَدْابِ اللهِ ١٠٠٠.

١٢٠٩١ عنه ﷺ : إنَّهُ لا يَنبَغي أن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ٣٠.

١٢٠٩٢ ـ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ تَعالَىٰ يُعَذِّبُ يَومَ القِيامَةِ الَّذينَ يُعَذِّبونَ النَّاسَ في الدّنيا٠٠٠.

١٢٠٩٣ عنه ﷺ: لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُم مَوقِفاً يُضرَبُ رَجُلُ فيهِ سَوطاً ظُلماً ؛ فإنَّ اللَّعنَةَ تَنزِلُ عَلَىٰ مَن حَضَرَهُ حَيثُ لَم يَدفَعوا عَنهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٦ و ٨٧.

<sup>(</sup>۲) طه: ۷٤.

<sup>(</sup>٣-١٦) كنز العمّال: ١٤٩٥٨، ١٤٩٥٩، ١٤٩٦٠، ١٨١٨٨.

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع: ١٨/٥٤١.

<sup>(</sup>٨ ـ ٨١) كنز المثال: ١٣٢٧٦، ١٣٣٧٩، ١٣٢٧٧، ١٣٤١١

الأمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا سَأَلُهُ أَبَانُ الأَحْرُ عَن عِلّةٍ تَسمِيَةٍ فِرعَونَ ذَا الأُوتَادِ ـ: لأِنَّهُ كَانَ إِذَا عَذَّبَ رَجُلاً بَسَطَهُ عَلَى الأَرضِ عَلَىٰ وَجِهِهِ، ومَدَّ يَدَهُ وَرِجلَيهِ فَأُوتَدَهَا بِأَربَعَةِ أُوتَادٍ، ثُمّ تَرَكَهُ أُوتَادٍ فِي الأَرضِ، ورُبَّا بَسَطَهُ عَلَىٰ خَشَبٍ مُنبَسِطٍ، فوَتَّذَ رِجلَيهِ ويَدَيهِ بِأَربِعَةِ أُوتَادٍ، ثُمّ تَرَكَهُ عَلَىٰ حَالِهِ حَتَّىٰ يُوتَ ٠٠٠.

١٢٠٩٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: والَّذي نَفسي بِيَدِه، لا يَجلِدُ أَحَدُ أَحَداً ظُلماً إلَّا جُلِدَ غَداً في نارِ جَهَنَّمَ مِثلَهُ\*\*.

١٢٠٩٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن ضَرَبَ رَجُلاً سَوطاً ظُلماً ضَرَبَهُ اللهُ سَوطاً مِنَ النَّارِ ٣٠.

١٢٠٩٧ ـ صحيح مسلم عن عُروَةِ عن هِشامِ بنِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ : مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىٰ أَنَاسٍ، وقَد أُقيموا في الشَّمسِ وصُبَّ عَلَىٰ رُؤوسِهِمُ الزَّيتُ، فقالَ : ما هٰذا؟ قيلَ : يُمعَذَّبونَ في الخَراجِ، فقالَ : أما إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولَ : إنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ في الدِّنيا ﴿

١٢٠٩٨ - مَزَةُ الأسلَميُّ - بَعدَ أَن ذَكَرَ أَن رَسولَ اللهِ ﷺ أُمَّرَهُ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ قَالَ - : فخَرَجتُ فيها، وقالَ : إن وَجدتُم فلاناً فأحرِقوهُ بِالنّارِ، فَولَّيتُ، فناداني فرَجَعتُ إلَيهِ، فقالَ : إن وَجدتُم فلاناً فاقتُلوهُ ولا تُحرِقوهُ ؛ فإنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنّارِ إلّا رَبُّ النّارِ ".

(انظر) البحار: ٢٠٣/٧٩ باب ٢٠٤٤ كنز العثال: ٥ / ٣٩١ ـ ٣٩٧، صحيح مسلم: ٢٠١٧ ٢٠ باب ٣٣.

<sup>(</sup>۱) نور الثقلين: ٥ / ٧٧٥ / ٦.

<sup>(</sup>٣-٢) مستدرك الوسائل : ١٨ / ٢١٢ / ٢٢٥٣٠ و ٩ /١٤٨ / ١٠٥١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ٢٦١٣.

<sup>(</sup>٥) سئن أبي داود : ٢٦٧٣.



وسائل الشيعة : ٨/ ٥٥٣ باب ١٢٥ «استحباب قبول العذر».

كنز العمّال: ٣/ ٣٧٨ «قبول المعذرة».

انظر: الفقر: باب ٣٢٣٤.

### ٢٥٧٠ ـ التَّحذيرُ مِمَّا يُعتَذَرُ مِنهُ

#### الكتاب

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ (١٠.

١٢٠٩٩ ــ رسولُ اللهِ عِلى ؛ إيَّاكَ وما تَعتَذِرُ مِنهُ؛ فإنَّ فيهِ الشِّركَ الحَنيَّ ٣٠.

١٢١٠٠ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : إيَّاكَ وما تَعتَذِرُ مِنهُ ؛ فإنَّهُ لا يُعتَذَرُ مِن خَيرٍ ٣٠.

١٢١٠١ ـ الإمامُ الحسينُ عليه ؛ إيّاكَ وما تَعتَذِرُ مِنهُ ؛ فإنَّ المُؤمِنَ لا يُسيءُ ولا يَعتَذِرُ ، والمُنافِقَ كُلَّ يَومٍ يُسيءُ ويَعتَذِرُ ١٠٠.

١٢١٠٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إيَّاكَ وما يُعتَذَرُ مِنهُ ١٠٠٠

١٢١٠٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الاستِغناءُ عَنِ العُذرِ أَعَزُّ مِنَ الصَّدقِ بِهِ ١٠٠٠

١٢١٠٥ عنه الله عنه عنه عنه صاحبه الحكمة عنه عنه عنه صاحبه أنكرة أو اعتذر منه ولا تَجعَلْ عرضك غَرضاً لِنبالِ القولِ ٥٠.

١٢١٠٦ عنه ﷺ مِن كتابِهِ إلى قُثَمَ بنِ العَبّاسِ وهُوَ عامِلُهُ عَلَىٰ مَكَّةَ \_: وإيّاكَ وما يُعتَذَرُ مِنهُ، ولا تَكُن عِندَ النَّعهاءِ بَطِراً، ولا عِندَ البّأساءِ فَشِلاً، والسّلامُ٣.

<sup>(</sup>١) القيامة: ١٥.١٤.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة : ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١٩/٣٦٩/٧١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) أمالي المقيد : ٦/١٨٤ / ٦.

<sup>(</sup>٦) مشكاة الأنوار: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٣٢٩، قال ابن أبي الحديد : رُوي «خيرمن الصدق» والمعنى : لا تفعل شيئاً تــعتذر عــنه وإن كــنت صــادقاً في العذر ،فألا تفعل خير لك وأعرّ لك من أن تفعل ثمّ تعتذر وإنكنت صادقاً . شرح نهج البلاغة : ١٩ / ٧٤١ .

<sup>(</sup>٨\_٩) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩ و ٣٣.

## ٢٥٧١ ـ الحَثُّ على قَبولِ عُذرِ مَنِ اعتَذَرَ

١٢١٠٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : إحمِلْ نَفسَكَ مِن أَخيكَ عِندَ صَرَمِهِ عَلَى الصَّلَةِ ، وعِندَ صُدودِهِ عَلَى اللَّطفِ والمُقَارَبَةِ . . . وعِندَ جُرمِهِ عَلَى العُذرِ ؛ حتَّىٰ كَأَنَّكَ لَهُ عَبدُ ، وكأ نَّهُ ذو نِعمَةٍ عَلَيكَ ٠٠٠ .

١٢١٠٨ عنه ﷺ : اِقْبَلْ عُذْرَ أَخْيَكَ، وإن لَمْ يَكُن لَهُ عُذْرٌ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا ٣٠.

١٢١٠٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : لا يَعتَذِرُ إِلَيكَ أَحَدُ إِلَّا قَبِلتَ عُذرَهُ؛ وإن عَلِمتَ أَنَّهُ كاذِبُ٣٠.

١٢١١٠ عنه على الله عنه الله الله الله الله عن عَينِكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَىٰ يَسارِكَ واعتَذَرَ إِلَيكَ فَاقبَلُ عُذرَهُ ١٠٠.

١٢١١١ ــ الإمامُ على الملهِ على اللهِ على المُعَلَّدِ بنِ الحُنَفِيَّةِ ــ: لا تَصرِمْ أَخَاكَ عَلَى ارتِيابٍ، ولا تَفَطَّعْهُ دونَ استِعتابٍ، لَعَلَّ لَهُ عُذراً وأَنتَ تَلُومُ بِهِ، إقبَلْ مِن مُتَنَصِّلٍ عُذراً، صادِقاً كــانَ أو كاذِباً فتَنالَكَ الشَّفاعَةُ \* ..

١٢١١٢ عنه الله : إقبَلْ أعذارَ النَّاسِ تَستَمِتعْ بإخائهِم، وَالقَهُمْ بِالبِشرِ تُمِتُ أَضَعَانَهُم ١٠٠. ١٢١١٣ عنه الله : أعقَلُ النَّاسِ أعذَرُهُم لِلنَّاسِ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٥٣ باب ١٢٥.

#### ٢٥٧٢ ـ جَزاءُ مَن لَم يَقْبَلِ المَعذِرَةَ

١٢١١٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنصِّلاً فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنهُ، مُحِقّاً كَانَ أو مُبطِلاً، فإن لَم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٤/ ١٦٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۳٤ / ١٤١ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٥٣ / ٨.

<sup>(</sup>٦\_٧) غرر الحكم: ٢٤٢٠، ٢٩٨٨.

يَفْعَلْ لِمَ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوضَ ١٠٠٠.

المادادعنه على المتذر إليه أخوه بِعَذِرةٍ فَلَم يَقبَلُها كَانَ عَلَيهِ مِنَ الْحَطيثَةِ مِثلُ صاحِبِ مَحْسِ ٣٠٠.

المُوضَ غَداً ". مَنِ اعتَذَرَ إِلَيهِ أَخُوهُ المُسلِمُ مِن ذَنبٍ قَد أَتاهُ فلَم يَقيَلُ مِنهُ لَم يَرِدْ عَلَيَّ الحَوضَ غَداً ".

١٢١١٧ عنه ﷺ : مَن لَم يَقْبَلِ المَعَذِرَةَ مِن مُحِقٌّ أو مُبطِلٍ، لَم يَرِدْ عَلَيَّ الحَوضَ ١٠٠٠

١٢١١٨ ـ عنه ﷺ ـ في وَصِيَّتِهِ لِعَلَيٍّ ﷺ ـ : مَن لَم يَقبَلِ الْعُذرَ مِن مُتَنصِّلٍ، صادِقاً كانَ أو كاذِباً، لَم يَنَلُ شَفاعَتِي ٣٠٠.

١٢١١٩ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : أنقَصُ النّاسِ عَقلاً مَن ظَلَمَ دُونَهُ ، ولَم يَصفَحُ عَمَّنِ اعتَذَرَ إلَيهِ ١٠٠٠ ـ الإمامُ عليٌ اللهِ : أعظَمُ الوزرِ مَنعُ قَبولِ العُذرِ ١٠٠٠ ـ الإمامُ عليٌ اللهِ : أعظَمُ الوزرِ مَنعُ قَبولِ العُذرِ ١٠٠٠

١٢١٢١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على الدعاءِ ـ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعتَذِرُ إِلَيكَ مِن مَظَلومٍ ظُلِمَ بِحَضرَتِي فَلَم أَنصُرْهُ... ومِن مُسيءٍ اعتَذَر إِلَيَّ فَلَم أَعذِرْهُ...

#### ٢٥٧٣ ـ شَرُّ المَعذِرَةِ

#### الكتاب

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَحُ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ ٧٠.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبُّهِمْ رَبَّنَا أَيْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَـعْمَلُ

<sup>(</sup>١ ـ ٤) كنز العمّال: ٧٠٣١، ٧٠٣٠، ٣٠٧١، ٧٠٣٢.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٣/٤٧/٧٧.

<sup>(</sup>٦) الدرّة الباهرة: ٣١.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم: ٣٠٠٤.

<sup>(</sup>٨) الصحيفة السجّاديّة: ١٤٧ الدعاء ٣٨.

<sup>(</sup>٩) المؤمنون : ٩٩، ١٠٠.

صالِحاً إِنَّا مُؤتِّنُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الَّاعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ ٣٠.

١٢١٢٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : شَرُّ المَعَذِرَةِ حينَ يَحضُرُ المَوتُ ١٠٠.

الامامُ الصّادقُ الله عَنْ وَلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُم فَيَعَتَذِرُونَ ﴾ \_ : اللهُ أَجَلُّ وأعدَلُ وأعذَلُ وأعظُمُ مِن أن يَكُونَ لِغَبْدِهِ عُذْرٌ ولا يَدَعَهُ يَعتَذِرُ بِهِ ، ولْكِنَّهُ فُلِجَ فَلَم يَكُن لَهُ عُذْرٌ اللهِ .

الإمامُ عليَّ اللهِ : في يَومٍ تَشخَصُ فِيهِ الأبصارُ وتُظلِمُ لَهُ الاُقطارُ... فلا شَفيعٌ يَشفَعُ ، ولا حَميرٌ يَنفَعُ ، ولا مَعذِرَةٌ تَدفَعُ (\* ).

١٢١٢٥ عنه ﷺ : إنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبَلَكُم بِطُولِ آمالِـهِم وتَغَيُّبِ آجالِـهِم، حتَّىٰ نَزَل بِهِمُ المَوعودُ الَّذي تُرَدُّ عَنهُ المَعذِرَةُ، وتُرفَعُ عَنهُ التَّوبَةُ، وَتَحُلُّ مَعَهُ القارِعَةُ والنُّقمَةُ٣.

(انظر) عنوان ۱۱۳ «الحسرة»، ٥١٠ «الندم».

#### ٢٥٧٤ ـ ما لا يُعذَرُ فيه أحَدُ

#### الكتاب

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِـنْ أَخْـبارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُتَبَّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُتَبَّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَمُ وَلَا إِلَىٰ عَالِمِ اللَّهُ عَلَمُ لَهُ مُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهادَةِ فَيُتَبِّئُكُمْ إِنَّا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُونَ إِلَىٰ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَمُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ إِلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَيْمِ اللَّهُ عَمْ لَكُنْ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ وَلَّهُ عَلَمُ لَوْلَهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُكُمْ وَرَسُولُكُمْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ

﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (٨٠.

١٢١٢٦ الإمامُ الصّادقُ على : تَلاثَةُ لا عُذرَ لِأَحَدِ فيها : أداءُ الأمانَةِ إِلَى البَرِّ والفاجِر، والوَفاءُ

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٢.

<sup>(</sup>٢) غافر : ٥٢.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٣٣/٧٧. ٤٣/.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين : ٥ / ٤٩٠ / ٢٢.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٥ و ١٤٧.

<sup>(</sup>٧\_٨) التوبة : ٦٦،٩٤.

بِالعَهِدِ لِلبَرِّ والفاجِرِ، وبِرُّ الوالِدَينِبَرَّينِكانا أو فاجِرَينِ٠٠٠.

النَّاسِ". اللَّهُ اللّ النَّاسِ".

١٢١٢٨ ـ الإمامُ عليٌّ الله : عَلَيكُم بِطاعَةِ مَن لا تُعذَرونَ بِجَهالَتِهِ ٣٠.

#### ٢٥٧٥ ـ الإقرارُ اعتِدارُ

١٢١٢٩ - الإمامُ على على الإقرارُ اعتِدَارُ ، الإنكارُ إصرارُ ". الإقرارُ به ". الإقرارُ به ". الإقرارُ به ".

(انظر) التوبة : باب ٤٥٨.

#### ٢٥٧٦ ـ ما لا يَنبَغي الاعتِدارُ مِنهُ

١٢١٣١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : لا تَعتَذِرْ مِن أَمرٍ أَطَعتَ اللهَ سُبحانَهُ فيهِ ، فكَفَىٰ بِذَٰلِكَ مَنقَبَةً ١٠٠٠ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : لا تَعتَـذِرْ إلىٰ مَن يُحِبُّ أَن لا يَجِـدَ لَكَ عُـذراً ١٠٠٠ ـ

١٢١٣٣ ـ عنه ﷺ : مَنِ اعتَذَرَ مِن غَيرِ ذَنبٍ فقَد أُوجَبَ عَلَىٰ نَفسِهِ الذُّنبَ٣٠.

#### ٢٥٧٧ ـ الاعتنال (م)

١٢١٣٤ - الإمامُ عليُّ اللهُ : قَطَعَ العِلمُ عُذرَ المُتَعَلَّلِينَ ١٠٠. ١٢١٣٥ - الإمامُ الحسنُ اللهُ : قَطَعَ العِلمُ عُذرَ المُتَعَلِّمِينَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ١١٨/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) اليحار: ٢٨/ ٢٣٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۱۹/۱۰۹/۷۸.

١٢١٣٦ ـ الإمامُ عليُّ إلله : إذا قَلَّتِ المَقدِرَةُ كَثُرَ التَّعَلُّلُ بِالمَعاذيرِ ١٠٠.

١٢١٣٧ ـ عنه عليه المعذِرَةُ بُرهانُ العقلِ ٣٠.

١٢١٣٨ - الإمامُ الحسنُ على : لا تُعاجِلِ الذَّنبَ بِالعُقوبَةِ، واجعَل بَينَهُما لِلاعتِدارِ طَريقاً ٣٠. ١٢١٣٩ - الإمامُ الحسينُ على : رُبَّ ذَنبِ أحسَنُ مِن الاعتِدارِ مِنهُ ٣٠.

١٢١٤٠ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الله : إعادَهُ الاعتِدَارِ تَذكيرٌ بِالدَّنبِ ١٠٠٠

ا ١٢١٤١ ــ عنه ﷺ : كَانَ لِي فيها مَضَىٰ أَخُ فِي اللهِ... كَانَ لا يَلُومُ أَحَداً عَلَىٰ مَا يَجِدُ العُذَرَ في مِثلِه حتّىٰ يَسعَعَ اعتِذارَهُ٣٠.

<sup>(</sup>٢٠١) غرر الحكم: ٣٨-٤، ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار : ١١/١١٥/٧٨ و ص ١١/١٢٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ١٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٢٨٩.

# العَربيَّة

#### ٢٥٧٨ ـ العَرَبيَّةُ

#### لكتاب

﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ ﴾ ".

١٢١٤٢ ـ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ ﴿ فِي قَولِهِ تَعالَىٰ : ﴿ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبينٍ ﴾ \_ : يُبَيِّنُ الأَلسُنَ ولا تُبَيِّنُهُ الأَلسُنُ ٣٠.

١٣١٤٣ــرسولُ اللهِ ﷺ لَمَا سُئلَ : مالَكَ أَفصَحُنا لِساناً وأَبيَنُنا بَياناً ؟ ــ : إِنَّ العَرَبِيَّةَ اندَرَسَت، فَجاءَني بِها جَبرَئيلُ غَضَّةً طَرِيَّةً كَما شُقَّ عَلىٰ لِسانِ إسهاعيلَ ﷺ ".

## ٢٥٧٩ ـ أوّلُ مَن شُقَّ لِسانُه بِالعَرَبِيَّةِ

١٢١٤٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أوَّلُ مَن فُتِقَ لِسانُهُ بِالعَرَبِيَّةِ المُبَيِّنَةِ إِسهاعيلُ، وهُوَ ابنُ أربَعَ عَشَرَةَ سَنَةً \*\*.

الإمامُ الباقرُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَرَبِيّةِ إسهاعيلُ بنُ إبراهيمَ عَلَى وهُوَ ابنُ اللهُ عَشَرَةَ سَنَةً، وكانَ لِسانُهُ عَلَى لِسانِ أبيهِ وأخيهِ، فهُوَ أُوَّلُ مَن نَطَقَ بِها، وهُوَ الذَّبيعُ. اللهُ عَشَرَةَ سَنَةً، وكانَ لِسانُهُ عَلَى لِسانِ أبيهِ وأخيهِ، فهُوَ أُوَّلُ مَن نَطَقَ بِها، وهُوَ الذَّبيعُ. اللهُ عَشَرَةَ سَنَةً، وكانَ لِسانُهُ عَلَى لِسانِ أبيهِ وأخيهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ العَرْبِ مِن وُلدِ إسهاعيلَ بنِ إبراهيمُ.

١٢١٤٧ ـ عنه على الله الله الله الله المربيّ المامس المربيّ المامس.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين: ٤ / ٦٥ / ٨٤.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنز العثال : ٣٢٣١٣، ٣٢٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦-١) كنز العمّال: ٢٢٣١٠، ٣٢٣١١.

# 454

# المعراج

البحار: ۱۸ / ۲۸۲ باب ۳ «إثبات المعراج».

البحار : ٧٧ / ٢١\_٣١ «حديث المعراج».

#### ٢٥٨٠ ـ المعراجُ

#### الكتاب

﴿ سُبُحانَ الَّذِي أَشْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَشْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَشْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْمنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّعِيعُ الْبَصِيرُ﴾ '''.

(انظر) النجم: ٥١٨٥.

المَّاكِمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ السَّمَاءِ دَخَلَتُ الجُنَّةَ فَرَأَيْتُ فَيَهَا قِيعَادَ [لَّ ]، ورَأَيْتُ فَيَهَا مَلائكَةً يَبِنُونَ لَبِنَةً مِن ذَهَبٍ ولَبِنَةً مِن فِضَّةً، ورُبَّهَا أَمسَكُوا، فقُلتُ لَهُم : ما بـالُكُم قَد أَمسَكُتُم ؟ فقالوا : حتى تَجيئنا النَّفَقَةُ، فقُلتُ : وما نَقَقَتُكُم ؟ قالوا : قولُ المُؤمِنِ : سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ ولا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكبَرُ، فإذا قالَ بَنَيْنا، وإذا سَكَتَ أَمسَكُنا اللهُ واللهُ أَكبَرُ، فإذا قالَ بَنَيْنا، وإذا سَكَتَ أَمسَكُنا اللهِ

١٢١٤٩ عنه ﷺ: لَمَّا أُسرِيَ بِي إِلَى السَّماءِ ماسمِعتُ شَيئاً قَطُّ هُوَ أَحلَىٰ مِن كَـلامِ رَبِيُّ عَرَّوجِلَّ٣.

الصَّلاةُ فأذَّنَ جَبر ثيلُ وأقامَ، فتَقَدَّمَ رَسولُ اللهِ ﷺ إلَى السَّماءِ فبَلَغَ البَيتَ المَعمورَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فأذَّنَ جَبر ثيلُ وأقامَ، فتَقَدَّمَ رَسولُ اللهِ ﷺ، وصُفَّ المَلائكَةُ والنَّبِيّونَ خَلفَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَمَا عُرِجَ بِرسولِ اللهِ ﷺ انتَهىٰ بِهِ جَبرَ ثَيلُ ﷺ إلىٰ مَكَانٍ فَخَلَىٰ عَنهُ، فقالَ لَهُ : يا جَبرَ ثيلُ، تُخَلِّيني عَلَىٰ هٰذِهِ الحالَةِ ؟! فقالَ : إمضِهْ ﴿ ، فواللهِ لقَد وَطِئتَ مَكَاناً مَا وَطِئهُ بَشَرٌ وما مَشىٰ فيهِ بَشَرٌ قَبلَكَ ﴿ .

١٢١٥٢ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ : قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : لَمَّا أُسرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ بَلَغَ بِي جَبرَ ثيلُ مَكاناً لَم يَطَأَهُ قَطُّ جَبرَ ثيلُ، فكُشِفَ لَهُ فأراهُ اللهُ مِن نورِ عَظَمَتِه ما أَحَبَّ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الإسراء : ١.

<sup>(</sup>۲۳۲) البحار: ۲/۲۹۲/۱۸ و ص،۳۰۵/۱۱.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٥) الفعل : إمض، و الهاء للسُّكُّت.

<sup>(</sup>٦-١) الكافي: ٢/٤٤٢/١ و ص ٨/٩٨.

الإمامُ علي الله : دَخَلتُ أنا وفاطِمَةُ عَلَىٰ رَسولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدتُهُ يَبكي بُكاءً شَديداً، فقُلتُ : فِداكَ أَبي وأُمّي يا رَسولَ اللهِ، ما الّذي أبكاك؟ فقالَ : يا عَلِيُّ، لَيلَةَ أُسرِيَ بِي إِلَى السَّماءِ رَأْيتُ نِساءً مِن أُمَّتِي فِي عَذَابِ شَديدٍ (١٠).

(انظر) الإنسان: باب ٣١١ حديث ١٥٤٩.

<sup>(</sup>١) البحار: ١٨/ ٣٥١/ ٦٢، انظر تمام الحديث.



# العرض

انظر: عنوان ٤٠٠ «الغِيبة».

الربا: باب ١٤٣٨.

## ٢٥٨١ ـ الحَثُّ عَلَىٰ صيانةِ العِرضِ

١٢١٥٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا رَقَّ العِرضُ اسْتُصعِبَ جَمَّعُهُ ١٠٠

١٢١٥٥ ـ الإمامُ علي على الجُودُ حارِسُ الأعراض ٣٠.

١٢١٥٦ - عنه على : أبخَلُ النّاس بِعَرضِهِ ، أسخاهُم بعِرضِهِ ٣٠.

١٢١٥٧ - عنه على : وَقُ عِرضَكَ بِعَرَضِكَ تَكَرُمْ، وتَفَضَّلْ تُخدَمْ، واحلُمْ تُقَدَّمْ ".

١٢١٥٨ ـ عنه الله : أفضَلُ الغِنيٰ ما صِينَ بِهِ العِرضُ٠٠٠.

١٢١٥٩ عنه الله من كِتابِهِ إلى الحارِثِ الهَمْدانيِّ -: ولا تَجعَلْ عِرضَكَ غَرَضاً لِنِبالِ القَولِ ١٠٠.

١٢١٦٠ ـ عنه ﷺ : مَن ضَنَّ بِعِرضِهِ فلْيَدَع المِراءُ ٣٠.

#### ٢٥٨٢ ـ ثَوابُ الكَفِّ عَن أعراضِ المُسلِمينَ

المُمامُ عليُّ اللهِ : مَنِ استَطاعَ مِنكُم أَن يَلقَ اللهُ تَعالَىٰ وهُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِن دِماءِ السُلِمينَ وأموافِهم، سَليمُ اللِّسانِ مِن أعراضِهم، فلْيَفعَلُ ١٠٠.

١٢١٦٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ عليه : مَن كَفَّ عَن أعراضِ المُسلِمينَ أقالَهُ اللهُ عَزَّ وجلَّ عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ (١٠.

# ٢٥٨٣ ـ تُوابُ الدفِّاعِ عَن عِرضِ المُسلِمِ

١٢١٦٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن رَدًّ عَن عِرضِ أَخيهِ كَانَ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) أعلام الدين : ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢١١.

<sup>(</sup>٣٥٥) غرر الحكم: ٣١٩٠. ١٠١١٠ ٣٠٣٨.

<sup>(</sup>٦-٨) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩ والحكمة ٣٦٧ والخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٩) صحيفة الإمام الرُّضا عَلَيْكُ : ١٩٥/٨٥.

<sup>(</sup>١٠) أمالي المفيد : ٢/٣٣٨.

١٢١٦٤ عنه ﷺ : مَن رَدَّ عَن عِرضِ أَخيهِ المُسلِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّـةُ البَتَّـةَ ١٠٠.

١٢١٦٥ عنه ﷺ لَمَّا نالَ رَجُلٌ مِن عَرضِ رَجُلٍ عِنْدَهُ فَردَّ رَجُلٌ مِنَ القَومِ عَلَيهِ .. : مَن رَدًّ عَن عِرضِ أُخيهِ كانَ لَهُ حِجاباً مِنَ النَّارِ ".

(انظر) الغيبة : باب ٣١٤٠.

<sup>(</sup>۱-۱) وسائل الشيعة : ۳/٦٠٦/۸ و ص٧/٦٠٧.

750

# المُعرِفَة (١)

انظر: عنوان ٣٦٧ «العلم».

الحديث : باب ٧١٩، العلم : باب ٢٨٣٦.

#### ٢٥٨٤ ـ قيمَةُ المَعرفةِ

١٢١٦٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العِلمُ أوَّلُ دَليلٍ، والمَعرِفَةُ آخِرُ نِها يَةٍ ١٠٠.

١٢١٦٧ ـ عنه على : المَعرِفَةُ دَهَشُ، والخُلُوُّ مِنها غَطَشُ".

٨٢١٦٨ عنه على : المَعرِفَةُ نورُ القَلبِ٣٠.

١٢١٦٩ ـ عنه الله : المعرفة بُرهانُ الفَضل ١٠٠.

١٢١٧٠ عنه على المعرفة الفور بالقدس ١٠٠٠

١٢١٧١ عنه على : الإيمانُ مَعرِفَةٌ بِالقَلبِ ١٠٠.

١٢١٧٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولِهِ تَعالىٰ : ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيراً كَثيراً ﴾ ـ : المَعرِفَةُ ٣٠.

(إنظر) العلم : باب ٢٨٣٠.

#### ٢٥٨٥ ـ دُورُ المَعرِفةِ في الغَضيلَةِ

المعصومُ على : بَعضُكُم أَكثَرُ صَلاةً مِن بَعضٍ، وبَعضُكُم أَكثَرُ حَجَّا مِن بَعضٍ، وبَعضُكُم أَكثَرُ حَجَّا مِن بَعضٍ، وبَعضُكُم أَكثَرُ صِياماً مِن بَعضٍ، وأفضَلُكُم أفضَلُ مَعرِفَةً ٥٠٠. المَثرُ صَدَقَةً مِن بَعضٍ : أفضَلُكُم إيماناً أفضَلُكُم مَعرفَةً ١٠٠.

١٢١٧٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ المُؤمِنينَ بَعضُهُم أَفضَلُ مِن بَعضٍ، وبَعضُهُم أَكثَرُ صَلاةً مِن بَعضٍ، وبَعضُهُم أَنفَذُ بَصَراً مِن بَعضٍ، وهِيَ الدَّرَجاتُ ٥٠٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٧٣، الفضيلة: باب ٢٢١٧.

<sup>(</sup>١ ـ ٥) غرر الحكم: ٢٠٦١، ٨٢٩، ٥٣٨، ١٦٠٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١/ ٢١٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) صفات الشيعة : ٩٣ / ٢٨.

<sup>(</sup>٩) جامع الأخبار : ٢٦ / ١٨.

<sup>(</sup>١٠) الكاني: ٢/ ٤٥/٤.

#### ٢٥٨٦ ـ دُورُ العَمَلِ في المَعرِفَةِ

١٢١٧٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لا يُقبَلُ عَمَلُ إِلَّا بِمَعرِفَةٍ ، ولا مَعرِفَةٌ إِلَّا بِعَمَلٍ ، ومَن عَرَفَ دَلَّتهُ مَعرِفْتُهُ عَلَى الْعَمَلِ ، ومَن لَم يَعرِفُ فَلا عَمَلَ لَهُ\*\*.

١٢١٧٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلاً إِلّا عِبَعرِفَةٍ ، ولا مَعرِفَةً إِلَّا بِعَمَلٍ ، فَن عَرَفَ دَلَّتهُ المَعرِفَةُ عَلَى العَمَلِ ، ومَن لَم يَعمَلْ فلا مَعرِفَةَ لَهُ ٣٠.

(انظر) عنوان ٣٦٩ «العمل»، العلم : باب ٢٨٨٨، الاستقامة : باب ٣٤٢٩.

## ٢٥٨٧ ـ المَعرِفَةُ الثَّابِثَةُ

١٢١٧٩ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : مَن لَم يَعقِلْ عَنِ اللهِ لَم يَعقِدْ قَلْبَهُ عَلَىٰ مَعرِفةٍ ثَابِتَةٍ يُبصِرُها ويجِدُ حَقيقَتُها في قَلِيهِ (٤).

(انظر) الحجّة: باب ٧١٠.

# ٢٥٨٨ ـ المَعرِفةُ والضَّلالَةُ

١٢١٨١ - الإمامُ عليُّ اللهِ : رُبَّ مَعرفةٍ أدَّت إلى تَضليل ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١ / ٤٤ / ٢.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٦٩ / ١٠ / ١٢.

<sup>(</sup>٤\_٥) الكافي: ١ / ١٨ / ١٢ و ٨ / ٢٤٢ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٣٤٩.

١٢١٨٢ ـ عنه الله : رُبَّ عِلمِ أَدِّي إلىٰ مَضَلَّتِكَ ١٠٠.

(انظر) عنوان ٣١٤ «الضلالة».

العلم: ابواب ٢٨٨٠، ٢٨٨١، ٣٨٨٦، ٢٨٨٩، ٢٨٨٠، ٢٠٨٦، ٢٠٩١، ٢٠٢٩، ٢٠٠٩، ١٢٩٠، ٢٩١٠.

#### ٢٥٨٩ سلِقَاحُ المَعرفةِ

١٢١٨٣ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ : العِلمُ لِقاحُ المَعرفَةِ ٥٠.

١٢١٨٤ - الإمامُ الحسينُ عليه : دراسَةُ العِلم لِقاحُ المَعرِفةِ ٣٠.

١٢١٨٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لِقاحُ المَعرِفةِ دِراسَةُ العِلم، لِقاحُ العِلم التَّصَوُّرُ والفَهمُ ٥٠٠.

(انظر) عنوان ۱۵۸ «الدراسة».

العلم : باب ۲۸۵٦.

#### ٢٥٩٠ ـ المَعرفةُ والحَواشُ الخَمشُ

الدَّيصانيُّ -: قالَ أبو شاكِرٍ : قَد عَلمِتَ أَنَّا لا نَقبَلُ إِلَّا مَا أَدرَكَنَاهُ بِأَبصارِنَا، أو سَمِعنَاهُ بِآذَانِنَا، اللَّيصانيُّ -: قالَ أبو شاكِرٍ : قَد عَلمِتَ أَنَّا لا نَقبَلُ إِلَّا مَا أَدرَكَنَاهُ بِأَبصارِنَا، أو سَمِعنَاهُ بِآذَانِنَا، أو لَمَسنَاهُ بِأَكُفِّنَا، أو شَمَمنَاهُ بِمَناخِرِنَا، أو ذُقنَاهُ بِأَفواهِنَا، أو تَنصَوَّرَ في القُلوبِ بَياناً، أو استنبَطَتهُ الرُّوايَاتُ إِيقاناً. فقالَ الصادِقُ الثَّا : ذَكرتَ الحَواشَ الخَمسَ وهِيَ لا تَنفَعُ شَيئاً بِغَيرِ استنبَطَتهُ الرُّوايَاتُ إِيقاناً. فقالَ الصادِقُ الثَّا : ذَكرتَ الحَواشَ الخَمسَ وهِيَ لا تَنفَعُ شَيئاً بِغَيرِ مَصِباحِ "".

١٢١٨٧ ـ الإمامُ عليِّ اللهِ : لَيسَتِ الرَّويَّةُ كَالمُعايَنَةِ مَع الإبصارِ ، فقد تَكذِبُ العُيونُ أهلَها ، ولا يَغُشُّ العَقلُ مَنِ استَنصَحَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) غرر الحكم : ٥٣٥٢، ٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١١/١٢٨/٧٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٧٦٢٢ و ٧٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٢٨٨ / ٥.

 <sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨١، قال المجلسيّ في شرح الحديث:أي الرؤية العقيقيّة رؤية العقل؛ لأنّ الحواسّ قـد تـعرض لهـاالغـلط
 (البحار: ١ / ٩٥ / ٢٩).

الإمامُ الصّادقُ على مُناظَرَتِهِ الطَّبيبَ الهِنديَّ ـ: أمّا إِذ أَبَيتَ إِلَّا الجَهَالَةَ وزَعَمتَ أَنَّ الأشياءَ لا تُدرَكُ إِلّا بِالحَواسِّ، فإني أُخبِرُكَ أَنَّهُ لَيسَ لِلحَواسِّ دَلالَةٌ عَلَى الأشياءِ، ولا أَنَّ الأشياءَ لا تُدرَكُ إلّا بِالقَلبِ، فإنَّهُ دَليلُها ومُعَرِّفُها الأشياءَ التي تَدَّعى أَنَّ القَلبَ لا يَعرِفُها إلّا بها ١٠٠٠.

الرُّوعُ تُبصِرُ الأشياءَ مِن مَنظَرِها؟ \_. لمَّا سَأَلَهُ عِمرانُ الصّابِي بِحَضرَةِ المَأْمُونِ : العَينُ نُورٌ مُرَكَّبَةُ ، أَمِ الرُّوعُ تُبصِرُ الأشياءَ مِن مَنظَرِها؟ \_. : العَينُ شَحمَةُ وهُوَ البّياضُ والسَّوادُ ، والنَّظُرُ لِـلرُّوحٍ ، دليلُهُ أُنَّكَ تَنظُرُ فيهِ فتَرَىٰ صورَتَكَ في وَسَطِهِ ، والإنسانُ لايَرىٰ صورَتَهُ إلّا في ماءٍ أو مِرآةٍ وما أشبَهَ ذٰلكَ ٣٠.

١٢١٩٠ ـ الإمامُ علي ﷺ في التّوحيدِ ـ : لا تَنالُهُ الأوهامُ فتُقَدِّرَهُ، ولا تَتَوَهَّمُهُ الفِطَنُ فتُصَوِّرَهُ، ولا تُتوهَمُهُ الفِطَنُ فتُصَوِّرَهُ، ولا تُدرِكُهُ الحَواشُ فتُحِسَّهُ، ولا تَلمِسُهُ الأيدي فتَمَسَّهُ ".

(انظر) تفسير الميزان: ١١/٤٥، ١٢ / ٢٧٢.

### ٢٥٩١ ـ مَعرِفةُ الشَّيءِ بِضِدِّهِ

الإمامُ عليِّ ﷺ :اعْلَمُوا أَنَّكُم لَن تَعرِفُوا الرُّشِدَ حتى تَعرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ، ولَن تَأْخُذُوا بِمِيثاقِ الكِتابِ حتى تَعرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، ولَن تَمَسَّكُوا بِهِ حتى تَعرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ ٣.

المُورِ عُرِفَ أَن لا مَشعَرَ لَهُ، وَبِمُضادَّتِهِ بَينَ الأُمورِ عُرِفَ أَن لا مَشعَرَ لَهُ، وَبِمُضادَّتِهِ بَينَ الأُمورِ عُرِفَ أَن لا قَرينَ لَهُ ٠٠٠.

١٢١٩٣ ـ عنه ﷺ : الحَمدُ شِهِ الدّالِّ عَلَىٰ وُجودِهِ بِحَلقِهِ، وبمُحدَثِ خَلقِهِ عَلَىٰ أَزَلِـ لَيَّتِهِ، وبمُحدَثِ خَلقِهِ عَلَىٰ أَزَلِـ لَيَّتِهِ، وباشتِباهِهِم عَلَىٰ أَن لا شَبَهَ لَهُ ١٠٠.

١٢١٩٤\_عنه ﷺ : الحَمدُ شِرِ الَّذي لا تُدرِكُهُ الشَّواهِدُ... الدَّالُّ عَلَىٰ قِدَمِهِ بِحُدوثِ خَلقِهِ. وبِحُدوثِ خَلقِهِ عَلَىٰ وُجودِهِ، وبِاشتِباهِهِم (أشباهِهِم) عَلَىٰ أن لا شَبَهَ لَهُ™.

١٢١٩٥ عنه على من كلامِهِ قَبلَ شَهادَتِهِ \_ : غَداً تَرُونَ أَيّامِي ، ويُكشَفُ لَكُم عَن سَرائري ،

<sup>(</sup>١-٢) البحار: ٦١/٥٥/٥١ و ص ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٣\_٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦ و ١٤٧ و ١٨٦ و ١٥٢ و ١٨٥.

وتَعرِفونَني بَعدَ خُلوٌ مَكاني، وقِيامٍ غَيري مَقامي٠٠٠.

#### ٢٥٩٢ ـ مَتَابِعُ المَعرِقَةِ

#### الكتاب

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ٣٠.

الشَّيطانِ حينَ نَزَلَ الوَحيُ عَلَيْهِ ﷺ: أَرَىٰ نُورَ الوَحيِ والرِّسالَةِ، وأَشُمُّ رَيَحَ النَّبُوَّةِ، ولَقَد سَمِعتُ رَنَّةَ الشَّيطانِ حينَ نَزَلَ الوَحيُ عَلَيهِ ﷺ.٣٠.

(انظر) القلب: باپ ۲۳۹۰، ۳۳۹۱.

كتابي بالفارسيّة «مقدمه اي بر شناخت خدا» الدرس الثاني.

#### ٢٥٩٣ ـ شَرائطُ المَعرِفةِ

#### الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُــورَأُ تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۵.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينٌ﴾ ١٠٠.

(انظر) النساء : ١٧٤ و النور : ٤٠ و الحديد : ١٣ ، ١٢ و الأنفال : ٢٩ و البقرة : ٢ و العنكبوت : ٦٩. (وانظر) الهداية : ياب ٢ - - ٤.

عنوان ۵۲۹ «النور».

كتابي بالفارسية «مقدمه اى بر شناخت خدا» الدرس السابع.

<sup>(</sup>٣\_١) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦ و ١٤٧ و ١٨٦ و ١٥٧ و ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) النحل : ٧٨.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) الحديد : ٢٨.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١٥.

#### ٢٥٩٤ ـ مَوانِعُ المَعرِفَةِ

#### الكتاب

﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشاوَةً قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ يَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿ كَلَّا بَلْ رانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ٣٠.

﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْنَا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إذا هَلَكَ تُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴾ ٣.

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿

﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُسْضِلُ اللهُ الظَّـالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ٣٠.

١٢١٩٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: نورُ الحِكمَةِ الجُوعُ، والتَّباعُدُ مِنَ اللهِ الشَّبَعُ، والقُربَةُ إِلَى اللهِ حُبُّ المَساكينِ والدُّنُوُّ مِنهُم، لا تَشبَعوا فَيُطفَأَ نورُ المَعرِفةِ مِن قُلوبِكُم.

(انظر) المحبّة (١): باب ٦٥٣، العشق: باب ٢٧٤٠.

عنوان ٥٣٧ «الهوئ»، ٤٦١ «الكفر»، ٣١٤ «الضلالة»، ٥٣٢ «الهداية»، ٤١٩ «الفسق»، ٣٢٩ «الظلم». كتابي بالفارسيّة «مقدمه اي بر شناخت خدا» الدرس السادس.

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المطفَّفين : ١٤.

<sup>(</sup>٤\_٤) غافر : (٧٣ و ٧٤)، ٣٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٦.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) البحار : ۲۰/۲۱/۷۰,



# المَعرِفة (٢)

مَعرِفةُ النَّفسِ

البحار : ٢١/ ٢٤٥ باب ٤٦ «قوّى النفس ومشاعرها من الحواسّ الظاهرة والباطنة».

انظر: العُجِب: باب ٢٥٢٦.

#### ٢٥٩٥ ـ مَعرفَةُ النَّفسِ

١٢١٩٨ ـ الإمامُ الباقرُ عليُّ على وَصِيَّتِهِ لِجَابِرٍ الجُعنيُّ ـ: لا مَعرِفةَ كَمَعرِفَتِكَ بِنَفسِكَ ١٠٠

١٢١٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ المَعرِفَةُ بِالنَّفسِ أَنفَعُ المَعرِفَتَينِ ٣٠.

١٢٢٠٠ عنه على : أفضَلُ المَعرِفَةِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ ١٠٠٠

١٢٢٠١ ـ عنه على : أفضَلُ الحِكمَةِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ ووُقوفُهُ عِندَ قَدرِهِ ٣٠.

١٢٢٠٢ عنه على : غايَّةُ المَعرفةِ أن يَعرفَ المَراءُ نَفسَهُ ١٠٠٠

١٢٢٠٣ ـ عنه اللُّهُ : مَعرِفَةُ النَّفسِ أَنفَعُ المُعارِفِ٣٠.

١٢٢٠٤ عنه على الفصّلُ العَقِل مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ، فَن عَرَفَ نَفسَهُ عَقَلَ، ومَن جَهِلَها ضَلَّ ٣٠.

١٢٢٠٥ ـ الإمامُ الرُّضا ﷺ : أفضَلُ العَقل مَعرفَةُ الإنسان نَفسَهُ ٥٠.

١٢٢٠٦ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ ؛ نالَ الفوزَ الأكبَرَ مَن ظَفِرَ بَعرِفَةِ النَّفسِ ١٠.

١٢٢٠٧ ـ عنه ﷺ : كَنِيْ بِالمَرءِ مَعرِفَةً أَن يَعرِفَ نَفسَهُ ١٠٠٠ ـ

#### ٢٥٩٦ ـ مَن جَهلَ نَفسَهُ

١٢٢٠٨ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ : مَن جَهِلَ نَفسَهُ كانَ بِغَيرِ نَفسِهِ أَجهَلَ ٥٠٠.

١٢٢٠٩ عنه الله : كَيفَ يَعرِفُ غَيرَهُ مَن يَجِهَلُ نَفسَهُ ؟ ١٧١٠

١٢٢١٠ عنه الله : لا تَجهَلْ نَفسَكَ؛ فإنَّ الجاهِلَ مَعرِفَةَ نَفسِهِ جاهِلٌ بِكُلِّ شَيء ٥٣٠.

١٢٢١١ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِمَن يَنشُدُ ضالَّتَهُ وقَد أَضَلَّ نَفْسَهُ فلا يَطلُهُما إ٥٠٠

١٢٢١٢ ـ عنه الله : كَنَىٰ بِالمَرءِ جَهلاً أَن يَجِهَلَ نَفسَهُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲ \_ ۷) غرر الحكم: ١٦٧٥، ١٦٧٥، ٥١٠٥، ١٦٣٥، ١٨٦٥. ٣٢٢٠.

<sup>(</sup>٨) البحار : ۲۸/۲۵۲/۹۸.

<sup>(</sup>١٥\_٩) غرر الحكم: ٩٩٦٥، ٢٠٢١، ١٠٣٧، ١٩٩٨، ١٠٣٧، ٢٢٢٦، ٢٢٢٢، ٢٢٧

١٢٢١٣ عنه الله : مَن لَم يَعرِفْ نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَبِيلِ النَّجاةِ ، وخَبَطَ في الضَّلالِ والجَهالاتِ ١٠٠. ١٢٢١٤ عنه الله : أعظَمُ الجَهل جَهلُ الإنسانِ أمرَ نَفسِهِ ١٠٠.

١٢٢١٥ ـ عنه ﷺ : مَن شَغَلَ نَفسَهُ بِغَيرِ نَفسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظُّلُهاتِ، وارتَبَكَ في الهَلكاتِ٣٠.

#### ٢٥٩٧ ـ مَن عَرَفَ تَفْسَهُ

١٢٢١٦ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : من عَرَفَ نَفسَهُ فَهُوَ لِغَيرِهِ أَعرَفُ ١٠٠

١٢٢١٧ - عنه الله : مَن عَرَفَ قَدرَ نَفسِهِ لَم يُهِنْها بِالفانِياتِ ١٠٠٠.

١٢٢١٨ ـ عنه ﷺ : مَن عَرَفَ نَفْسَهُ جَلَّ أَمْرُهُ ٥٠٠.

١٢٢١٩ عنه على : من عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها، من جَهلَ نَفسَهُ أهمَلَها ١٠٠٠

١٢٢٠ ـ عنه الله : مَن عَرَفَ نَفسَهُ فقَدِ انتَهَىٰ إلىٰ غايَةِ كُلِّ مَعرِفَةٍ وعِلم ١٠٠٠

١٢٢٢١ عنه ﷺ : مَن عَرَفَ اللهُ تَوَحَّدَ ، مَن عَرَفَ نَفْسَهُ تَجَرَّدَ ، مَن عَرَفَ الدِّنيا تَزَهَّدَ ، مَن عَرَفَ النَّاسَ تَفَرَّدَ ١٠٠.

١٢٢٢٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللَّهِ ـ في الدُّعاءِ ـ : واجعَلنا مِنَ الَّذين عَرَفوا أَنفُسَهُم، وأَيقَنوا عِمُستَقَرِّهِم، فكانَت أعهارُهُم في طاعَتِكَ تَفنيٰ ٥٠٠.

#### ٢٥٩٨ ـ مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبُّه

١٢٢٢٣ ـ الإمامُ عليٌّ إلله : مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبُّهُ ١٠٠٠.

١٢٢٢٤ - عنه الله : أكثَرُ النَّاسِ مَعرِفَةً لِنَفسِهِ أَخْوَفُهُم لِرَبِّهِ ٥٠٠.

١٢٢٢٥ عنه الله : عَجِبتُ لِمَن يَجِهَلُ نَفسَهُ كَيفَ يَعرفُ رَبَّهُ؟ ١٣٠١

١٢٢٢٦ - بحار الانوار : في صُحُف إدريس : من عَرَفَ الخَلَقَ عَرَفَ الخالِقَ ، ومَن عَرَفَ الرِّزقَ

<sup>(</sup>۱-۹) غرر العكم : ۳۶۶، ۱۹۶۲، ۲۹۲۳، ۲۰۰۳، ۸۵۷۸، ۸۲۲۸، ۲۰۰۸، (۵۵۸۷ ـ ۲۵۸۷)، ۱۹۶۸، (۲۸۷۹ ـ ۲۲۸۷).

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۹۶/۱۲۸/۹٤.

<sup>(</sup>١١ \_ ١٣) غرر العكم : ٣١٢٦، ٣١٢٦, ٦٢٧٠.

عَرَفَ الرَّازِقَ، ومَن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبُّهُ٣٠.

#### ٢٥٩٩ ـ ما يَنبَغي لِمَن عَرَفَ مَغْسَهُ

١٢٢٢ ـ الإمامُ علي على الله على الله عنه عنه الله على الله الله على ال

• ١٣٣٣ ـ عنه ﷺ : يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْحَذَرُ وَالنَّدَمُ؛ خَوْفًا أَنْ تَزِلَّ بِهِ القَدَمُ<٠٠٠.

١٢٢٣١ عنه عليه النَّه عَلِمَ شَرَفَ نَفسِهِ أَن يُنَزُّهُها عَن دَناءَةِ الدُّنيا ٥٠٠.

### ٢٦٠٠ ـ تَفسينُ مَعرِفَةِ النَّفسِ

الإمامُ الصّادقُ على : عرفانُ المَرءِ نَفسَهُ أَن يَعرِفَها بِأَربَعِ طَبائعَ ، وأَربَعِ دَعائمَ ، وأربَعَةِ أ أركانٍ : فطّبائعُهُ : الدَّمُ والمِرَّةُ والرِّيحُ والبَلغَمُ ، ودَعاعُهُ : العَقلُ ، ومِنَ العَقلِ الفَهمُ والحِفظُ ،

<sup>(</sup>١) البحار: ٩٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) عوالمي اللآلي: ١/٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣-١) غرر الحكم: ١٠٩٢٧، ١٠٩٢٧، ١٠٩٥٢، ١٠٩٥٢.

وأركانُهُ : النُّورُ والنَّارُ والرُّوحُ والماءُ٣٠.

قال العَلَّامَةُ في تفسير الميزان بعد ذكر قوله الله «مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»:

ورواه الفريقان عن النبيّ أيضاً، وهو حديث مشهور، وقد ذكر بعض العلماء أنّـه من تعليق المحال، ومُفاده استحالة معرفة النفس لاستحالة الإحاطة العلميّة بالله سبحانه. ورُدّ أُوّلاً: بقوله ﷺ في رواية أخرى: «أعرَفُكُم بنَفسِهِ أعرَفُكُم بِربِّهِ»، وثانياً: بأن الحــديث في معنىٰ عكس النقيض لقوله تعالىٰ: ﴿ولا تَكونوا كَالّذينَ نَسُوا اللهَ فَأنساهُم أَنفُتهُم ﴾.

وفيه عنه على : قال : الكُيِّسُ مَن عَرَفَ نَفْسَهُ وأَخْلَصَ أَعْمَالُهُ.

أقول: تقدم في البيان السابق معنَى ارتباط الإخلاص وتفرّعه عـلى الاشـتغال بمـعرفة النفس.

وفيه عنه على قال: المَعرِفَةُ بِالنَّفْسِ أَنفُعُ المَعرِفَتَينِ.

الظاهر أنّ المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفُسيّة والمعرفة بالآيات الآفاقيّة، قال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الآفاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أُنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمَ يَكُفِ بِرَبِّكَ أُنَّهُ عَلَىٰ ذُلْ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ " وقال تعالىٰ : ﴿ وَفِي الأَرضِ آياتُ لِلمُوقِنينَ \* وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبصِرونَ ﴾ ".

وكونُ السَّير الأنفُسيِّ أنفع من السير الآفاقيِّ لعلّه لِكون المعرفة النَّفسائيّة لا تنفكَ عادةً من إصلاح أوصافها وأعهاها، بخلاف المعرفة الآفاقيّة؛ وذلك أنَّ كون معرفة الآيات نافعة إنَّا هو لأنَّ معرفة الآيات بم هو لأنَّ معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسهائه وصفاته وأفعاله، ككونه تعالى حيّاً لا يَعرضه موت، وقادراً لا يَشوبه عجز، وعالماً لا يخالطه جهل، وأنّه تعالى هو الخالق لكلّ شيء، والمربّ القائم على كلّ نفس بما كسبت، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم، بل لينعم عليهم بما استحقّوه، ثمّ يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه؛ ليجزي

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) فصّلت : ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢٠ و ٢١.

الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسني.

وهذه وأمثالها معارف حقّة إذا تناولها الإنسان وأتقنها مثّلت له حقيقة حياته، وأنّها حياة مؤبّدة ذات سعادة دائمة أو شِقوة لازمة، وليست بتلك المتهوّسة المنقطعة اللاهية اللاغية، وهذا موقف علميّ يهدي الإنسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربّه وبالنسبة إلى أبناء نوعه في الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهي التي نسمّيها بالدّين؛ فيان السنّة التي يلتزمها الإنسان في حياته ولا يخلو عنها حتى البدويُّ والهمجيُّ إنّا يضعها ويلتزمها أو يأخذها ويلتزمها لنفسه من حيث إنّه يقدّر لنفسه نوعاً من الحياة أيّ نوع كان، ثمّ يعمل بما استحسنه من السنّة لإسعاد تلك الحياة، وهذا من الوضوح بمكان.

فالحياة التي يقدّرها الإنسان لنفسه تمثّل له الحوائج المناسبة لها، فيهتدي بها إلى الأعمال التي تضمن عادةً رفعَ تلك الحوائج، فيطبّق الإنسانُ عمله عليها وهو السُّنّة أو الدِّين.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ النظر في الآيات الأنفُسيّة والآفاقيّة ومعرفة الله سبحانه بها يهدي الإنسانَ إلى التمسّك بالدِّين الحقّ والشريعة الإلهية من جهة تمشيل المعرفة الممذكورة الحمياة الإنسانيّة المؤبّدة له عند ذلك، وتعلّقها بالتوحيد والمعاد والنبوّة.

وهذه هداية إلى الإيمان والتقوى يشترك فيها الطريقان معاً؛ أعني طريقي النظر إلى الآفاق والأنفس، فهما نافعان جميعاً غير أنّ النظر إلى آيات النفس أنفع؛ فإنّه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحيّة والبدنيّة، وما يعرضها من الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خودها والملكات الفاضلة أو الرذيلة، والأحوال الحسنة أوالسيّئة التي تقارنها.

واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شقاوة لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب، فيشتغل بإصلاح الفاسد منها والالتزام بصحيحها، بخلاف النظر في الآيات الآفاقية؛ فإنّه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف الأخلاق ورذائلها وتحليتها بالفضائل الروحيّة، لكنّه ينادي لذلك من مكان بعيد، وهو ظاهر.

وللرواية معنىٰ آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقيّة في علم النفس، وهو أنّ النظر في الآيات الآفاقيّة والمعرفة الحاصلة من ذلك نظر فكريّ وعلم حصوليّ، بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلّية منها، فإنّه نظر شُهوديّ وعلم حضوريّ، والتصديق الفكريّ يحتاج في تحقّقه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان، وهدو باق ما دام الإنسان متوجّها إلى مقدّماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها، ولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله وتكثرُ فيه الشّهات ويثور فيه الاختلاف.

وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه من العيان، فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه، وشاهد فقرها إلى ربّها، وحاجتَها في جميع أطوار وجودها، وجد أمراً عجيباً؛ وجد نفسه متعلّقة بالعَظَمة والكبرياء، متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبّها وسائر صفاتها وأفعالها بما لا يتناهى بهاءً وسناء وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة، وغيرها من كلّ كمال.

وشاهدُ ما تقدّم بيانه أنّ النفس الإنسانيّة لا شأن لها إلّا في نفسها، ولا تخرجَ لها من نفسها، ولا شغل لها إلّا السَّير الاضطراريّ في مسير نفسها، وأنّها منقطعة عن كلّ شيء كانت تظنّ أنّها مجتمعة معه مختلطة به إلّا ربّها الحيط بباطنها وظاهرها وكلّ شيء دونها، فوجدت أنّها دائماً في خلاء مع ربّها وإن كانت في ملأ من الناس، وعند ذلك تنصرف عن كلّ شيء وتتوجّه إلى ربّها، وتنسى كلّ شيء وتذكر ربّها، فلا يحجبه عنها حجاب ولا تستتر عنه بستر، وهو حقّ المعرفة الذي قُدر لإنسان.

وهذه المعرفة الأحرى بها أن تُسمّى «معرفة الله بالله»، وأمّا المعرفة الفكريّة التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقيّة سواء حصلت من قياس أو حدس أو غير ذلك فإنّما همي معرفة بصورة ذهنيّة عن صورة ذهنيّة، وجلّ الإله أن يحيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من خلقه، ولا يحيطون به علماً.

وقد روي في «الإِرشاد» و«الاحتجاج» على ما في البحار عن الشُّعبيُّ عن أمير المؤمنين

الله في كلام له: إنَّ الله أجلُّ مِن أن يَحتجِبَ عن شَيءٍ أو يَحتجِبَ عَنهُ شَيءٌ. وفي «التوحيد» عن موسى بن جَعفَرٍ الله في كَلامٍ لَهُ: لَيسَ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ حِجابٌ غَيرَ خَلقِهِ، احتَجَبَ بِغَيرِ حِجابٍ مَحجوبٍ، واستَتَرَ بِغيرِ سِترٍ مَستورٍ، لا إله إلاّ هُوَ الكَبيرُ المُتعالِ. وفي «التوحيد» مسنداً عن عبدِ الأعلىٰ عن الصادق الله في حديث: ومَن زَعَمَ أنَّهُ يَعرِفُ الله بِحِجابٍ أو يصورةٍ أو بِثالٍ فهُو مُشرِكٌ؛ لأنَّ الحِجابَ والصورة والميثال غَيرُهُ، وإغًا هُو واحِدٌ مُوحَد، يصورةٍ أو بِثالٍ فهُو مُشرِكٌ؛ لأنَّ الحِجابَ والصورة والميثال غَيرُهُ، وإغًا هُو واحِدٌ مُوحَد، فكيف يُوحِدُ مَن زَعَمَ أنَّهُ يُوحِدُهُ بِغَيرِهِ ؟! إغًا عَرَفَ اللهَ مَن عرَفَهُ باللهِ، فمَن لم يَعرِفْهُ بهِ فليسَ فكيف يُوحِدُهُ مَن زَعَمَ أنَّهُ يُوحِدُهُ بِغيرِهِ ؟! إغًا عَرَفَ اللهَ مَن عرَفَهُ باللهِ، فمَن لم يَعرِفْهُ بهِ فليسَ يعرِفُهُ ، إنَّا يعرِفُ غَيرَهُ... الحديث، والأخبار المأثورة عن أمَّة أهل البيت على في معنى ما يعرفُهُ بالله يوفقنا لإيرادها وشرحها فيا سيأتي إن شاء الله العزيز من تفسير قدّمناه كثيرة جدّاً لعل الله يوفقنا لإيرادها وشرحها فيا سيأتي إن شاء الله العزيز من تفسير سورة الأعراف.

فقد تحصّل أنّ النظر في آيات الأنفُس أنفَس وأغلىٰ قيمة وأنّه هو المُنتج لحقيقة المعرفة فحسب، وعلىٰ هذا فعَدُّه ﷺ إيّاها أنفع المعرفتينِ لا معرفة متعيّنة إنّا هو لأنّ العامّة من الناس قاصرون عن نيلها. وقد أطبق الكتاب والسنّة وجرت السيرة الطاهرة النبويّة وسيرة أهل بيته الطاهرين علىٰ قبول من آمن بالله عن نظر آفاقيّ وهو النظر الشائع بين المؤمنين، فالطريقان نافعان جميعاً، لكنّ النفع في طريق النفس أتم وأغزر.

وفي «الدُّرر والغُرر» عن عليِّ ﷺ قال: العارِفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فأعتَقَها ونَزَّهَها عَن كُلِّ ما يُبعِدُها.

أقول : أي أعتقها عن أسارة الهوى ورِقّية الشهوات.

وفيه عنه ﴿ لِلَّهِ قَالَ : أَعَظُمُ الْجَهَلُ جَهِلُ الإنسانِ أَمْرَ نَفَسهِ.

وفيه عنه على قالَ : أعظَمُ الحِكمةِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ.

وفيه عنه اللَّهِ قَالَ: أَكَثَرُ النَّاسِ مَعرِفَةً لِنَفْسِه أَحْوَفُهُم لِرَبِّه.

أقول: وذلك لكونه أعلمهم بربّه وأعرفهم به، وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخشَى اللهَ مِن عِبادِه العُلَماءُ﴾ وفيه عنه ﷺ قالَ: أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ المَرءِ بِنَفسِهِ، فَنَ عَرَفَ نَفسَهُ عَقَلَ، ومَن جَهِلَها ضَلَّ.

وفيه عنه ﷺ قالَ : عَجِبتُ لِمَن يَنشُدُ ضالَّتَهُ وقَد أَضَلَّ نَفسَهُ فلا يَطلُبُها!

وفيه عنه اللَّهِ قالَ : عَجِبتُ لِمَن يَجِهَلُ نَفْسَهُ كَيفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ؟!

وفيه عنه على قالَ : غايَّةُ المَعرفَةِ أَن يَعرفَ المَرءُ نَفسَهُ.

أقول: وقد تقدّم وجه كونها غايةَ المعرفة؛ فإنَّها المعرفة حقيقة.

وفيه عنه ﷺ قالَ : كَيفَ يَعرِفُ غَيرَهُ مَن يَجِهَلُ نَفسَهُ؟ إ

وفيه عنه اللَّهِ قالَ : كَنَىٰ بِالْمَرْءِ مَعْرِفَةً أَن يَعْرِفَ نَفْسَهُ، وكَنَىٰ بِالْمَرْءِ جَهَلاً أَن يَجِهَلَ نَفْسَهُ. وفيه عنه اللَّهِ قالَ : مَن عَرَفَ نَفْسَهُ تَجَرَّدَ.

أقول: أي تجرّد عن علائق الدنيا، أوتجرّد عن الناس بالاعتزال عنهم، أو تجرّد عن كلّ شيء بالإخلاص لله.

وفيه عنه على قالَ: مَن عَرَفَ نَفْسَهُ جِاهَدَهَا، ومَن جَهِلَ نَفْسَهُ أَهْمَلُهَا.

وفيه عنه ﷺ قالَ : مَن عَرَفَ نَفْسَهُ جَلَّ أَمرُهُ.

وفيه عنه ﷺ قالَ : مَن عَرَفَ نَفسَهُ كانَ لِغَيرِهِ أَعرَفَ، ومَن جَهِلَ نَفسَهُ كانَ بِغَيرِهِ أَجهَلَ. وفيه عنه ﷺ قالَ : مَن عَرَفَ نَفسَهُ فقَدِ انتَهىٰ إلىٰ غايةِ كلِّ مَعرِفَةٍ وعِلمٍ.

وفيه عنه ﷺ قالَ: مَن لَم يَعرِفُ نَفسَهُ بَـعُدَ عَـن سَـبيلِ النَّـجاةِ، وخَـبَطَ في الضَّـلالِ والجَهالاتِ.

وِفيه عنه اللَّهِ قالَ : مَعرِفَةُ النَّفسِ أَنفَعُ المَعارِفِ.

وفيه عنه الله قالَ : نالَ الفَوزَ الأَكبَرَ مَن ظَفِرَ بِمَعرِفَةِ النَّفسِ.

وفيه عنه اللَّهِ قَالَ: لا تَجْهَل نَفْسَكَ؛ فإنَّ الجاهِلَ مَعرِفَةَ نَفسِهِ جاهِلٌ بِكُلِّ شَيءٍ.

وفي «تُحَفِ العُقول» عَنِ الصادقِ ﷺ في حديث: مَن زَعَمَ أَنَّهُ يَعرِفُ اللهَ بِتَوَهَّمِ القُلوبِ فهُوَ مُشرِكُ، ومَن زَعَمَ أَنَّهُ يَعرِفُ اللهَ بِالاسم دونَ المَعنىٰ فقَد أقَرَّ بِالطَّعنِ؛ لِأَنَّ الاسمَ مُحدَث، ومَن زَعَمَ أَنَّهُ يَعبُدُ الاسمَ والمَعنىٰ فقد جَعَلَ مَعَ اللهَ شَريكاً، ومَن زَعَمَ أَنَّهُ يَعبُدُ بِالصَّفَةِ لا بِالإدراكِ فقد أحالَ عَلىٰ غائبٍ، ومَن زَعَمَ أَنَّهُ يُضيفُ المَوصوفَ إلَى الصَّفَةِ فقد صَغَّرَ بِالكَبيرِ، وما قَدَروا الله حَقَّ قَدرِه.

قيلَ لَهُ: فَكَيفَ سَبيلُ التَّوحيدِ؟ قالَ: بابُ البحَثِ مُحكِنُ وطَــلَبُ الْخَــرَجِ مَــوجودٌ؛ إنَّ مَعرِفَةَ عَينِ الشَّاهِدِ قَبلَ صِفَتِهِ، ومَعرِفَةَ صِفَةِ الغائبِ قَبلَ عَينهِ.

قيلَ: وكَيفَ يُعرَفُ عَينُ الشّاهِدِ قَبلَ صِفَتِهِ ؟ قالَ: تَعرِفُه وتَعلَمُ عِلمَهُ، وتَعرِفُ نَفسَكَ بِهِ، ولا تَعرِفُ نَفسَكَ مِن نَفسِكَ، وتَعلَمُ أَنَّ ما فيهِ لَهُ وبِه كَما قالوا لِيوسُفَ: ﴿ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يوسُفُ قَالَ أَنا يوسُفُ وهٰذَا أَخي ﴾ فَعَرَفوهُ بِهِ ولَم يَعرِفوهُ بِغَيرِهِ، ولا أَسْبَتُوهُ مِن أَنفُسِهِم بِستَوَهُمُ القُلوبِ... الحديث.

أقول: قد أوضحنا في ذيل قوله طلا : المَعرِفَةُ بِالنَّفسِ أَنفَعُ المَعرِفَتَينِ ـ الرواية الثانية من الباب ـ أنّ الإنسان إذا اشتغل بآية نفسه وخلا بها عن غيرها انقطع إلى ربّه من كلّ شيء، وعقب ذلك معرفة ربّه معرفة بلا توسيط وسط، وعلماً بلا تسبيب سبب؛ إذ الانقطاع يرفع كلّ حجاب مضروب، وعند ذلك يذهل الإنسان بمشاهدة ساحة العظمة والكبرياء عن نفسه، وأحرى بهذه المعرفة أن تُسمّى معرفة الله بالله.

وانكشف له عند ذلك من حقيقة نفسه أنّها الفقيرة إلى الله سبحانه، المملوكة له ملكاً لا تستقلّ بشيء دونه، وهذا هو المراد بقوله ﷺ : تَعرِفُ نَفسَكَ بِهِ، ولا تَعرِفُ نَفسَكَ بِنَفسِكَ مِن نَفسِكَ، وتَعلَمُ أنّ ما فيه لَهُ وبهِ.

وفي هذا المعنىٰ ما رواه المسعوديّ في «إثبات الوصيّة» عن أمير المؤمنين الله قال في خطبةٍ لَهُ : فسُبحانَكَ مَلَأْتَ كُلَّ شَيءٍ وبايَنتَ كُلَّ شَيءٍ فأنتَ لا يَفقِدُكَ شَيءٌ وأنتَ الفَعّالُ لِمَا تَشاءُ. تَبارَكتَ يا مَن كُلُّ مُدرَكٍ مِن خَلقِهِ، وكُلُّ مَحدودٍ مِن صُنعِهِ \_ إلىٰ أن قال \_ شبحانَكَ أيُّ عَينٍ تقومُ نَصبَ بَهاءِ نورِكَ، وتَرقىٰ إلىٰ نورِ ضِياءِ قُدرَتِكَ؟! وأيُّ فَهمٍ يَفهمُ ما دونَ ذٰلكَ؟! إلّا عَينٍ تقومُ نَصبَ بَهاءِ نورِكَ، وتَرقىٰ إلىٰ نورِ ضِياءِ قُدرَتِكَ؟! وأيُّ فَهمٍ يَفهمُ ما دونَ ذٰلكَ؟! إلّا أبصارٌ كَشَفتَ عَنها الأغطِية، وهَتَكتَ عَنها الحُجُبَ العَمِيّةِ، فَرَقَتْ أرواحُها عَلىٰ أطرافِ

أَجِنِحَةِ الأرواحِ، فناجَوكَ في أركانِكَ، ووَلَجُوا بَينَ أَنوارِ بَهَائكَ، ونَظَروا مِن مُرتَقَىٰ التُّربَةِ إلىٰ مُستوَىٰ كِبرِيائكَ، فَسَمَّاهُم أَهلُ المَلَكوتِ زُوَّاراً، ودَعاهُم أَهلُ الجَبَروتِ عُمَّاراً.

وفي «البحار» عن «إرشاد الدَّيلميّ» ـ وذكر بعد ذلك سنَدَين لهذا الحديث ـ وفيه: فَن عَبِلَ بِرِضائي الزِمْهُ تَلاثَ خِصالٍ: اُعَرِّفُهُ شُكراً لا يُخالِطُهُ الجَهل، وذكراً لا يُخالِطُهُ النِّسيانُ، ومحتَبةً لا يُؤْثِرُ عَلى محتَبق الْخلوقين، فإذا أحَبّني أحبَبتُهُ، وأفتتُ عَين قلبِه إلى جَلالي، ولا أخني عَلَيهِ خاصَّة خَلقي، وأناجيه في ظُلَم اللَّيلِ ونورِ النَّهارِ حتى يَنقَطِع حَديثُهُ مَعَ المُخلوقين ومُجالَستُهُ مَعَهُم، وأسمِعُهُ كلامي وكلامَ مَلائكتي، وأعَرِّفُهُ السَّرَّ الذي سَتَرتُهُ عَن خَلقي، وألبِسهُ الحَياة حتى يَستَحيي مِنهُ الحَلق كُلُهُم، ويَشي عَلَى الأرضِ مَغفوراً لَهُ، وأجعل قَلبَهُ واعِيا وبصيراً، ولا أخني عَليهِ شَيئاً مِن جَنَّةٍ ولا نارٍ، وأعَرِّفُهُ ما يَرُّ عَلَى النَّسِ في القِيامَةِ مِن الهُولِ والشَّدَةِ، وما أحاسِبُ بِهِ الأغنِياءَ والفُقراءَ والجُهال والعُلماء، وأنوَّمُهُ في قبرِهِ وأنزِلُ عَليهِ مُنكراً ونكيراً حتى يَسألاهُ، ولا يَرى عَمَّ المَوتِ وظُلمَةَ القبرِ واللَّحدِ وهولَ المُطلّع، ثُمَّ أنصِبُ لَـهُ مِينانَهُ وأنشُرُ ديوانَهُ، ثُمَّ أضَعُ كِتابَهُ في يَمِينه فيَقرَؤهُ مَنشوراً، ثُمَّ لا أجعَلُ بَيني وبَينَهُ تَرجُماناً، ميزانَهُ وأنشُرُ ديوانَهُ، ثُمَّ أضَعُ كِتابَهُ في يَمِينه فيَقرَؤهُ مَنشوراً، ثُمَّ لا أجعَلُ بَيني وبَينَهُ تَرجُماناً، ولمِناتُ الحُبِينَ. يا أحمَدُ، اجعَلْ هَمَكَ هَتَا واجِداً، واجعَلْ لِسانَكَ لِساناً واحِداً، واجعَلْ فَهٰذِه صِفاتُ الْحَبِينَ. يا أحمَدُ، اجعَلْ هَنِي لا أبالي بِأيُّ وادٍ هلَكَ.

والروايات الثلاثة الأخيرة وإن لم يكن من أخبار هذا البحث المعقود على الاستقامة، إلّا أنّا إنّا أوردناها ليقضي الناقد البصير بما قدّمناه من أن المعرفة الحسقيقيّة لا تُستوفى بالعلم الفكريّ حقّ استيفائها؛ فإنّ الروايات تذكر أموراً من المواهب الإلهيّة المخصوصة بأوليائه لا يُنتجها السَّير الفكريُّ البتّة.

وهي أخبار مستقيمة صحيحة تشهد على صحّتها الكتاب الإلهيّ على ما سنبيّن ذلك فيما سيوافيك من تفسير سورة الأعراف إن شاء الله العزيز ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ٦ / ١٦٩ ـ ١٧٦.



# المَعرِفة (٣)

# مَعرفَةُ اللهِ شُبحانَةُ

البحار: ٣/ ١ باب ١ «ثواب الموحّدين والعارفين، وبيان وجوب المعرفة وعلَّته».

البحار: ٤ / ٢١٢ باب ٤ «جوامع التوحيد».

البحار : ٤ / ٦٢ «أبواب صفاته».

البحار: ٦/ ٤٩ باب ٢١ «نفي ما يوجب النقص منه تعالىٰ».

عنوان ٢٤٧ «أسماء الله»، ١٤٧ «الخِلقة»، ١٤٨ «الخالق»، ٢٨٢ «المشيئة»، ١٨ «الله». انظر : العلم: باب ٢٩١٦، ٢٩٢٠، الإمامة : باب ١٤٤.

## ٢٦٠١ ـ حِكمَةُ وُجوبِ الإيمانِ

الاتمامُ الرَّضَا اللهِ - في عِلَّةِ وُجوبِ الإيمانِ بِاللهِ وَبِمَا جاءَ مِن عِندِ اللهِ - إلِعِلَلِ كَثيرَةٍ، مِنها : أَنَّ مَن لَم يُقِرَّ بِاللهِ عَزَّوجلَّ، ولَم يَجتَنِب مَعاصِيَهُ، ولَم يَنتَهِ عَنِ ارتِكابِ الكَبائرِ، ولَم يُراقِبُ أَحَداً فيها يَشتَهِي ويَستَلِدُّ عَنِ الفَسادِ والظُّلمِ وإذا فَعَلَ النّاسُ هٰذِهِ الأشياءَ وارتَكَب كُلُّ إنسانٍ ما يَشتَهِي ويَهواهُ مِن غَيرِ مُراقَبَةٍ لأَحَدٍ كَانَ في ذلك فَسادُ الحَلقِ أجمَعينَ ووثوبُ كُلُّ إنسانٍ ما يَشتَهي ويَهواهُ مِن غَيرِ مُراقَبَةٍ لأَحَدٍ كَانَ في ذلك فَسادُ الحَلقِ أجمَعينَ ووثوبُ بعضِهم عَلىٰ بَعضٍ فَعَصَبوا الفُروجَ والأموالَ... ومِنها : أنّا وَجَدنا الحَلقَ قَد يَفسُدونَ بِأُمورٍ باطِنَةٍ مَستورَةٍ عَنِ الحَلقِ، فلُولا الإقرارُ بِاللهِ وخَشيَتُهُ بالغَيبِ لَم يَكُنُ أَحَدُ إذا خَلا بِشَهوَتِهِ وَإِرادَتِهِ يُراقِبُ أَحَداً في تَركِ مَعصِيَةٍ ١٠٠٠.

#### ٢٦٠٢ ـ فَصْلُ مَعرِفةِ اللهِ

١٢٢٣٤ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ : مَن عَرَفَ الله كَمُلَت مَعرِفتُهُ ٣٠.

١٢٢٣٥ \_عند الله : مَعرِفةُ اللهِ سُبحانَهُ أعلىٰ المَعارِفِ٣٠.

١٢٢٣٨ - الإمامُ عليُّ على حِفةِ المَلائكةِ -: ووصَلَت (وسَلَّت، مثّلت) حقائقُ الإيمانِ بَينهُم

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرَّضا لللله: ٢/٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم: ٧٩٩٩. ٩٨٦٤.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٣٦٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢٤٧/٢٤٧٨.

وبَينَ مَعرِفَتِهِ، وقَطَعَهُمُ الإيقانُ بِهِ إِلَى الوَلَهِ إِلَيهِ، ولَم تُجَاوِزْ رَغَباتُهُم ما عِندَهُ إِلَىٰ ما عِندَ غَيرِهِ، قَد ذَاقُوا حَلاوَةَ مَعرِفَتِهِ، وشَرِبوا بِالكَأْسِ الرَّوِيَّةِ مِن مُحَبَّتِهِ. ٩٠.

١٢٢٣٩ ـ عنه على : ثَمَرَةُ العِلم مَعرِفَةُ اللهِ ٣٠.

١٢٢٤٠ ــ الإمامُ الصادقُ على : اللهُ وَلِيُّ مَن عَرَفَهُ ، وعَدُوُّ مَن تَكَلَّفَهُ ٣٠.

(انظر) البحار: ٣/ ١ باب ١.

#### ٢٦٠٣ ـ العِلمُ بِاللهِ تعالىٰ

١٢٢٤١ \_ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : العِلمُ بِاللهِ أَفضَلُ العِلمَينِ ٥٠٠ .

١٢٢٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيا : أفضلُ الأعمالِ العِلمُ بِاللهِ ؛ إنَّ العِلمَ يَنفَعُكَ مَعَهُ قَليلُ العَمَلِ وكَثيرُهُ، وإنَّ الجَهلَ لا يَنفَعُكَ مَعَهُ قَليلُ العَمَلِ ولا كَثيرُهُۥ٠٠.

١٢٢٤٣ ـ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ : من سَكَنَ قَلْبَهُ العِلمُ بِاللهِ سَكَنَهُ الغِنيٰ عَن خَلقِ اللهِ ١٠٠.

(انظر) العلم: باب ۲۹۲۰، ۲۹۱۳.

# ٢٦٠٤ ـ ثَمَراتُ المَعْرِفَةِ (١)

١٢٢٤٤ - الإمامُ عليٌّ الله : يَسيرُ المَعرِفَةِ يُوجِبُ الزُّهدَ في الدّنياس.

١٢٢٤٥ ـ عنه الله : مَن صَحَّت مَعرِفَتُهُ انصَرَفَت عَنِ العالَمِ الفاني نَفسُهُ وهِمُّتُهُ٣٠.

١٢٢٤٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ، ومَن خافَ اللهَ سَخَت نَفسُهُ عَنِ الدّنيانه.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٢) غرر العكم : ٤٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٦٧٤.

<sup>(</sup>٥) كنز العثال: ٢٨٧٣١.

<sup>(</sup>٦-٨) غرر الحكم: ٩١٤٢.١٠٩٨٤

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٨٥.

١٢٢٤٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : ثَمَرَةُ المَعرِفَةِ العُزوفُ عَن دارِ الفَناءِ ٣٠.

١٢٢٤٨ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على على الدُّعاءِ ـ: واجعَلْنا مِنَ الَّذينَ اشتَغَلُوا بِالذِّكرِ عَنِ الشَّهَواتِ، وخالَفوا دَواعِيَ العِزَّةِ " بِواضِحاتِ المَعرِفَةِ ".

١٢٢٤٩ ـ الإمامُ علي على الله : عَجِبتُ لِمَن عَرَفَ رَبَّهُ كَيفَ لا يَسعىٰ لِدارِ البَقاءِ؟! ١٠

## ٢٦٠٥ ـ ثَمَراتُ المَعرِفَةِ (٢)

الآنيا الإمامُ عليٌ على الله : إن عَقَلتَ أمرَكَ أو أَصَبتَ مَعرِفةَ نَفسِكَ، فَأَعرِضْ عَنِ الدّنيا وازهَدْ فِيها؛ فَإِنَّها دارُ الأشقياءِ، ولَـيسَت بِـدارِ السُّـعَداءِ، بَهـجَتُها زُورٌ، وزيـنَتُها غُـرورٌ، وسَحائبُها مُتَقشِّعَةُ، ومَواهِبُها مُرتَجَعَةُ.

١٢٢٥١ ـ عنه على : عَجِبتُ لِمَن عَرَفَ نَفسَهُ كَيفَ يأنَسُ بِدارِ الفَناءِ؟! ١٠٠

## ٢٦٠٦ ـ ثُمَراتُ المَعرِفةِ (٣)

١٢٢٥٢ ـ الإمامُ عليُّ على : مَن عَرَفَ اللهَ سُبحانَهُ لم يَشْقَ أَبَداً ١٠٠٠

١٢٢٥٣ عنه على : مَن عَرَفَ اللهُ تَوَحَّدُ ١٠.

١٢٢٥٤ ــ عنه ﷺ : مَن عَرَفَ كَفَّ ١٠٠.

١٢٢٥٥ ــ الإمامُ الباقرُ اللَّهِ : أَحَقُّ خَلقِ اللهِ أَن يُسَلِّمَ لِمَا قَضَى اللهُ عَزَّوجلَّ : مَن عَرَفَ اللهَ عَزَّوجلَّ ١٠٠٠.

١٢٢٥٦ رسولُ اللهِ عِلى اللهُ وعَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ الكَلامِ وبَطْنَهُ مِنَ الطَّعَام، وعَنَّىٰ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: 270١.

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر، و تعلّ الصحيح «النِرَّة».

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٩/١٢٧/ ١٩.

<sup>(</sup>٤\_٤) غرر الحكم: ٢٦٦٥، ٣٧٣٣، ١٦٢٤، ٨٩٥٤، ٢٨٤٩، ٢٦٤٥.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ۲/۲۲/۹.

نَفْسَهُ بِالصِّيامِ والقِيامِ".

١٢٢٥٧ - الإمامُ علي على الله : إنَّهُ لا يَنبَغي لِمَن عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ أَن يَتَعَظَّمَ ؛ فإنَّ رِفعَةَ الّذينَ يَعلَمونَ ما عَظَمَتُهُ أَن يَتَواضَعوا لَهُ ٣٠٠.

# ٢٦٠٧ ـ ثُمَرَةُ كَمالِ مَعرِفةِ اللهِ

١٢٢٥٨ - رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَفتُمُ اللهُ حَقَّ مَعرِفتِهِ لَزالَت بِدُعائكُمُ الجِبالُ ٣٠. ١٢٢٥٩ - منه على البُحورِ ، ولَزالَت بِدُعائكُمُ الجِبالُ ٤٠. ١٢٢٥٩ - عنه على البُحورِ ، ولَزالَت بِدُعائكُمُ الجِبالُ ٤٠. (انظر) الشيعة : باب ٢١٥٥ حديث ٢٩٦٦.

عنران ٥٦٤ «اليقين».

باب ۲۵۱۳.

#### ٢٦٠٨ ــ ما يَنبَغي لِلعارفِ

١٢٢٦- الإمامُ علي الله : يَنبَغي لِمَن عَرَفَ الله سُبحانَهُ أَن لا يَخلُوَ قَلْبُهُ مِن رَجائهِ وخَوفِهِ ٥٠.
 ١٢٢٦١ - عنه الله : يَنبَغي لِمَن عَرَفَ الله سُبحانَهُ أَن يَرغَبَ فيما لَدَيهِ ١٠.
 ١٢٢٦٢ - عنه الله : عَجِبتُ لِمَن عَرَفَ الله كَيفَ لا يَشتَدُّ خَوقُهُ؟ ١٠٠

## ٢٦٠٩ عايّةُ المَعرفةِ

١٢٢٦٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : غايَةُ المَعرِفَةِ الْحَسْيَةُ ١٠٠. ١٢٢٦٤ ـ عنه اللهِ : غايَةُ العِلمِ الحَوفُ مِنَ اللهِ سُبحانَهُ ١٠٠. ١٢٢٦٥ ـ عنه اللهِ : أكثَرُ النّاسِ مَعرِفَةً لِنَفسِهِ أَخْوَفُهُم لِرَبِّهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٦/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٧.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز المثال: ٥٨٩١. ٥٨٩٥.

<sup>(</sup>٥ ـ - ١) غرر الحكم : ١٠٩٢٦، ١٠٩٣٥، ١٢٦١، ٢٢٧٩، ١٣٧٧، ٢١٣٧.

١٢٢٦٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن كانَ بِاللهِ أَعرَفَ كانَ مِنَ اللهِ أَخوَفَ ١٠٠.

(انظر) الخوف : باب ١٦٣٥ ، العلم : باب ٢٨٨٣ .

#### ٢٦١٠ ـ أعرَفُ النَّاسِ بِاللهِ

١٢٢٦٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ أعلَمَ النّاسِ بِاللهِ أرضاهُم بِقَضاءِ اللهِ عَزَّوجلَ ".
 ١٢٢٦٨ ـ الإمامُ عليٌ على : أعلَمُ النّاسِ بِاللهِ أكثَرُهُم لَهُ مَسأَلَةً ".
 ١٢٢٦٩ ـ عنه على : أعرَفُ النّاسِ بِاللهِ أعذَرُهُم لِلنّاسِ، وإن لَم يَجِدْ لَهُم عُذراً ".

4, .....

# ٢٦١١\_مبِفَةُ العارِفِ

١٢٢٧٠ ــ الإمامُ عليٌّ اللهِ: العارِفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فأعتَقَها، ونَزَّهَها عَن كُلِّ ما يُبَعِّدُها ويُوبِقُها ﴿ وَيُوبِقُها ﴿ وَيُوبِقُها ﴿ وَيُوبِقُها ﴿ وَيُوبِقُها ﴿ وَيُوبِقُها ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

١٢٢٧١ ــ عنه ﷺ : العارِفُ وَجَهُهُ مُستَبشِرٌ مُتَبَسِّمٌ ، وقَلْبُهُ وَجِلُ مَحَزُونُ٣٠.

١٢٢٧٢ ـ الإمامُ الصادقُ على : ثِقْ بِاللهِ تَكُن عارِفاً ٥٠٠.

١٢٢٧٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : كُلُّ عارِفٍ عائفٌ ٥٠٠.

١٢٢٧٤ ـ عنه ﷺ : كُلُّ عاقِلٍ مَعْمُومٌ ، كُلُّ عارِفٍ مَهمُومٌ ١٠٠.

١٢٢٧٥ ـ عنه ﷺ : لا يَزكو عِندَ اللهِ سُبحانَهُ إلَّا عَقلُ عارِفٍ ونَفسُ عَزوفٍ ٥٠٠.

١٢٢٧٦ ـ الإمام الصَّادقُ للنَّهِ : العارِفُ شَخصُهُ مَعَ الحَلَقِ وقَلْبُهُ مَعَ اللَّهِ تَعالَىٰ، وَلَو سَها قَلْبُهُ

<sup>(</sup>١) البحار: ٢٤/٣٩٣/٧٠.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٨٤.

<sup>(</sup>٢-٦) غرر الحكم: ٣٢٦٠، ٢٢٨٠، ١٧٨٨، ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ٢٨٢١، (٢٨٨٦\_٧٨٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) غرر الحكم: ۱۰۸۸۲.

شَيءٌ، ولا يُشبِهُهُ شَيءٌ، لَم يَزَلْ عالِماً سَميعاً بَصيراً...

(انظر) البحار : ۲۲۷/۳ باب ۱۰. الإيمان : باب۲۸۳.

# ٢٦١٤ ـ حَقُّ المَعرِفَةِ

المَّامُ الصَّادَقُ اللهِ عَلَىٰ أَيُّ صَورَةٍ رَآهُ؟ وأَنَّ المُؤْمِنِينَ يَرُونَ رَبَّهُم فِي الجَنَّةِ عَلَىٰ أَيُّ صَورَةٍ رَآهُ؟ وأَنَّ المُؤْمِنِينَ يَرُونَ رَبَّهُم فِي الجَنَّةِ عَلَىٰ أَيُّ صَورَةٍ يَرَونَ اللهُ عَلَىٰ أَيْ صَورَةٍ يَرَونَ اللهُ عَلَىٰ أَيْ صَورَةٍ يَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ يأْتِي عَلَيهِ سَبعونَ سَنَةً، أو ثَمَانُونَ سَنَةً يَوْفُ اللهَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ إِنَّ اللهِ ويَأْكُلُ مِن نِعَمِهِ ثُمِّ لا يَعرِفُ اللهَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ إِنَّ

١٢٢٨٧ ــ الإمامُ الحسينُ ﷺ : جاءَ رَجُلٌ إلىٰ رَسولِ اللهِ ﷺ وقالَ : ما رأسُ العِلمِ ؟ ، قالَ : مَعرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ .

قَالَ : ومَا حَقُّ مَعَرِفَتِهِ؟

قالَ : أن تَعرِفَهُ بِلا مِثالٍ ولا شَبيهٍ، وتَعرِفَهُ إلهَا ُ واحِداً خالِقاً قادِراً، أَوَّلاً وآخِراً، ظاهِراً وباطِناً، لاكُفوَ لَهُ، ولا مِثلَ لَهُ، وذٰلكَ مَعرِفتُهُ اللهِ حَقَّ مَعرِفتِهِ™.

١٢٢٨٨ مشكاة الانوار عن ابنِ عبّاسٍ : جاءَ أعرابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ : يا رَسولَ اللهِ ، عَلَمْني مِن غَرائبِ العِلم .

قالَ: مَا صَنَعَتَ فِي رَأْسِ العِلْمِ حَتَّىٰ تَسَأَلَ عَن غَرَائبِدِ؟!

قالَ الأعرابيُّ: وما رَأْسُ العِلمِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَــالَ : مَـعرِفَةُ اللهِ حَــقَّ مَـعرِفَتِهِ، فـقالَ الأعرابيُّ : ما مَعرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ؟ قالَ : أن تَعرِفَهُ بِلا مِثلٍ ولا شِبهٍ ولا نِدًّ، وأنَّهُ واحِــدُّ أَخَدٌ، ظاهِرُ باطِنٌ، أوَّلُ آخِرٌ، لا كُفُوَ لَهُ ولا نَظيرَ لَهُ، فذٰلكَ حَقُّ مَعرِفَتِهِ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۸٦/١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٤/ ٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار : ٢٧/٣٦.

 <sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار : ١٠.

شَيءٌ، ولا يُشبِهُهُ شَيءٌ، لَم يَزَلْ عالِماً سَميعاً بَصيراً...

(انظر) البحار : ۲۲۷/۳ باب ۱۰. الإيمان : باب۲۸۳.

# ٢٦١٤ ـ حَقُّ المَعرِفَةِ

المَّامُ الصَّادَقُ اللهِ عَلَىٰ أَيُّ صَورَةٍ رَآهُ؟ وأَنَّ المُؤْمِنِينَ يَرُونَ رَبَّهُم فِي الجَنَّةِ عَلَىٰ أَيُّ صَورَةٍ رَآهُ؟ وأَنَّ المُؤْمِنِينَ يَرُونَ رَبَّهُم فِي الجَنَّةِ عَلَىٰ أَيُّ صَورَةٍ يَرَونَ اللهُ عَلَىٰ أَيْ صَورَةٍ يَرَونَ اللهُ عَلَىٰ أَيْ صَورَةٍ يَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ يأْتِي عَلَيهِ سَبعونَ سَنَةً، أو ثَمَانُونَ سَنَةً يَوْفُ اللهَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ إِنَّ اللهِ ويَأْكُلُ مِن نِعَمِهِ ثُمِّ لا يَعرِفُ اللهَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ إِنَّ

١٢٢٨٧ ــ الإمامُ الحسينُ ﷺ : جاءَ رَجُلٌ إلىٰ رَسولِ اللهِ ﷺ وقالَ : ما رأسُ العِلمِ ؟ ، قالَ : مَعرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ .

قَالَ : ومَا حَقُّ مَعَرِفَتِهِ؟

قالَ : أن تَعرِفَهُ بِلا مِثالٍ ولا شَبيهٍ، وتَعرِفَهُ إلهَا ُ واحِداً خالِقاً قادِراً، أَوَّلاً وآخِراً، ظاهِراً وباطِناً، لاكُفوَ لَهُ، ولا مِثلَ لَهُ، وذٰلكَ مَعرِفتُهُ اللهِ حَقَّ مَعرِفتِهِ™.

١٢٢٨٨ مشكاة الانوار عن ابنِ عبّاسٍ : جاءَ أعرابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ : يا رَسولَ اللهِ ، عَلَمْني مِن غَرائبِ العِلم .

قالَ: مَا صَنَعَتَ فِي رَأْسِ العِلْمِ حَتَّىٰ تَسَأَلَ عَن غَرَائبِدِ؟!

قالَ الأعرابيُّ: وما رَأْسُ العِلمِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَــالَ : مَـعرِفَةُ اللهِ حَــقَّ مَـعرِفَتِهِ، فـقالَ الأعرابيُّ : ما مَعرِفَةُ اللهِ حَقَّ مَعرِفَتِهِ؟ قالَ : أن تَعرِفَهُ بِلا مِثلٍ ولا شِبهٍ ولا نِدًّ، وأنَّهُ واحِــدُّ أَخَدٌ، ظاهِرُ باطِنٌ، أوَّلُ آخِرٌ، لا كُفُوَ لَهُ ولا نَظيرَ لَهُ، فذٰلكَ حَقُّ مَعرِفَتِهِ اللهِ.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۸٦/١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٤/ ٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار : ٢٧/٣٦.

 <sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار : ١٠.

المَّاهِمَامُ زِينُ العابدينَ عَلِيَّا لِمَنْلَ عَنِ التَّوحيدِ ...: إِنَّ اللهُ عَزَّوجِلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فَي آخِرِ الزَّمانِ أَقُوامُ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّوجِلَّ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﷺ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ وَالآياتِ مِن سُورَةِ الحَديدِ إِلَىٰ قَولِهِ : ﴿ وَهُوَ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدورِ ﴾ ، فَمَن رامَ ما وَراءَ هُنالِكَ هَلَكَ ١٠٠.

#### ٢٦١٥ ـ مَعرِفَةُ اللهِ بِاللهِ

• ١٢٢٩- الإمامُ زينُ العابدينَ عليه عنى الدّعاءِ . : بِكَ عَرَفتُكَ وأنتَ دَلَلتَني عَلَيكَ ودَعُوتَني إلَيكَ، ولَولا أنتَ لَمَ أدرِ ما أنتَ ".

وفي خبرٍ عن الإمامِ الصّادقِ على الله أنَّهُ قَدِ احتَجَّ عَلَيكُم بِما قَد عَرَّفَكُم مِن نَفسِهِ ٣٠.

١٢٢٩١ ــ الإمامُ الصّادقُ عليه : مَن زَعَمَ أَنَّهُ يَعرِفُ اللهَ بِحِجابٍ أَو بِصُورَةٍ أَو بِحثالٍ فهُوَ مُشرِكٌ ؛ لِأَنَّ الحِجابَ والمِثالَ والصُّورَةَ غَيرُهُ، وإنَّمَا هُوَ واحِدٌ مُوَحَّدٌ، فكيفَ يُوحِّدُ مَن زَعَمَ مُشرِكٌ ؛ لِأَنَّ الحِجابَ والمِثالَ والصُّورَةَ غَيرُهُ، وإنَّما هُوَ واحِدٌ مُوَحَّدٌ، فكيفَ يُوحِّدُ مَن زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَيرِهِ؟! إنَّما عَرَفَ اللهِ مَن عَرَفَهُ بِاللهِ، فَمَن لَم يَعرِفُهُ بِهِ فليسَ يَعرِفُهُ، إنَّما يَعرِفُ غَيرَهُ.. لا يُدرِكُ مَعلِقَ اللهِ إلاّ بِاللهِ..

١٢٢٩٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ : بِمَ عَرَفتَ رَبَّكَ ؟ ـ : بِمَا عَرَّفَني نَفسَهُ. قيلَ : وكَيفَ عَرَّفَكَ نَفسَهُ؟ قالَ : لا يُشبِهُهُ صُورَةً ، ولا يُحَسُّ بِالحَواسِّ، ولا يُقاسُ بِالنَّاسِ (١٠).

١٢٢٩٣ - الكافي عن منصور بن حازم : قُلتُ لِأبي عَبدِ اللهِ على : إنّي ناظَرتُ قَوماً فقُلتُ لَهُم : إنّ الله جلّ جُللُهُ أَجَلُ وأَعَزُ وأكرَمُ مِن أن يُعرَف بِخَلقِهِ ، بَلِ العِبادُ يُعرَفونَ بِاللهِ؟ فقالَ : رحِمكَ اللهُ٥٠.

الإمامُ عليَّ اللهِ علَى اللهِ على اللهِ عَرَفْتَ اللهَ بِعُحَمَّدٍ، أَمْ عَرَفْتَ اللهَ بِمُحَمَّدٍ، أَمْ عَرَفْتَ مُحَمَّداً بِاللهِ عَزَّوجلًا؟ ــ: مَا عَرَفْتُ اللهَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، ولٰكِن عَرَفْتُ مُحَمَّداً بِاللهِ عَزَّوجلَّ حينَ خَلَقَهُ وأحدَثَ

<sup>(</sup>۱) التوحيد : ۲۸۳ / ۲.

<sup>(</sup>٢) إقبال الأعمال: ١/٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ٨٦ / ٣.

<sup>(</sup>٤) التوحيد : ٧/١٤٣.

<sup>(</sup>٥ـ٦) الكاني: ١ / ٢/٨٥ و ص٣/٨٦.

فيهِ الحُدُودَ مِن طُولٍ وعَرضٍ، فعَرَفتُ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ مَصنوعٌ بِاستِدلالٍ وإلهامٍ مِنهُ وإرادَةٍ، كَما أَهْمَ المَلائكَةَ طاعَتَهُ وعَرَّفَهُم نَفسَهُ بِلا شَبَهِ ولا كَيفٍ٣٠.

١٢٢٩٥ عنه ﷺ : إعرِفوا اللهَ بِاللهِ ، والرَّسولَ بِالرِّسالَةِ ، وأُولِي الأمرِ بِالأمرِ بِالمَعروفِ والعَدلِ والإحسانِ ".

قال الكُلينيُّ بعد نقل الحديث: ومعنىٰ قوله اللهِٰ: «اعرِفوا اللهُ باللهِ» يعني أنّ الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان، فالأعيان: الأبدان، والجواهر: الأرواح، وهو جلّ وعزّ لا يُشبه جسماً ولا روحاً، وليس لأحد في خلق الروح الحسّاس الدرّاك أمر ولا سبب، هو المتفرّد بخلق الأرواح والأجسام، فإذا نفى عنه الشّبهَينِ \_ شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عَرفَ الله بالله، وإذا شبّه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالله ".

وقال الصدوق رضوان الله عليه بعد ذكر أحاديث باب «أنّه عَزَّوجلَّ لايُعرَفُ إلّا به»: القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال: عَرَفنا الله بالله؛ لأنّا إن عَرَفناه بعقولنا فهو عَزَّوجلَّ واهبها، وإن عرفناه عَزَّوجلَّ بأنبيائه ورسله وحججه ﷺ فهو عَـرَّوجلَّ بـاعثهم ومُـرسلهم ومُتخذهم حُجَجاً، وإن عَرَفناه بأنفسنا فهو عَزَّوجلَّ مُحدِثها، فبه عرفناه...

(انظر) كلام العلامة المجلسيّ للله في البحار : ٣ / ٢٧٣ ـ ٢٧٥. الحجّة : باب ٧١٠. المعرفة (٢) : باب ٢٦٠٠.

# ٢٦١٦ ـ النَّهِيُ عَنِ التَّفَكُّرِ في ذاتِ اللهِ

١٢٢٩٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : تَفَكَّروا في كُلِّ شَيءٍ، وَلا تَفَكَّروا في ذاتِ اللهِ ١٠٠٠

١٢٢٩٧ ـ عنه ﷺ : تَفَكَّروا في خَلقِ اللهِ، ولا تَفَكَّروا في اللهِ فتَهلِكوا٣.

١٢٢٩٨ ـ عنه ﷺ : تَفَكَّروا في الخَلقِ ولا تَفَكَّروا في الخالِقِ؛ فإنَّكُم لا تَقدِرونَ قَدرَهُ™.

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٢٨٧ / ٤.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ١/٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) نقل الصدوق هذا الكلام في كتاب التوحيد في الصفحة ٢٨٨ بإسناد. إلى الكلينيّ بتفاوت. فراجع.

<sup>(</sup>٤) التوحيد: ٢٩٠/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥ ـ ٧) كنز المثال: ٤ - ٥٧، ٥٧٠٥، ٥٧٠٥،

١٢٢٩٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إيّاكُم والتَّفَكُّرَ في اللهِ؛ فإنَّ التَّفَكُّرَ في اللهِ لا يَزيدُ إلّا تِيهاً ، إنَّ اللهَ عَزَّوجلً لا تُدرِكُهُ الأبصارُ ولا يُوصَفُ بِقدارِ ١٠٠٠.

١٢٣٠٠ ـ عنه ﷺ : مَن نَظَرَ في اللهِ كَيفَ هُوَ هَلَكَ٣٠.

١٢٣٠١ عنه على : يا سُلَيانُ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴾ فإذا انتَهَى الكلامُ إِلَى اللهِ فَأُمسِكوا ٣٠٠.

١٢٣٠٢\_ تنبيه الخواطر : خَرَجَ رسُولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يَومٍ عَلَىٰ قَومٍ يَتَفَكَّـرونَ، فقالَ : مالَكُم تَتَكَلَّمونَ؟ فقالوا : نَتَفَكَّرُ في خَلقِ اللهِ عَزَّوجلَّ، فقالَ : وكَذَٰلكَ فَافْعَلُوا، تَفَكَّروا في خَلقِهِ، ولا تَتَفَكَّروا فيهِ(".

١٢٣٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ إلله : من تَفَكَّر في ذاتِ اللهِ أَلْحَدَ ١٠٠٠

١٢٣٠٤ ـ عنه ﷺ : مَن تَفَكَّرَ في ذاتِ اللهِ تَزَندُ قَ٣٠.

١٢٣٠٥ ـ عنه ﷺ : قَد ضَلَّتِ العُقولُ في أمواج تَيَّارِ إدراكِهِ™.

١٢٣٠٦ عنه ﷺ - في تَجيدِ اللهِ \_ : . . . الظّاهِرِ بِعجائبِ تَدبيرِهِ لِلنّاظِرينَ ، والباطِنِ بِجَلالِ عِزَّتِهِ عَن فِكَر المُتُوَّهِ مِن شَاهِ.

(انظر) البحار : ۲۵۷/۳ باب ۹.کنز العمّال : ۱ /۲۳۷. الفکر ؛ باب ۳۲۵۳.

# ٢٦١٧ - عَجِزُ العُقولِ عَن مَعرفةِ كُنههِ

١٣٣٠٧ - الإمامُ زينُ العابدينَ على حكانَ إذا قَرَأُ هذهِ الآيَةَ ؛ ﴿ وَإِن تَعُدُّو الْعِمَةُ اللهِ لا تُحصُوها ﴾ يَقُولُ - : سُبحانَ مَن لَم يَجَعَلْ في أَحَدٍ مِن مَعرِفةٍ نِعَمِهِ إِلَّا المَعرِفةَ بِالتَّقصيرِ عَن مَعرِفتِها، كَما لَم

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٣/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢\_٢) المحاسن: ١/ ٣٧١/ ٨٠٨ و ص ٣٧٠/ ٨٠٦.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ١ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) غرر الحكم: ٨٥٠٣، ٣٠٨٥٨.

<sup>(</sup>٧) التوحيد : ٧٠/ ٢٦.

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٣.

يَجِعَلْ فِي أَحَدٍ مِن مَعرِفةِ إدراكِهِ أَكثَرَ مِنَ العِلمِ بأنَّهُ لا يُدرِكُهُ،فشَكَرَ عَزَّوجلَّ مَعرِفةَ العارِفينَ بِالتَّقصيرِ عَن مَعرِفتِهِ، وجَعَلَ مَعرِفتَهُم بِالتَّقصيرِ شُكراً، كَما جَعَلَ عِلمَ العالِمينَ أُنَّهُم لا يُدرِكُونَهُ إيماناً...

السَّدَدِ العَامُ عليُّ اللهِ : واعلَمْ أنَّ الرّاسِخينَ في العِلمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُم عَنِ اقتِحامِ السُّدَدِ المَّضروبَةِ دونَ الغُيوبِ، الإقرارُ بِجُملَةِ ما جَهِلوا تَفْسيرَهُ مِنَ الغَيبِ الْحَجوبِ، فَدَحَ اللهُ تَعَالَىٰ المَضروبَةِ دونَ الغُيوبِ، الإقرارُ بِجُملَةِ ما جَهِلوا تَفْسيرَهُ مِنَ الغَيبِ الْحَجوبِ، فَدَحَ اللهُ تَعالَىٰ اعترافَهُم بِالعَجزِ عَن تَنَاوُلِ ما لَم يُحيطوا بِهِ عِلماً، وسَمِّىٰ تَركَهُمُ التَّعَمُّقَ فيها لَم يُحَلِّفُهُمُ البَحثَ عَن كُنهِهِ رُسوخاً اللهِ عَن كُنهِهِ رُسوخاً اللهِ اللهِ اللهِ عَلماً اللهِ عَلماً اللهِ عَن كُنهِ ورسوخاً اللهِ اللهِ اللهِ عَلماً اللهِ عَلماً اللهِ عَلماً اللهِ اللهِ عَلماً اللهِ عَلما اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٢٣٠٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الدّعاءِ ــ: عَجَزَتِ العُقولُ عَن إدراكِ كُنهِ جَمالِكَ. وانحَسَرَتِ الأبصارُ دونَالنَّظَرِ إلىٰ سُبُحاتِ وَجهِكَ، ولَم تَجعَلْ لِلخَلقِ طَريقاً إلىٰ مَـعرِفَتِكَ إلّا بِالعَجزِ عَن مَعرِفَتِكَ٣٠.

١٢٣١٠ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : فلَسنا نَعلَمُ كُنهَ عَظَمَتِكَ ، إلّا أَنَا نَعلَمُ أَنَّكَ حَيُّ قَيُومٌ ، لا تَأخُذُكَ سِنَةً ولا نَومٌ ، لَم يَنتَهِ إِلَيكَ نَظَرٌ ، ولَم يُدرِكُكَ بَصَرٌ (٤٠.

١٢٣١١ ـ الإمامُ الرِّضا على : كُنهُهُ تَفريقُ بَينَهُ وبَينَ خُلقِهِ ١٠٠٠

الإمامُ عليَّ ﷺ : الحَمدُ لِلهِ الّذي أَظهَرَ مِن آثارِ سُلطانِهِ، وجَلالِ كِبرِيائهِ، ما حَيَّرَ مُقلَلِ المُتقولِ مِن عَجائبِ قُدرَتِهِ، ورَدَعَ خَطَراتِ هَماهِمِ النَّفوسِ عَن عِرفانِ كُنهِ صِفَتِهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٣) البحار: ۹٤ / ١٥٠ / ٢١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) التوحيد: ٣٦/٣٦.

<sup>(</sup>٦-٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٥ و ١٠٩.

#### ٢٦١٨ ـ عَجِزُ القَلبِ والبَصَى عَنِ الإحاطَةِ بِه

١٢٣١٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : عَظُمَ عَن أَن تَثبُتَ رُبوبِيَّتُهُ بِإِحاطَةِ قَلْبٍ أَو بَصَرٍ ١٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِهِ تَعالىٰ: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ...﴾ .: إحاطَةُ الوَهمِ ١٠٠٠ الإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِهِ تَعالىٰ: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارِ العُيونِ، أَنتَ قَد تُدرِكُ المُّاكِمِ المُّندَ والْحِندَ والبُلدانَ الّتِي لَم تَدخُلُها ولا تُدرِكُها بِبَصَرِكَ، فأوهامُ القُلوبِ لا تُدرِكُهُ فَيَعَارُكُ السُّندَ والْحِندَ والبُلدانَ الّتِي لَم تَدخُلُها ولا تُدرِكُها بِبَصَرِكَ، فأوهامُ القُلوبِ لا تُدرِكُهُ فَكَيفَ أَبْصارُ العُيونِ ؟ إنَّ

١٢٣١٧ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ ـ في صِفَةِ اللهِ شبحانَهُ ـ : هُوَ أَجَلُّ مِن أَن يُدرِكَهُ بَصَرٌ ، أو يُحيطَ بِه وَهمٌ ، أو يَضبِطَهُ عَقلُ ١٠٠.

## ٢٦١٩ ـ ما يَجوزُ تُوصيفُ اللهِ بِهِ

١٢٣١٨\_ الإمامُ الكاظمُ لللَّهِ : إنَّ اللهَ أعلىٰ وأجَلُّ وأعظَمُ مِن أن يُبلَغَ كُنهُ صِفَتِهِ ، فَصِفُوهُ بِما وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ ، وكُفّوا عَمَّا سِوىٰ ذٰلكَ ٣٠.

١٢٣١٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : كَيفَ يَصِفُ إلْهَهُ مَن يَعجُزُ عَن صِفَةٍ تَخلوقٍ مِثلِهِ؟ ١١١

المَّتَكُلُّفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَفَ بِالأَزُواجِ ، ولا يَخلُقُ بِعِلاجٍ ، ولا يُدرَكُ بِالْحَواسِ .. بَل إِن كُنتَ صَادِقاً أَيُّهَا المُتَكَلِّفُ لِوَصفِ رَبِّكَ ، فَصِف جَبرَ ئِيلَ ومِيكائيلَ ، وجُنودَ المَلائكَةِ المُقَرَّبينَ ، في حُجُراتِ القُدُسِ مُرجَحِنِينَ ، مُتَوَلِّمَةً عُقولُهُم أَن يَحُدُّوا أَحسَنَ الخالِقينَ ، فإنَّا يُدرَكُ بِالصَّفاتِ ذُوو الهَيئاتِ والأَدُواتِ ، ومَن يَنقَضى إذا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالفَناءِ ٣٠.

المعامُ الهادي على : إنّ الخالِق لا يُوصَفُ إلّا بِما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وأنّى يُوصَفُ اللهِ عِا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وأنّى يُوصَفُ الخالِقُ الّذي تَعجُزُ الحَواسُ أن تُدرِكَهُ، والأوهامُ أن تَنالَهُ، والخَطَراتُ أن تَحُدُّهُ، والأبصارُ عَنِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٢.١.

<sup>(</sup>۲\_2) التوحيد: ۱۰/۱۱۲ و ۱۲/۱۱۳ و ۳/۲۵۲.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٦/١٠٢/١.

<sup>(</sup>٧-٦) نهج البلاغة : الخطبة ١١٢ و ١٨٢.

الإحاطَةِ بِهِ؟! جلَّ عَمَّا يَصِفُهُ الواصِفونَ، وتَعالَىٰ عَمَّا يَنعَتُهُ الناعِتونَ ٣٠.

الإمامُ عليُّ اللهِ : لا تَقَعُ الأوهامُ لَهُ عَلَىٰ صِفَةٍ ، ولا تُعقَدُ القُلوبُ مِنهُ عَلَىٰ كَيفِيَّةٍ ﴿ . المَامُ عليُّ اللهُ عَلَىٰ كَيفِيَّةٍ ﴿ . المَامَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَيفِيَّةٍ ﴿ . اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٢٣٢٤ عنه طلا : الّذي لا يُدرِكُهُ بُعدُ الهِمَمِ ، ولا يَنالُهُ غَوصُ الفِطَنِ ، الّذي لَيسَ لِصِفَتِهِ حَدِّ محدودٌ... مَن جَهِلَهُ فَقَد أشارَ إلَيهِ ، ومَن أشارَ إلَيهِ فقَد حَدَّهُ ، ومَن حَدَّهُ فقَد عَدَّهُ ، ومَن قالَ : «فيمَ؟» فقَد ضَمَّنَهُ ، ومَن قالَ : «عَلامَ؟» فقَد أخلىٰ مِنهُ اللهِ

١٢٣٢٥ ـ عنه ﷺ : لَم يُطْلِعِ العُقولَ عَلَىٰ تَحديدِ صِفَتِهِ ، ولَم يَحجُبُها عَن واجِبِ مَعرِفتِهِ ١٠٠٠ ـ المجاه عنه الله عَلَيْهِ الأوهامُ بِتَقديرٍ فيكونَ مُشَبَّهاً ، ولَم تَقَعْ عَلَيْهِ الأوهامُ بِتَقديرٍ فيكونَ مُشَبَّهاً ، ولَم تَقَعْ عَلَيْهِ الأوهامُ بِتَقديرٍ فيكونَ مُثَنَّلاً ١٠٠.

١٢٣٢٧\_عنه ﷺ : الحَمدُ شِرِ الّذي أعجَزَ الأوهامَ أن يُنال إلّا وُجودُهُ ٣، وحَجَبَ العُقولَ أن تَتَخَيَّلَ ذاتَهُ في امتِناعِها مِنَ الشَّبَهِ والشَّكلِ ٣.

١٢٣٢٨ ــ عنه ﷺ : فتَبَارَكَ اللهُ الّذي لا يَبلُغُهُ بُعدُ الهِمَمِ، ولا يَنالُهُ حَدسُ الفِطَنِ ٣٠. ١٢٣٢٩ ــ عنه ﷺ : تَتَلَقّاهُ الأَذْهَانُ لا عِبُشَاعَرَةٍ، وتَشْهَدُ لَهُ المَرائي لا بِمُحَاضَرَةٍ، لم تُحيطُ بِه الأوهامُ، بَل تَجَلّىٰ لهَا بها٣٠٠.

# ٢٦٢٠\_التَّوحيدُ

•١٢٣٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : التَّوحيدُ نِصفُ الدِّينِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) كشف الفقة : ٣ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٢ ـ ٦) نهج البلاغة : الخطبة ٨٥ و ١٥٢ و ١ و ١٩ و ٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) راجع حديث ١٢٢٨٥ وتأمّل.

<sup>(</sup>٨) أمالي الصدوق : ٢٦٣ / ٩.

<sup>(</sup>١٠\_٩) نهج البلاغة : الخطبة ٩٤ و ١٨٥.

<sup>(</sup>١١) عيون أُخبار الرِّضا للقط: ٢ / ٢٥ / ٧٥.

١٢٣٣١ ـ الإمامُ عليُّ الله : التَّوحيدُ حَياةُ النَّفس ١٠.

١٢٣٣٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : النّاسُ في التّوحيدِ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أُوجُهِ : مُثبِتُ ونافٍ ومُشبِّهُ، فالنّافي مُبطِلٌ، والمُثبِّةُ مُشركٌ ".

١٢٣٣٣ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : إنَّ لِلنَّاسِ في التَّوحيدِ ثَلاثَةَ مَذاهِبَ : مَذَهَبُ إِثباتٍ بِتَشبيهٍ ، ومَذَهَبُ النَّنِي ومَذَهَبُ النَّنِي ومَذَهَبُ النَّنِي ومَذَهَبُ النَّنِي بِتَشبيهٍ لا يَجوزُ ، ومَذَهَبُ النَّنِي لا يَجوزُ ، والطَّرِيقُ في المَذَهَبِ الثَّالِثِ إِثباتُ بِلا تَشبيهِ ٣٠.

#### ٢٦٢١\_ نِظامُ التَّوديدِ

١٣٣٤ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : أوَّلُ عِبادَةِ اللهِ مَعرِفتُهُ، وأصلُ مَعرِفةِ اللهِ جلَّ اسمُهُ تَوحيدُهُ، ويظامُ تَوحيدِهُ اللهِ عَنهُ؛ لِشَهادَةِ العُقولِ أنَّ كلَّ مَحدودٍ مَخلوقٌ ﴿ ﴿

الإمامُ علي ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ عِبادَةِ اللهِ مَعرِفتُهُ ، وأصلُ مَعرِفتِهِ تَوحيدُهُ ، ويَظامُ تَوحيدِهِ نَغيُ الصَّفاتِ عَنهُ ؛ لِشَهادَةِ كُلِّ مَخلوقٍ أَنَّ لَهُ خَالِقاً اللهُ السَّفاتِ عَنهُ ؛ لِشَهادَةِ كُلِّ مَخلوقٍ أَنَّ لَهُ خَالِقاً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

١٢٣٣٦ الإمامُ الصادقُ ﷺ لِرَجُلٍ .. أمَّا التَّوحيدُ فأن لا تُجوِّزَ عَلَىٰ رَبِّكَ ماجازَ عَلَيكَ، وأمَّا العَدلُ فأن لا تَنسِبَ إلىٰ خالِقِكَ ما لامَكَ عَلَيهِ ١٠٠.

١٢٣٣٧ ـ الإمامُ على ﷺ : التَّوحيدُ ألَّا تَتَوَهَّمَهُ ٥٠٠.

١٢٣٣٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : التَّوحيدُ ظاهِرُهُ في باطِنِهِ وباطِنُهُ في ظاهِرِهِ، ظاهِرُهُ مَوصوفٌ لا يُعنىٰ، يُطلَبُ بِكُلِّ مَكانٍ، ولَم يَغْلُ مِنهُ مَكانٌ طَرفَةَ عَينٍ، حاضِرٌ لا يُرىٰ، وباطِنُهُ مَوجودُ لا يَخنىٰ، يُطلَبُ بِكُلِّ مَكانٍ، ولَم يَغْلُ مِنهُ مَكانٌ طَرفَةَ عَينٍ، حاضِرٌ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٣٧٠.

<sup>(</sup>۳) التوحيد: ۱۰۱/۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٢٨ / ٢٨.

<sup>(</sup>٥) تحفُّ العقول : ٦١.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار : ٢/١١.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٤٧٠.

غَيرُ مُحدودٍ وغائبٌ غَيرُ مَفقودٍ ١١١.

(انظر) البحار : ١٩٨/٣ باب ٦.

#### ٢٦٢٢ ـ كَلِمَةُ التَّوحيدِ

#### الكتاب

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ٣٠.

١٢٣٣٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : خَيرُ العِبادَةِ قَولُ : لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ٣٠.

٠١٢٣٤ عنه ﷺ : ما قُلتُ ولا قالَ القائلونَ قَبلي مِثلَ «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». ٥٠.

١٣٣٤١ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ما مِن شَيءٍ أعظَمَ ثَواباً مِن شَهادَةِ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ لا يَعدِلُهُ شَيءٌ، ولا يَشرَكُهُ في الأمرِ أَحَدُّ ﴿ .

١٢٣٤٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ في تفسيرِ التَّسبيحاتِ الأربَعَةِ ــ : لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ؛ يَعني بِوَحدانِيَّتِهِ لا يَقبَلُ اللهُ الأعيالَ إِلَّا بِها، وهِيَ كَلِمَةُ التَّقوىٰ يُثَقِّلُ اللهُ بِها المَوازينَ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٦٥، الجنّة: باب ٥٤٨، ٥٤٩.

# ٢٦٢٣ عزيمة الإيمان

٣٤٣٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : لا إلٰهَ إلَّا اللهُ عَزِيمَةُ الإيمانِ. وفاتِحَةُ الإحسانِ ٣٠.

١٣٣٤٤ عنه عليه : وأشهَدُ أن لا إله إلا الله ... فإنَّها عَزيمَةُ الإيمانِ، وفايِّحَةُ الإحسانِ، ومَرضاةُ الرَّحمٰنِ، ومَدْحَرَةُ (مَهلَكَةُ) الشَّيطانِ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) معاتي الأخبار : ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٥.

<sup>(</sup>٣١٥) التوحيد: ٢/١٨ و ١٨/١٨ و ٣/١٩.

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين : ٥ / ٦٥٩ / ١٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٠٨٥٩.

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة : الخطبة ٢.

المُسْكُوكُ بِنَوازِعِها (نَوازِغِها) عَـزِيمَ الشُّكُوكُ بِنَوازِعِها (نَوازِغِها) عَـزِيمَةَ إِيمَانِهِم، ولَم تَعَرَّرِكِ الظُّنُونُ عَلَىٰ مَعاقِدِ يَقينِهِم، ".

## ٢٦٢٤ \_ دَليلُ التَّوحيدِ

#### الكتاب

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ٣٠. ١٢٣٤٦ ـ الإمامُ الرُّضَا ﷺ ـ لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الثَنَوِيَّةِ : إِنِّي أَقُولُ : إِنَّ صَانِعَ العَالَمِ اثنانِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّكَ لَم تَدَّعِ الثَّانِيَ إِلَّا بَعَدَ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّكَ لَم تَدَّعِ الثَّانِيَ إِلَّا بَعَدَ إِنَّالَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّكَ لَم تَدَّعِ الثَّانِيَ إِلَّا بَعَدَ إِنْبَاتِكَ الوَاحِدُ ، فَالوَاحِدُ مُجْمَعُ عَلَيهِ ، وأكثرُ مِن وَاحِدٍ مُحْتَلَفٌ فِيهِ ٣٠.

الدَّلَالَةُ الدَّلَالَةُ اللَّهَ عَلَيٌ ﷺ : وَلَو ضَرَبَتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لِتَبَلُغَ غَايَاتِهِ مَا ذَلَّتُكَ الدَّلَالَةُ الدَّلَالَةُ الدَّلَالَةُ الدَّلَالَةُ الدَّلَالَةُ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ فَاطِرَ النَّمَلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّخَلَةِ (النَّحَلَةِ)؛ لِـدَقيقِ تَـفصيلِ كُـلٌ شَيءٍ، وغـامِضِ اخْتِلَافِ كُلُّ حَيٍّ (شَيءٍ)، ومَا الجَليلُ واللَّطْيفُ والثَّقيلُ والخَفيفُ والقَوِيُّ والضَّعيفُ في خَلقِهِ اللَّهِ سواءً ٩٠.

١٣٣٤٨ الإمامُ الصّادقُ الله مِن مُناظَرَتِهِ زِندِيقاً .: إِن قُلتَ : إِنَّهُمَا اثنانِ لَم يَخْلُ مِن أَن يَكونا مُتَّفِقَينِ مِن كُلِّ جِهَةٍ، فَلَمَارَأَينا الْخَلَقَ مُنتَظِماً، والفَلَكَ جارِياً ٥٠٠ واختلافَ اللَّمِ والنَّلافُ الأَمرِ والنَّلافُ الأَمرِ عَلَىٰ أَنَّ المُدَبِّرُ واحدً.

ثُمَّ يَلزَمُكَ إِنِ ادَّعَيتَ اثنَينِ فلابُدَّ مِن فُرجَةٍ بَينَهُما حتىٰ يَكونا اثنَينِ، فصارَتِ الفُرجَةُ ثالِثاً بَينَهُما قَدياً مَعَهُما فيَلزَمُكَ ثَلاثَةٌ، فإنِ ادَّعيتَ ثَلاثَةً لَزِمَكَ ما قُلنا في الاثنَينِ حتىٰ يَكونَ بَينَهُم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطية ٩١.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ١١٧.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ٢٧٠ / ٦.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الكافي: ١ / ٨١ / ٥ هنا زيادة وهي «والتدبير واحداً».

فُرجَتانِ فيَكُونَ خَمساً، ثُمُّ يَتَناهىٰ في العَدَدِ إلىٰ ما لا نِهايَةَ في الكَثرَةِ٠٠٠.

١٢٣٤٩ - عنه ﷺ - لَّمَا شُئلَ: ما الدَّليلُ علَى الواحِدِ؟ -: ما بِالخَلقِ مِنَ الحاجَةِ".

(انظر) تفسير الميزان : ٧ / ٨٥، ١٢ / ٢٧٥، ٢٨٨.

#### ٢٦٢٥ ـ ما يَلزَمُ مِن تَعَدُّدِ الآلِهَةِ (١)

#### الكتاب

﴿ وَمَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَـلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ٣٠.

١٣٥٠ - تفسير القتي : ثُمَّرَدَّ اللهُ عَزَّوجلَّ عَلَى النَّنَويَّةِ الّذينَ قالوا بِإلهَّينِ فقالَ : ﴿ هَمَا التَّخَذُ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن اللهِ ... ﴾ قالَ : لَو كَانَا إلهَّينِ كَمَا زَعَمتُم لَطَلَبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما المُعلُقَ ، وإذا شاءَ واحِدُ أَن يَخَلُقَ إنساناً شاءَ الآخَرُ أَن يُخَالِفَهُ فيَخلُقَ بَهيمَةً ، فيكونَ الحَلقُ مِنهُما عَلَىٰ مَشِيَّتِهِما واختِلافِ إرادَتِهما إنساناً وبَهيمَةً في حالَةٍ واحِدَةٍ ، فهذا مِن أعظم المُحالِ غَيرُ مَوجودٍ ، مُشِيَّتِهما واختِلافِ إرادَتِهما إنساناً وبَهيمَةً في حالَةٍ واحِدَةٍ ، فهذا مِن أعظم المُحالِ غَيرُ مَوجودٍ ، وإذا بَطَلَ هذا ولم يَكُن بَينَهُما اختِلافٌ بَطَلَ الاثنانِ ، وكانَ واحِداً ، فهذَا التَّذبيرُ واتِّصالُهُ وقِوامُ بَعضِهِ بِبَعضٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صانِعٍ واحِدٍ ، وهُو قَولُ اللهِ عَزَّوجِلَّ : ﴿ مَا اثَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ ... ﴾ وقولُهُ : ﴿ وَكَانَ فِيهِما آلِهَةُ إلاّ اللهُ لَفَسَدَتا ﴾ ".

وفي «تفسير الميزان» في قوله تعالىٰ: ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ حجّة علىٰ نفي التعدّد ببيانِ محذوره؛ إذ لا يُتصوّر تعدّد الآلهة إلّا بِبَينونتها بوجه من الوجوه؛ بحيث لا تتّحد في معنى الوهيّتها ورُبوبيّتها، ومعنىٰ ربوبيّة الإله في شطرٍ من الكون ونوع من أنواعه تفويضُ التدبير فيه إليه بحيث يستقلّ في أمره من غير أن يحتاج فيه إلىٰ شيء غير نفسه حتىٰ إلىٰ مَن فَوّض

<sup>(</sup>١) التوحيد : ٢٤٣ / ١.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٩١.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين : ٢/ ٥٥٠/٠.

إليه الأمر، ومن البيّن أيضاً أنّ المُتباينَينِ لا يترشّح منهما إلّا أمران مُتباينان.

ولازم ذلك أن يستقل كلُّ من الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير، وتنقطع رابطة الاتحاد والاتصال بين أنواع التدابير الجارية في العالم، كالنظام الجاري في العالم الإنسانيّ عن الأنظمة الجارية في أنواع الحيوان والنبات والبرّ والبحر والسهل والجبل والأرض والسهاء وغيرها، وكلُّ منها، وفيه فساد السهاوات والأرض وما فيهنّ، ووحدة النظام الكونيّ والتنام أجزائه واتصال التدبير الجاري فيه يكذّبه.

وهذا هو المراد بقوله : ﴿ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ ﴾ أي انفصل بعض الآلهة عن بعض بما يترشّح منه من التدبير.

وقوله: ﴿ولَعَلا بَعضُهُم عَلَىٰ بَعضٍ ﴾ محذور آخرُ لازمٌ لتعدّد الآلهة تـتألّف مـنه حـجّة أخرىٰ على النفي، بيانه: أنّ التدابير الجارية في الكون مختلفة، مـنها: التـدابـير العـرْضيّة كالتدبيرَينِ الجاريَينِ في الماء والنار، ومـنها: التـدابـير الطُوليّة التي تنقسم إلىٰ تدبير عام كليّ حاكم، وتدبير خاصّ جزئيّ محكوم، كـتدبير العالم الأرضيّ وتدبير كوكب من الكواكب التي في السماء، وكتدبير العالم الماديّ و تدبير كوكب من الكواكب التي في السماء، وكتدبير العالم الماديّة.

فبعض التدبير وهو التدبير العامّ الكلّيّ يعلو بعضاً؛ بمعنىٰ أنّه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لِتقوّمه بما فوقه، كما أنّه لو لم يكن هناك عالم أرضيّ أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم إنسانيّ ولا التدبير الذي يجري فيه بالخنصوص.

ولازم ذلك أن يكون الإله \_الذي يرجع إليه نوع عالٍ من التدبير \_عالياً بـالنسبة إلى الإله الذي فوّض إليه من التدبير ماهو دونه وأخصّ منه وأخسّ، واستعلاء الإله على الإله محال.

لا لأنّ الاستعلاء المذكور يستلزم كونَ الإله مغلوباً لغيره، أو ناقصاً في قدرته محتاجاً في قامه إلى غيره، أو محدوداً والمحدوديّة تفضي إلى التركيب، وكلّ ذلك من لوازم الإمكان المنافي

لوجوب وجود الإله، فيلزم الخُلف \_ كها قرّره المفسّرون \_ فإنّ الوثنيّينَ لا يَرَون لآلهتهم من دون الله وجوب الوجود، بل هي عندهم موجودات ممكنة عالية فُوِّض إليهم تدبير أمر ما دونها، والله سبحانه ربّ الأرباب وإله الآلهة وهوالواجب الوجود بالذات وحده.

بل استحالة الاستعلاء إنّا هو لاستلزامه بطلانَ استقلال المستعلىٰ عليه في تدبيره وتأثيره؛ إذ لا يجامع توقّف التدبير على الغير والحاجة إليه الاستقلالَ، فيكون السافلُ منها مستمدّاً في تأثيره محتاجاً فيه إلى العالي، فيكون سبباً من الأسباب التي يَتوسّل بها إلى تدبير ما دونه، لا إلهاً مستقلاً بالتأثير دونه فيكون ما فرض إلهاً غير إله، بل سبباً يدبّر به الأمر، هذا خُلفُ...

## ٢٦٢٦ ـ ما يَلنَمُ مِن تَعَدُّدِ الآلِهَةِ (٢)

#### الكتاب

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ".

١٢٣٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ عَلِيٌّ لَمَا سُعْلَ عَنِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ واحِدٌ ـ : اتِّصالُ التَّدبيرِ ، وغَامُ الصُّنعِ ، كَمَا قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿ لَو كَانَ فيهِمَا آلِهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ﴾ ٣٠.

في تفسير الميزان في قوله تعالىٰ: ﴿ لَو كَانَ فَيْهِا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَـفَسَدَتا فَسُـبِحَانَ اللَّهِ رَبِّ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٥ / ٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٢٢.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ٢٥٠/٣٥.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين : ٥٠٢/٢٣٨/٣.

العَرشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ : قد تقدّم في تفسير سورة هود وتكرّرت الإشارة إليه بعده أنّ النزاع بين الوثنيّين والموحّدين ليس في وحدة الإله وكثرته بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته المُوجِد لغيره، فهذا ممّا لا نزاع في أنّه واحد لا شريك له، وإغّا النزاع في الإله بمعنى الربّ المعبود، والوثنيّون على أنّ تدبير العالم على طبقات أجزائه مُفوَّضة إلى موجودات شريفة مقرّبين عند الله، ينبغي أن يُعبَدوا حتى يَشفَعوا لعُبّادهم عند الله ويقرّبوهم إليه زُلنى، كربّ السهاء وربّ الأرض وربّ الإنسان... وهكذا، وهم آلهة من دُونَهم، والله سبحانه إله الآلهة وخالق الكلّ، كما يحكيه عنهم قوله : ﴿وَلَئُن سَأَلْتَهُم مَن خَلقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ﴾ " وقوله : ﴿وَلَئُن سَأَلْتَهُم مَن خَلقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ﴾ " وقوله : ﴿وَلَئُن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ﴾ " وقوله : ﴿وَلَئُن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ﴾ " وقوله : ﴿وَلَئُن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ﴾ " وقوله : وَوَلَهُن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَ الله ﴾ " وقوله : وَوَلَهُن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيُولُنَ الله ﴾ " وقوله : وَوَلَهُن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيْ العَلِيم ﴾ " وقوله : وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُم الله العَلِيم ﴾ " وقوله : وَالله الله الله ولله هو الله الله وله و الله وله الله وله الله وله المُعْمَا العَزِيزُ العَلِيم ﴾ " وقوله : وَالله والله وله والله وا

والآية الكريمة إنّما تنفي الآلهة من دون الله في السهاء والأرض بهذا المعنى، لا بمعنى الصانع الموجِد الذي لا قائل بتعدّده. والمراد بكون الإله في السهاء والأرض تعلّق ألوهـيته بالسهاء والأرض لاسُكناه فيهما، فهو كقوله تعالىٰ: ﴿هُوَ الّذي في السّّهاءِ إِلٰهٌ وَفي الأرْضِ إِلٰهُ ﴾...

وتقرير حجّة الآية: أنّه لو فُرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتاً متباينين حقيقة ، وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم، فيتفاسد التدبيرات وتفسد السهاء والأرض، لكنّ النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها، فليس للعالم آلهة فوق الواحد، وهو المطلوب.

فإن قلت: يكني في تحقّق الفساد ما نشاهده من تزاحُم الأسباب والعلل، وتزاحمها في تأثيرها في الموادّ هو التفاسد.

قلت: تفاسد العلّتين تحت تدبيرَين غير تفاسدهما تحت تدبير واحد، ليحدّد بعضٌ أثر بعض وينتج الحاصل من ذلك، وما يوجد من تزاحم العلل في النظام من هذا القبيل؛ فإنّ العلل والأسباب الراسمة لهذا النظام العامّ على اختلافها وتمانُعها وتزاحُها لا يُبطِل بعضُها فعّاليّة بعض؛ بمعنى أن ينتقض بعض القوانين الكليّة الحاكمة في النظام ببعض، فيتخلّف عن مورده

<sup>(</sup> ۱ ـ ۳) الزخرف: ۸۷ و ۹ و ۸۶.

مع اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، فهذا هو المراد من إفساد مدبّر عمل مدبّر آخر، بل السببان المختلفان المتنازعان حالهما في تنازعهما حال كفّتي الميزان المتنازعتين بالارتفاع والانخفاض، فإنّهما في عَين اختلافهما متّحدان في تحصيل مايريده صاحب الميزان، ويخدمانه في سبيل غرضه وهو تعديل الوزن بواسطة اللسان.

فإن قلت: آثار العلم والشعور مشهودة في النظام الجاري في الكون، فالربّ المدبّر له يدبّره عن علم، وإذا كان كذلك فلِمَ لا يجوز أن يفرض هناك آلهة فوق الواحد يدبّرون أمر الكون تدبيراً تعقّليّاً، وقد توافقوا علىٰ أن لا يختلفوا ولا يتانعوا في تدبيرهم حفظاً للمصلحة؟!

قلت: هذا غير معقول؛ فإنّ معنى التدبير التعقّليّ عندنا هو أن نطبّق أفعالنا الصادرة منّا على ما تقتضيه القوانين العقليّة الحافظة لتلائم أجزاء الفعل وانسياقه إلى غايته، وهذه القوانين العقليّة مأخوذة من الحقائق الخارجيّة والنظام الجاري فيها الحاكم عليها، فأفعالنا التعقّليّة تابعة للقوانين العقليّة وهي تابعة للنظام الخارجيّ، لكنّ الربّ المدبّر للكون فِعله نفس النظام الخارجيّ المتبوع للقوانين العقليّة وهو متبوع، فن المحال أن يكون فعله تابعاً للقوانين العقليّة وهو متبوع، فافهم ذلك.

فهذا تقرير حجّة الآية، وهي حجّة برهانيّة مؤلّفة من مقدّمات يبقينيّة تبدلٌ على أنّ التدبير العامّ الجاري \_ بما يشتمل عليه ويتألّف منه من التدابير الخاصّة \_ صادر عن مبدأ واحد غير مختلف، لكنّ المفسّرين قرّروها حجّة على نني تعدّد الصانع واختلفوا في تقريرها، ورجّا أضاف بعضهم إليها من المقدّمات ما هو خارج عن منطوق الآية، وخاضوا فيها حتى قال القائل منهم: إنّها حجّة إقناعيّة غير برهانيّة أوردَت إقناعاً للعامّة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٢٦٨ / ٢٦٦ . ٢٦٨.

#### ٢٦٢٧ ـ ما يَلزَمُ مِن تَعَدُّدِ الآلِهَةِ (٣)

#### الكتاب

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَا بُتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيراً ﴾ " بنجانه وتَعالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيراً ﴾ " .

الإمامُ عليُّ الله الله عليُّ الله عليُّ الله عليُّ الله عليُّ الله وصِقاتِهِ، وأَمَّدُ لَو كَانَ لِرَبِّكَ شَريكُ لَاتَتَكَ رُسُلُهُ، ولَرَأْيتَ آثارَ مُلكِهِ وسُلطانِهِ، ولَعَرَفتَأْفعالَهُ وصِفاتِهِ، ولَكِنَّهُ إللهُ واحِدُ كَمَا وَصَفَ نَفسَهُ، لا يُضادُّهُ فِي مُلكِهِ أَحَدُ، ولا يَزُولُ أَبُداً".

١٢٣٥٤ ــ تفسير القمّيّ ــ في قولِهِ تَعالىٰ: ﴿ لَو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ...﴾ ــ: لَو كَانَتِ الأَصنامُ آلِهَةً كَمَا يَزعُمُونَ لَصَعَدُوا إِلَى العَرشِ ٣٠.

في «تفسير الميزان» بعد نقل ما في تفسير القمّيّ: أقول: أي لاستَولُوا على ملكه تعالى وأخذوا بأزمّة الأمور. وأمّا العرش بمعنى الفَلَك المحدّد للجهات، أو جسم نورانيّ عظيم فوق العالم الجسمانيّ كما ذكره بعضهم، فلا دليل عليه من الكتاب، وعلى تقدير ثبوته لا ملازمة بين الربوبيّة والصعود على هذا الجسم ...

وقال في تفسير الآية: ملخّص الحجّة: أنّه لو كان معه آلهة كها يقولون، وكان يمكن أن ينال غيرُه تعالىٰ شيئاً من ملكه الذي هو من لوازم ذاته الفيّاضة لكلّ شيءٍ، وحبّ الملك والسلطنة مغروز في كلّ موجود بالضرورة، لَطلبَ أُولئك الآلهة أن ينالوا ملكه فيعزلوه عن عرشه، ويزدادوا ملكاً على مُلك؛ لحِبّهم ذلك ضرورة، لكن لا سبيل لأحد إليه تعالى عن ذلك ضرورة،

<sup>(1)</sup> الإسراء: Y3, Y3.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم : ٢ / ٢٠.

<sup>(2-0)</sup> تفسير الميزان: ١٣٠/ ١٣٠ و ص ١٠٧.١٠٦.

#### ٢٦٢٨ ـ واحِدُ لا بعددٍ

١٢٣٥٥ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الله : واحِدُ لا بِعَدَدٍ، ودائمٌ لا بِأَمَدٍ، وقائمٌ لا بِعَمَدٍ٠٠٠.

المجاه التوحيد عن مِقدام بنِ شُرَيج بنِ هافي ، عن أبيهِ : إنَّ أعرابِيّاً قامَ يَومَ الجَمَلِ إلى الميرِ المُؤمِنينَ اللهُ وقالَ : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، أتقولُ : إنَّ اللهَ واحِدٌ ؟ قالَ : فحَمَلَ النّاسُ عَلَيهِ قالُ ا عرابِيُّ ، أما تَرىٰ ما فيهِ أميرُ المُؤمِنينَ مِن تَقَسَّمِ القَلبِ ؟ ! فقالَ أميرُ المُؤمِنينَ اللهِ اللهُ عَن القَوم .

ثُمَّ قالَ: يا أعرابِيُّ، إنَّ القَولَ في أنَّ اللهَ واحِدٌ عَلَىٰ أربَعَةِ أقسامٍ؛ فوَجهانِ مِنها لا يَجوزانِ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ، ووجهانِ يَثبُتانِ فيهِ :

فأمًّا اللَّذَانِ لا يَجوزانِ عَلَيهِ فقَولُ القائلِ: واحِدٌ، يَقصُدُ بِه بابَ الأعدادِ، فهذا ما لا يَجوزُ؛ لأنَّ ما لا ثانيَ لَهُ لا يَدخُلُ في بابِ الأعدادِ، أما تَرىٰ أنَّهُ كَفَرَ مَن قالَ: ثالِثُ ثَلاثَةٍ. وقولُ القائلِ: هُوَ واحِدٌ مِنَ النّاسِ يُريدُ بِهِ النَّوعَ مِنَ الجِنسِ، فهذا ما لا يَجوزُ عَلَيهِ؛ لأنَّهُ تَشبيهُ، وجَلَّ رَبُّنا عَن ذٰلكَ وتَعالىٰ.

وأمّا الوَجهانِ اللّذانِ يَثبُتانِ فيهِ : فقَولُ القائلِ : هُوَ واحِدٌ لَيسَ لَهُ في الأشياءِ شَبَهُ، كَذٰلِكَ رَبُّنا، وقولُ القائلِ : إِنَّهُ عَزَّوجلَّ أَحَدِيُّ المَعنىٰ، يَعني بِهِ أَنَّهُ لا يَنقَسِمُ في وُجودٍ ولا عَقلٍ ولا وَهم، كَذٰلكَ رَبُّنا عَزَّوجلًّ ".

النّه المَّتَفَرَّدُ، والأَحَدُ الفَردُ المُتَفَرَّدُ، والأَحَدُ والوَاحِدُ بِمَعنى واحِدٍ، وهُوَ المُتَفَرَّدُ، والأَحَدُ والوَاحِدُ بِمَعنى واحِدٍ، وهُوَ المُتَفَرَّدُ، والوَاحِدُ المُتَبائنُ الَّذِي لا يَنبَعِثُ اللّذِي لا يَنبَعِثُ مِن شَيءٍ، ولا يَتَجدُ بِشَيءٍ، ومِن ثَمَّ قالوا: إنَّ بِناءَ العَدَدِ مِنَ الواحِدِ، ولَيسَ الواحِدُ مِنَ العَدَدِ؛ لِنَّ العَدَدِ؛ لِنَّ العَدَدِ؛ لِنَّ العَدَدِ؛ لِنَّ العَدَد لا يَقَعُ عَلَى الواحِدِ بَل يَقَعُ عَلَى الاثنينِ، فَعنىٰ قولِهِ: ﴿ اللهُ أَحَدُ ﴾ : المَعبودُ الذي يَألَهُ الحَدَة عن إدراكِهِ والإحاطَة بِكَيفِيَّتِهِ، فَردُ بِإلهٰ يَتِيهِ، مُتَعالى عَن صِفاتِ خَلقِهِ ٣٠.

١٢٣٥٨ \_ الإمامُ الرِّضا على : أَحَدُ لا بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٥.

<sup>(</sup>٢\_٤) التوحيد: ٣/٨٣ و ٢/٩٠ و ٢/٣٧.

١٢٣٥٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : الأحَدُ بِلا تأويلِ عَدَدٍ ١٠٠٠

#### ٢٦٢٩ ـ لاحَدَّلَهُ

١٢٣٦٠ - الإمامُ عليُّ عليُّ اللهُ : لا يُشعَلُ بِحَدِّ، ولا يُحسَبُ بِعَدِّ، وإِغَّا تَحُدُّ الأَدَواتُ أَنفُسَها، وتُشيرُ الآلاتُ إلىٰ نَظائرِها (").

١٢٣٦١ عنه الله : حَدَّ الأشياءَ عِندَ خَلقِهِ لهَا، إبانَةً لَهُ مِن شَبَهِ لها، لا تُقَدِّرُهُ الأوهامُ بالحُدودِ والحَرَكاتِ، ولا بِالجَوارِحِ والأَدَواتِ... تَعالىٰ عَمَّا يَنحَلُهُ الْحَدِّدونَ مِن صِفاتِ الأقدارِ وبالحُدودِ والحَرَكاتِ، ولا بِالجَوارِحِ والأَدَواتِ... تَعالىٰ عَمَّا يَنحَلُهُ الْحَدِّدونَ مِن صِفاتِ الأقدارِ وبالخَدودِ والحَرَّ الأَماكِنِ، فالحَدُّ لِخَلقِهِ مَضروبُ، وإلىٰ غَيرِهِ مَنسوبُ ٣٠.

١٢٣٦٢ ــ عنه على : لا يُدرَكُ بِوَهم، ولا يُقَدَّرُ بِفَهم ...، ولا يُحَدُّ بِأَينِ ١٠٠٠

١٢٣٦٣\_عنه ﷺ :الذي لا يُدرِكُهُ بُعدُ الهِمَمِ، ولا يَنالُهُ غَوصُ الفِطَنِ، الّذي لَيسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مَحدودٌ، ولا نَعتُ مَوجودٌ، ولا وَقتُ مَعدودٌ، ولا أَجَلُ مَمدودٌ".

١٢٣٦٤ - الإمامُ الصّادقُ على على على القصّابِ لمّا قالَ : الحَمدُ شِهِ مُنتَهىٰ عِلمِهِ - : لا تَقُلُ ذُلكَ ؛ فإنّهُ لَيسَ لِعِلمِهِ مُنتَهىٰ عِلمِهِ - : لا تَقُلُ ذُلكَ ؛ فإنّهُ لَيسَ لِعِلمِهِ مُنتَهىٰ ٣٠.

١٢٣٦٥ ـ الإمامُ عليُّ اللِّهِ : إنَّكَ أَنتَ اللهُ الَّذي لَمْ تَتَناهَ في العُقولِ فَتَكُونَ في مَهَبٌ فِكرِ ها مُكَيَّفاً ، ولا في رَوِيّاتِ خَواطِرِها فَتَكُونَ مَحدوداً مُصَرَّفاً ٣٠.

١٢٣٦٦ ــ الإمامُ الرِّضا ﷺ : ولَو حُدَّ لَهُ وَراءٌ إِذاً حُدَّ لَهُ أَمامٌ، ولَوِ الْتَيسَ لَهُ الَّمَامُ إِذاً لَزِمَهُ النَّقصانُ٣٠.

١٢٣٦٧ عنه ﷺ لِزندِيقٍ سَأَلَهُ : لِمَ لا حَدَّلَهُ ؟ \_ : لِأَنَّ كُلَّ مَحدودٍ مُتَناهِ إِلَىٰ حَدِّ ، وإذا احتَمَلَ التَّحديدَ احتَمَلَ الزَّيادَةَ ، وإذا احتَمَلَ الزِّيادَةَ احتَمَلَ النَّقصانَ ، فَهُوَ غَيرُ مَحدودٍ ، ولا مُتَزايَدٍ ، ولا مُتَزايَدٍ ، ولا مُتَوهَم ٣٠.

<sup>(</sup>١ــ٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٢و ١٨٦و ١٦٣ و ١٨٢و ١.

<sup>(</sup>٦) التوحيد : ١٢٤ / ١ .

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٨\_٩). التوحيد: ٢/٤٠ و ٢٥٢/٣.

١٢٣٦٨ - الإمامُ الصّادقُ لللهِ عَلَى اللهُ اللهُ أَكْبَرُ ـ : اللهُ أَكْبَرُ مِن أَيِّ شَيءٍ ؟ فقالَ : مِن كُلِّ شَيءٍ ، فقالَ أبو عَبدِ اللهِ لللهِ : حَدَّدتَهُ ، فقالَ الرَّجُلُ : كَيفَ أقولُ ؟ قالَ : قُل : اللهُ أَكْبَرُ مِن أَن يُوصَفَ ١٠٠.

# ٢٦٣٠ ـ لَيسَ كَمِثْلِهِ شَبِيءً

#### الكتاب

﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ٣٠.

المَّمَّ الرَّمَامُ الرَّمَا اللَّهِ فِي عِلَّةِ لُرُومِ الإقرارِ بِأَنَّ اللهَ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءً -: لِعِلَلِ :... ومِنها أَنَّهُ لَو لَمَ يَجِبُ عَلَيهِم أَن يَعرِفُوا أَنَّهُ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ لَجَازَ عِندَهُم أَن يَجرِيَ عَلَيهِ ما يَجري عَلَي ما يَجري عَلَى الْخَلُوقِينَ مِنَ الْعَجْزِ والجَهلِ والتَّغَيُّرِ والزَّوالِ والفَناءِ والكِذبِ والاعتِداءِ، ومَن جازَت عَلَيهِ هٰذِهِ الأشياءُ لَم يُؤمَنْ فَناؤهُ ولَم يُوثَقُ بِعَدلِهِ، ولَم يُحَقَّقُ قَولُهُ وأَمرُهُ ونَهيئهُ ووَعدُهُ ووَعيدُهُ وثَوالَهُ وعِقابُهُ، وفي ذٰلكَ فَسادُ الخَلقِ وإبطالُ الرُّبُوبِيَّةِ \*\*.

١٢٣٧٠ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ فيها سُئلَ عَن الجِسمِ والصّورَةِ، فكَتَبَ ﷺ ـ: سُبحانَ مَن لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ لا جِسمٌ ولا صُورَةً ١٠٠٠.

١٢٣٧١ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : إنَّ النّاسَ لا يَزالُ بِهِمُ المَنطِقُ حتَّىٰ يَتَكَلَّمُوا فِي اللهِ، فإذا سَمِعتُم ذُلكَ فقولوا : لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الواحِدُ الذي لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ ١٠٠.

١٢٣٧٢ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : مَن وَحَّدَ اللهَ سُبحانَهُ لَم يُشَبُّهُهُ بِالخَلْقِ٣٠.

(انظر) التوحيد: ٩٧ باب أنّه ليس بجسم ولا صورة.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ١/١١٧/٨.

<sup>(</sup>۲) الشوري: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ٢٥٦ / ٩.

<sup>(</sup>٤) التوحيد : ٩٧ /٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٣/٩٢/١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٨٦٤٨.

## ٢٦٣١ - لا يوصَفُ بِالحَرَكَةِ والسُّكونِ

المعلام علي عليه ما هُوَ أبداه ، ويَحدُثُ فيهِ ما هُوَ أحدَثَهُ ؟! إذاً لَتَفاوَتَتْ ذاتُهُ ، ولَتَجَرَّا كُنهُهُ ، ولاَمتَنعَ ويَعودُ فيهِ ما هُوَ أبداه ، ويَحدُثُ فيهِ ما هُوَ أحدَثَهُ ؟! إذاً لَتفاوَتَتْ ذاتُهُ ، ولَتَجَرَّا كُنهُهُ ، ولاَمتَنعَ مِنَ الأَزَلِ مَعناه ، ولَكانَ لَهُ وَراءٌ إذ وُجِدَ لَهُ أمام ، ولاَلتَمسَ اللّهام إذ لَزِمَهُ النّقصان ، وإذاً لقامَتْ آيَةُ المَصنوعِ فيهِ ، ولَتحَوَّلَ دَليلاً بَعدَ أن كانَ مَدلولاً عَليهِ ، وخَرَجَ بِسُلطانِ الامتِناعِ مِن أن يُؤثّرُ فيهِ ما يُؤثّرُ في غيرِهِ ١١٠.

١٢٣٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ الله تَبارَكَ وتَعالىٰ لا يُوصَفُ بِزَمانٍ ولا مَكانٍ ولا حَرَكَةٍ ولا الله عَرَكَةٍ ولا سَحَرَكَةٍ والسُّكونِ ٣٠.

١٢٣٧٥ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : أمّا قولُ الواصِفينَ : إنَّهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ يَنزِلُ ؛ فإنَّما يَقولُ ذٰلكَ مَن يَنسِبُهُ إلَىٰ تَقصٍ أو زِيادَةٍ ، وكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُحتاجٌ إلىٰ مَن يُحَرِّكُهُ أو يَتَحَرَّكُ بِهِ ٣٠.

#### ٢٦٣٢ - لَم يَلِدُ ولَم يولَدُ

١٢٣٧٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : لَم يُولَدُ فيَكونَ في العِزِّ مُشارَكاً ، ولَم يَلِدُ فيَكونَ مَوروثةً هالِكاً ١٠٠٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لَم يَلِدُ فَيُورَثَ ، ولَم يُولَدُ فيُشارَكَ ١٠٠٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لَم يَلِدُ فَيُورَثَ ، ولَم يُولَدُ فيُشارَكَ ١٠٠٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْورَثَ ، ولَم يُولَدُ فيُشارَكَ ١٢٣٧٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٢٣٧٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : لَم يَلِدْ فيَكُونَ (فيَصيرَ) مَولُوداً، ولَم يُولَدْ فيَصيرَ مَحدوداً ١٠٠٠.

١٢٣٧٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَم يَلِدْ لِأَنَّ الوَلَدَ يُشبِهُ أَبَاهُ، ولَم يُولَدْ فيُشبِهَ مَن كانَ قَبلَهُ، ولَم يَكُنْ لَهُ مِن خَلقِهِ كُفُواً أَحَدُ، تَعالَىٰ عَن صِفَةٍ مَن سِواهُ عُلُواً كَبيراً ٣٠.

١٢٣٨-رسولُ اللهِ ﷺ: يُوشِكُ النّاسُ يَتَساءَلُونَ حتى يَقُولَ قائلُهُم : هٰذَا اللهُ خَلَقَ الحَلقَ،
 فَن خَلَقَ اللهَ؟ فإذَا قالُوا ذٰلكَ فقولُوا : اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَم يَلِدْ وَلَم يُولَدْ وَلَم يَكُنْ لَهُ كُفُواً

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦.

<sup>(</sup>٢\_٥) التوحيد: ١٨٤/ ١٨٠ و ١٨/١٨٣ و ١٦/١١ و ١٢/٤٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦. ر

<sup>(</sup>۷) التوحيد : ۲۰۱۸ او.

أحَدُن،

١٢٣٨١ عنه ﷺ : لا يَزالُ النَّاسُ يَسأَلُونُ عَن كُلِّ شَيءٍ حتَّىٰ يَقُولُوا : هٰذَا اللهُ قَبَلَ كُلِّ شَيءٍ، فما كانَ قَبلَ اللهِ؟ فإن قالُوا لَكُم ذٰلكَ فقُولُوا : هُوَ الأُوَّلُ قَبلَ كُلِّ شَيءٍ، وهُوَ الآخِرُ فلَيسَ بَعدَهُ شَيءٌ، وهُوَ الظَّاهِرُ فَوقَ كُلِّ شَيءٍ، وهُوَ الباطِنُ دونَ كُلِّ شَيءٍ ٣٠.

الاسلام الإمام الحسين على - في قولِهِ تَعالىٰ: ﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ -: لَمْ يَخْرُجْ مِنهُ شَيءٌ كَثيفٌ كَالوَلَدِ وسائرِ الاُشياءِ الكَثيفَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الْخَلوقينَ، ولا شَيءٌ لَطيفُ كَالنَّفَسِ، ولا يَتَشَعَّبُ مِنهُ البَدَواتُ كَالسِّنَةِ والنَّومِ... ﴿ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ : لَم يَتُولَّدْ مِن شَيءٍ ولَم يَخرُجُ مِن شَيءٍ كَما يَخرُجُ الاُشياءُ اللَّطيفَةُ مِن مَراكِرِها كالبَصَرِ مِن اللَّشياءُ الكَثيفَةُ مِن مَراكِرِها كالبَصَرِ مِن العَينِ ٣٠.

(انظر) المعرفة (٣): باب ٢٦٥٢.

البحار : ٣/ ٢٥٤ باب ٨، تفسير الميزان : ١ / ٢٦١.

## ٢٦٣٣ -لَيسَ في الأشياءِ بوالِج

#### ولاعَنها بِخارجٍ

المُعلَى الأمامُ علي على الله على الأشياء لا عَلَى اختِلافِ الأماكِنِ، وتَمَكَّنَ مِنها لا عَلَى المُهازَجَةِ ﴿

١٢٣٨٤ عنه ﷺ : ولا أنَّ الأشياءَ تَحويهِ فتُقلَّهُ أُو تَهوِيَهُ ، أُو أَنَّ شَيئاً يَحمِلُهُ فيُميلَهُ أُو يُعَدُّلَهُ ، لَيسَ في الأشياءِ بِوالِجِ ، ولا عَنها بِخارِجِ ١٠٠٠.

١٢٣٨٥ = عنه النُّلِة : لَم يَقرُب مِنَ الأشياءِ بِالتِّصاقِ، ولَم يَبعُدْ عَنها بِافتراقٍ ١٠٠.

<sup>(</sup>١-١) كنز المثال: ١٢٥٢، ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ٩١ / ٥.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ٢٦٣ / ٩.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٦ و ١٦٣.

١٢٣٨٦ ـ عنه ﷺ : لَم يَحلُلْ في الأشياءِ فيُقالَ : هُوَ كائنٌ ، ولَم يَنْأَ عَنها فيُقالَ : هُوَ مِنها بائنٌ ٠٠٠.

١٢٣٨٧ عنه الله : بانَ مِنَ الأشياءِ بِالقَهرِ لَهَا ، والقُدرَةِ عَلَيها ، وبانَتِ الأشياءُ مِنهُ بِالخُضوعِ لَهُ والرُّجُوعِ إِلَيهِ ".

## ٢٦٣٤ ـ لا تُدرِكُهُ الأبصارُ

#### الكتاب

﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَالُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾™.

﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَاناً مُبِيناً ﴾ ".

١٢٣٨٨ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ ـ في قولِهِ تعالى : ﴿لا تُدرِكُهُ الأبصارُ ... ﴾ ـ : لا تُدرِكُهُ أوهامُ القُلوبِ، فكيفَ تُدرِكُهُ أبصارُ العُيونِ ؟ إنه

١٢٣٨٩ ـ الإمامُ الصَّادقُ على \_ أيضاً \_ : إحاطَةُ الوَهم ٣٠.

١٣٣٩٠ ــ الإمامُ الهادي ﷺ : لا تَجوزُ الرُّؤيّةُ ما لَم يَكُنْ بَينَ الرائي والمَرئيُّ هَواءٌ يَنفُذُهُ البَصَرُ ، فَتَى انقَطَعَ الهَواءُ وعُدِمَ الضِّياءُ لَم تَصِعُّ الرُّؤيّةُ، وفي وُجوبِ اتِّصالِ الضِّياءِ بَينَ الرائي والمَرئيُّ

<sup>(</sup>١٣١) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥ و ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) الأنمام : ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) التوحيد : ١٠/١١٢ / ١٠.

وُجوبُ الاشتِباهِ، واللهُ تَعالَىٰ مُنَزَّةً عَنِ الاشتِباهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ لا يَجوزُ عَـلَيهِ سُـبحانَهُ الرُّؤيَــةُ بِالأَبصارِ؛ لأنَّ الأسبابَ لابُدَّ مِن اتِّصالِها بِالمُسَبَّباتِ٠٠٠.

المجاد الإمامُ الصّادقُ على حَلَّا سُئلَ عَن رُؤيَةِ اللهِ في المَعادِ \_: سُبحانَ اللهِ وتَعالَىٰ عُلُوّاً كَبيراً ا... يَابنَ الفَضلِ، إنَّ الأَبصارَ لا تُدرِكُ إلّا ما لَـهُ لَـونٌ وكَـيفِيَّةٌ، واللهُ خالِقُ الألوانِ والكَيفِيَّةِ ٣٠.

١٢٣٩٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ في صِفَةِ اللهِ سُبحانَهُ ـ : فَتَجَلَّىٰ لِخَلقِهِ مِن غَيرِ أَن يَكُونَ يُرىٰ ، وهُوَ بِالْمَظْرِ الأعلىٰ ٣٠.

١٢٣٩٣ ـ الإمامُ الرُّضا اللهِ : مُتَجَلِّ لا بِاستِهلالِ رُوْيَةٍ ١٠٠.

(انظر) البحار : ٤ / ٣٦ باب ٥.

#### ٢٦٣٥ \_ القَلبُ ورُؤيَةُ اللهِ

١٢٣٩٥ عنه ﷺ لِذَعلَبٍ لَمَّا سَأَلَهُ عَن رُؤيَتِهِ رَبَّهُ .. : وَيلَكَ يا ذَعلَبُ الْمَ أَكُن بِالَّذي أَعبُدُ رَبَّا لَمَ أَرَهُ ! قالَ : فكيفَ رَأْيتَهُ ؟ صِفْهُ لَنا ؟ قالَ : وَيلَكَ ! لَمَ تَرَهُ العُيونُ بِمُشاهَدَةِ الأبصارِ ، ولْكِنْ رَأْتهُ القُلوبُ بِحَقائقِ الإيمانِ ١٠٠.

١٢٣٩٦ الإمامُ الباقرُ اللهِ عَلَا سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْحَوَارِجِ عَن رُوْيَةِ اللهِ \_: لَم تَرَهُ العُيونُ عِبُشاهَدَةِ العِيانِ ، ولَكِنْ رَأْتهُ القُلوبُ بِحَقَائِقِ الإِيمانِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسيّ : ٢ / ٤٨٦ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٣/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣-٤) التوحيد : ٤٥ / ٤ و ٢ / ٢٧.

<sup>(</sup>٥) المحاسن : ١ / ٢٧٣/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق : ٢٨١ / ١.

<sup>(</sup>٧) التوحيد: ١٠٨ / ٥.

المَّامُ الصَّادَقُ ﷺ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ : أَرَأْيتَ اللهَ حَينَ عَبَدَتَهُ ؟ \_ : مَاكُنتُ أَعَبُدُ شَيئاً لَمَ أَرَهُ. قَالَ : فَكَيفَ رَأْيتَهُ؟ قَالَ : لَمَ تَرَهُ الأَبصارُ عِبُشاهَدَةِ العِيانِ، ولْكِنْ رَأْتَهُ القُلوبُ بِحَـقَائقِ الإيمانِ، لا يُدرَكُ بِالحَواسِ، ولا يُقاسُ بِالنّاسِ، مَعروفٌ بِغَيرِ تَشبيهِ ‹ ..

١٢٣٩٨ عنه ﷺ - لمَّا سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَن رُؤيَةِ المُؤمِنينَ شِهِ يَومَ القِيامَةِ ..: نَعَم، وقَد رَأُوهُ قَبَلَ يَومِ القِيامَةِ! فقُلتُ : مَتَىٰ؟

قال: حِينَ قالَ لَهُم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبُّكُم قالوا بَلى ﴾ ثُمَّ سَكَتَ ساعَةً، ثُمَّ قالَ: وإنَّ المُؤمِنينَ لَيهُ: لَيرَونَهُ فِي الدِّنيا قَبلَ يُومِ القِيامَةِ، أَلَستَ تَراهُ فِي وَقتِكَ هٰذا؟! فقالَ أبو بَصيرٍ: فقُلتُ لَـهُ: جُعِلتُ فِداكَ، فأحَدُّثُ بِهٰذا عَنكَ؟ فقالَ: لا؛ فإنَّكَ إذا حَدَّثتَ بِهِ فأنكَرَهُ مُنكِرٌ جاهِلٌ بِمعنىٰ ما تقولُهُ، ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذلكَ تَشبيهُ كَفَرَ، ولَيسَتِ الرُّؤيّةُ بِالقَلبِ كَالرُّويّةِ بِالعَينِ، تَعالَى اللهُ عَمَّا يَصِفْهُ المُشَبِّونَ والمُلجِدونَ ".

المتعابد المعراج : أمَّا الحَيَاةُ الباقِيَةُ فَهِيَ الَّتِي يَعمَلُ لِنَفْسِهِ حتَّىٰ تَهُونَ عَلَيهِ الدِّنيا وَتَصغُرَ فِي عَينَيهِ، وتَعظُمَ الآخِرَةُ عِندَهُ... فإذا فَعَلَ ذٰلِكَ أَسكَنتُ فِي قَلْبِهِ حُبَّاً حتَّىٰ أَجعَلَ قَلْبَهُ لِيَامَ وَفَراغَهُ واشتِغالَهُ وهَمَّهُ وحَديثَهُ مِنَ النِّعمَةِ الَّتِي أَنعَمتُ بِها عَلَىٰ أَهلِ مُحَبَّتِي من خَلتي، وأَفتَحَ عَينَ قَلْبِهِ وسَمَعُهُ؛ حتَّىٰ يَسمَعَ بِقَلْبِهِ، ويَنظُرَ بِقَلْبِهِ إلىٰ جَلالي وعَظَمَتي ٣٠.

## ٢٦٣٦ ـ رَسولُ اللهِ ورُؤيَّةُ اللهِ

#### الكتاب

﴿مَا كَذَّبُ الْقُوادُ مَا رَأَيْ ﴾ ".

١٧٤٠٠ رسولُ اللهِ ﷺ : لمَّا أُسرِيَ بِي إِلَى السَّاءِ بَلَغَ بِي جَبرَ مُيلُ مَكَاناً لَم يَطَأَهُ جَبر مُيلُ قَطُّ،

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسيّ : ٢ / ٢١١ / ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) التوحيد : ۱۱۷ / ۲۰.

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب : ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) النجم: ١١.

فَكُشِفَ لِي فَأَرَانِيَ اللهُ عَزُّوجِلٌّ مِن نُورٍ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبُّ ٣٠.

الله عَزَّوجِلَّ يَقُولُ: ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ ؟ أي لَم يَرَهُ بِالْبَصَرِ ولْكِنْ رَآهُ بِالفُؤادِ ٣٠.

٦٧٤٠٣ ـ الإمامُ العسكريُّ عَلِيْهِ : إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ أَرَىٰ رَسُولَهُ بِقَلْبِهِ مِن نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبُّنُ<sup>١</sup>.

١٢٤٠٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لَمَّا سَأَلَهُ أَبُو ذَرٍّ : هل رَأَيتَ رَبُّكَ ؟ ــ : نورٌ أَنَّىٰ أَراهُ؟ إن

## ٢٦٣٧ ـ الرُّؤيَّةُ القَلبيَّةُ في الأَدعِيَّةِ

٦٤٤٠٦ الإمامُ علي ﷺ مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ لِنَوفٍ . : إلهٰي تَناهَتْ أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ إِلَيكَ بِسَرائرِ القُلوبِ، وطالَعْتَ أَصْغَى السَّامِعِينَ لَكَ نَحِيّاتِ الصُّدورِ، فَلَم يَلْقَ أَبْصَارَهُم رَدُّ دونَ مَا يُريدونَ، هَتَكَتَ بَينَكَ وبَينَهُم حُجُبَ الغَفلَةِ، فسَكَنوا في نورِكَ، وتَنَفَّسُوا بِروحِكَ<sup>™</sup>.

الله عَدُوكَ عَنه الله مَا مَا الله عَامِيَّا الله عَامِيَّة الله عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَو وعَرَفُوكَ، فَعَبَدُوكَ بِحَقَيقَتِكَ، أَن تُعَرَّفَني نَفْسَكَ لِأُقِرَّ لَكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ عَلَىٰ حَقيقَةِ الإيمانِ بِكَ، ولا تَجَعَلْني يا إلهٰي بِمِنْ يَعَبُدُ الاسمَ دونَ المَعنىٰ، والحَظْني بِلَحظَةٍ مِن لَحَظَاتِكَ تُسْنَوَّرُ بِهـا قَـلبي

<sup>(</sup>١-١) التوحيد: ١٠٨/١١٨ و ١١١/١١٧.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢٢/٥٤/٤.

<sup>(</sup>٤) الكاتى: ١/٩٥/١.

<sup>(</sup>۵ ـ ۲) صحيح مسلم: ۲۹۱، ۲۹۲.

<sup>(</sup>V) البحار: ۱۲/۹۵/۹٤.

عِجَوِفَتِكَ خَاصَّةً ومَعرِفَةِ أُولِيائكَ، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ····.

الله المناجاة الشَّعبانِيَّةِ ..: إله ي هَبْ لي كَمالَ الانقطاعِ إلَيكَ، وأَيْرُ أَبِصارَ الْعَلَمَةِ، وَلَمِنا بِضياءِ نَظَرِها إلَيكَ، حتى تَخرِقَ أَبِصارُ القُلوبِ حُجُبَ النُّورِ فتَصِلَ إلى مَعدِنِ العَظَمَةِ، وتَصيرَ أَرواحُنا مُعلَّقةً بِعِزِّ قُدسِكَ ... إله ي وأتحِفْني بِنورِ عِزِّكَ الأَبهَجِ؛ فأكونَ لَكَ عارِفاً، وعَن سِواكَ مُنحَرِفاً، ومِنكَ خائفاً مُتَرَقِّباً، يا ذا الجَلالِ والإكرام ...

الإمامُ الحسينُ ﷺ في الدُّعاءِ \_: أنتَ الَّذي أَشرَقْتَ الأنوارَ في قُلوبِ أُولِيانُكَ حتَّىٰ عَرَفوكَ ووَحَّدوكَ ٣٠.

١٧٤١٠ عنه ﷺ ـأيضاً ـ: أنتَ الذي تَعَرَّفتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيءٍ فرَ أَيتُكَ ظاهِراً فِي كُلِّ شَيءٍ، وأنتَ الظاهِرُ لِكُلِّ شَيءٍ<sup>٤</sup>.

الد ١٧٤١١ عنه الله المسائد الله تَرَدُّدي في الآثارِ يُوجِبُ بُعدَ المَزارِ ، فاجمَعْني عَلَيكَ بِخِدمَةٍ تُوصِلُني إلَيكَ ، كَيفَ يُستَدَلُّ عَلَيكَ عِما هُوَ في وُجودِهِ مُفتَقِرٌ إلَيكَ ؟ ! أَيكونُ لِغَيرِكَ مِنَ الظُّهورِ ما لَيسَ لَكَ حتى يَكونَ هُوَ المُظَهِرَ لَكَ ؟! متى غِبتَ حتى تَحتاجَ إلى دَليلٍ يَدُلُّ عَلَيكَ ؟! ... بِكَ أَستَدِلُ عَلَيكَ فَاهْدِني بِنورِكَ إليكَ ".

١٧٤١٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ \_أيضاً \_: وأعلَمُ ... أنَّ الرَّاحِلَ إِلَيكَ قَريبُ المَسافَةِ ، وأنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِكَ ، إلَّا أن تَحجُبَهُمُ الأعمالُ (الآمالُ) السَّيِّنَةُ دونَكَ ٣٠.

١٢٤١٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ أيضاً ــ: يا مَن لا يَبعُدُ عَن قُلوبِ العارِفينَ ٣٠.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجعَلْنَا مِنَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجعَلْنَا مِنَ النَّذِينَ فَتَقْتَ لَهُم رِثْقَ عَظيمٍ غَواشِي جُفونِ حَدَقِ عُيُونِ القُلُوبِ حتَّىٰ نَظَروا إلىٰ تَدبيرِ حِكمَتِكَ وشَواهِدِ حُجَجٍ بَيِّنَاتِكَ، فعَرَفوكَ بِمَحصولِ فِطَنِ القُلوبِ وأنتَ في غَوامِضِ سَتَراتِ حُجُبِ وشواهِدِ حُجَجٍ بَيِّنَاتِكَ، فعَرَفوكَ بِمَحصولِ فِطَنِ القُلوبِ وأنتَ في غَوامِضِ سَتَراتِ حُجُبِ القُلوبِ فَسُبحانَكَ ا أيُّ عَينٍ تقومُ بِها نَصبَ نورِكَ ا أم تَرقاً إلىٰ نورِ ضِياءِ قُدسِكَ ؟! أو أيُّ فَهمٍ القُلوبِ فَسُبحانَكَ ا أيُّ عَينٍ تقومُ بِها نَصبَ نورِكَ ا أم تَرقاً إلىٰ نورِ ضِياءِ قُدسِكَ ؟! أو أيُّ فَهمٍ

<sup>(</sup>١ ــ ٥) البحار : (١٤ / ٩٦ / ١٢ ، انظر تمام الكلام) و ص ٩٩ / ١٣ و ٩٨ / ٢٢٦ و ص ٢٢٧ و ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) إقبال الأعمال : ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٧) البلد الأمين: ٤٠٧.

يَفْهَمُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ إِلَّا الأَبْصَارُ الَّتِي كَشَفْتَ عَنْهَا حُجُبَ الْعَمِيَّةِ، فَرَقَتْ أَرُواحُهُم عَلَىٰ أَجِيْحَةِ المَلاَئكَةِ، فَسَمَّاهُم أَهْلُ المَلَكُوتِ زُوَّاراً؟!... وناجَوا رَبَّهُم عِنْدَ كُلِّ شَهْوَةٍ، فَحَرَّقَتْ قُـلُوبُهُم حُجُبَ النُّورِ، حتَّىٰ نَظَرُوا بِعَينِ القُلُوبِ إلىٰ عِزِّ الجَلالِ في عِظَم المَلَكُوتِ...

الله المنافع الله المناجاة من أسألك بِسُبُحاتِ وَجَهِكَ وَبِأَنُوارِ قُدْسِكَ، وأَبْتَهِلُ إلَيكَ بِعُواطِفِ رَحْمَتِكَ وَلَطَائفِ بِرِّكَ، أَن تُحَقِّقَ ظَنِّي عِمَا أَوْمِّلُهُ مِن جَزيلِ إكرامِكَ وجَميلِ إنعامِكَ، في القُربىٰ مِنكَ والزَّلِيٰ لَدَيكَ والْمَتَتُع بِالنَّظَرِ إلَيكَ ".

١٧٤١٦\_عنه الله \_أيضاً \_: لِقاؤكَ قُرَّةُ عَيني، ووَصلُكَ مُنىٰ نَفسي، وإلَيكَ شَوقي، وفي مُحَبَّتِكَ وَلَهي، وإلىٰ هَواكَ صَبابَتي، ورِضاكَ بُغيَتي، ورُؤيَتُكَ حاجَتي™.

١٧٤١٧ عنه ﷺ -أيضاً -: إلهي فَاجعَلْنا مِمَّنِ اصطَفَيتَهُ لِقُربِكَ ووَلايَتِكَ، وأَخلَصتَهُ لِوُدُّكَ وَمَحَبَّتِكَ، وشَوَّقتَهُ إلى وَجهِكَ... وَامنُنْ بِـالتَّظَرِ اللَّي وَجهِكَ... وَامنُنْ بِـالتَّظَرِ إلَىٰ وَجهِكَ... وَامنُنْ بِـالتَّظَرِ اللَّي عَلَيَّ "... وَامنُنْ بِـالتَّظَرِ اللَّهُ عَلَيَّ "... وَامنُنْ بِـالتَّظَرِ اللَّهُ عَلَيَّ "...

١٧٤١٨ عنه ﷺ \_أيضاً \_: ولَوعَتي لا يُطفِئُها إلّا لِقاؤكَ، وشُوقِي إلَيكَ لايَبُلُّهُ إلّا النَّظُرُ إلىٰ وَجهكَ٠٠٠.

الشَّوقِ المَّكَامِ عنه لللهِ النِصَا مِن اللهِ فَاجَعَلْنا مِن اللهِ النَّوقِ الرَّسَّخَتْ) أَسْجَارُ الشَّوقِ اللهَ في حَدَائقِ صُدورِهِم، وأَخَذَتْ لَوعَةُ مُحَبَّتِكَ بِمَجَامِعِ قُلوبِهِم، فَهُم إلىٰ أُوكَارِ الأَفكَارِ الأَفكَارِ الأَذكَارِ) يَأْوُونَ، وفي رِياضِ القُربِ والمُكاشَفَةِ يَر تَعونَ... قَد كُشِفَ الغِطَاءُ عَن أَبصارِهِم... وانشَرَحَت بِتَحقيقِ المَعرفَةِ صُدورُهُم... وقرَّت بِالنَّظَرِ إلىٰ مَحبوبهِم أُعينُهُم ٥٠.

# ٢٦٣٨ ـ حِكمةُ الاحتِجاب

١٢٤٠- الإمامُ الرُّضا ﷺ ـ وقَد سَأَلَهُ زِنديقُ عَن عِلَّةِ الاحتِجابِ \_: إنَّ الاحتِجابَ عَنِ

<sup>(</sup>١١ـ٦) البحار : ١٢٨/٩٤ وص١٤٥ وص١٤٨ وص١٤٨ وص١٥٠ و (ص١٥٠ ـ ١٥١).

الخَلقِ(١) لِكَثرَةِ ذُنُوبِهِم(١).

١٧٤٢١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ \_ في الدّعاءِ ـ : إنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِكَ إلّا أَن تَحجُبَهُمُ الأعالُ (الآمالُ) السَّيّئَةُ دونَكَ™.

الرَّسُلَ؟ ..: وَيلَكَ؛ وكَيفَ احتَجَبَ عَنكَ مَن أُراكَ قُدرَتَهُ في نَفسِكَ؟! نَشأُكَ ولَم تَكُن، وكِبَرَكَ الرُّسُلَ؟ ... وَيلَكَ؛ وَكَيفَ احتَجَبَ عَنكَ مَن أُراكَ قُدرَتَهُ في نَفسِكَ؟! نَشأُكَ وَلَم تَكُن، وكِبَرَكَ بَعدَ صِغْرِكَ، وقُوَّتَكَ بَعدَ ضَعفِكَ ... وما زالَ يَعُدُّ عَلَيَّ قُدرَتَهُ الّتِي هِيَ في نَفسِيَ الّتِي لا أَدفَعُها حتى ظَننتُ أَنَّهُ سِيَظَهَرُ فيا بَيني وبَينَهُ إِنْ

الإمامُ الرَّضاطِّةِ : لا يَشمَلُهُ المَشاعِرُ، ولا يَحجُبُهُ الحِجابُ، فالحِجابُ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ لا يَشمَلُهُ المَشاعِرُ، ولا يَحجُبُهُ الحِجابُ، فالحِجابُ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ لامتِناعِه مِمّا يُمكِنُ في ذَواتِهِم، ولإمكانِ ذَواتِهِم مِمّا يَمتَنعُ مِنهُ ذَاتُهُ، ولإضرّاقِ الصّانِعِ والمَصنوع، والرّبِ والمَربوبِ، والحادِّ والمَحدودِ (٠٠).

١٢٤٢٤ ـ عنه ﷺ : احتَجَبَ بِغَيرِ حِجابٍ مُحجوبٍ، واستَتَرَ بِغَيرِ سِترِ مُستورٍ ١٠٠.

١٧٤٢٥\_الإمامُ عليُّ اللهِ \_ في حديثٍ \_: حَجَبَ بَعضَهَا عَن بَعضٍ ™لِيُعلَمَ أَن لا حِجابَ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ غَيرَ خَلقِهِ ™.

١٧٤٣٦ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : لَيسَ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ حِجابٌ غَيرَ خَلقِهِ ، احتَجَبَ بِغَيرِ حِجابٍ مُحجوبٍ ، واستَتَرَ بِغَيرِ سِترٍ مُستورِ ١٠٠.

(انظر) القلب: باب ٣٣٩٩.

<sup>(</sup>١) و في بعض النسخ «إنّ الحجاب على الخلق ...»، و في بعضها «إنّ الحجاب عن الخلق». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) التوحيد : ٢٥٢ /٣.

<sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال: ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) التوحيد: ١٢٧ / ٤.

<sup>(</sup>٥\_٦) التوحيد: ٥٦/٥٦ و ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٧) أي حَجّب الله تعالى بعض الأشياء عن بعض.

<sup>(</sup>۱۸ ۹) التوحيد : ۲/۳۰۹ و ۱۷۹/۱۷۸

#### ٢٦٣٩ ـ حُجُبُ النّور

الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ وَيَهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوسَينِ أَو الدَّفِ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوسَينِ أَو أَدَىٰ ﴾ -: ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَنَا مِن حُجُبِ النَّورِ فَرَأَىٰ مِن مَلَكُوتِ السَّهَاوَاتِ، ثُمَّ تَدَلَّىٰ ﷺ فَنَظَرَ مِن تَحْتِهِ إِلَىٰ مَلَكُوتِ الأَرضِ ؛ حتى ظَنَّ أَنَّهُ فِي القُربِ مِنَ الأَرضِ كَقَابِ قَوسَينِ أَو فَنَظَرَ مِن تَحْتِهِ إِلَىٰ مَلَكُوتِ الأَرضِ ؛ حتى ظَنَّ أَنَّهُ فِي القُربِ مِنَ الأَرضِ كَقَابِ قَوسَينِ أَو أَدَىٰ ١٠٠.

١٧٤٢٨ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ ـ في قَولِهِ تَعالىٰ: ﴿يَومَ يُكشَفُ عَـن ســـاقٍ ويُــدعَونَ إِلَى السُّجُودِ﴾ ـ: حِجابٌ مِن نورِ يُكشَفُ فيَقَعُ المُؤمِنونَ سُجَّداً ".

١٢٤٢٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : حِجابُهُ النَّورُ ٣٠.

المُناجاةِ الشَّعبانِيَّةِ \_: إلهُي هَبْ لِي اللَّناجاةِ الشَّعبانِيَّةِ \_: إلهي هَبْ لِي كَالَ الانقِطاعِ إلَيكَ، وأُنِرُ أَبِصارَ قُلوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها إلَيكَ؛ حتى تَخْرِقَ أَبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النَّورِ، فتَصِلَ إلىٰ مَعدِنِ العَظَمَةِ، وتَصيرَ أرواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِكَ ".

(انظر) البحار: ٥٨ / ٣٩ باب ٥.

#### ٢٦٤٠ ـ أزَلِقٌ وأبَديُّ

الإمامُ عليٌ ﷺ : لَيسَ لِأُوَّلِيَّتِهِ ابتِداءُ ، وَلا لِأُزَلِيَّتِهِ انقِضاءُ ، هُوَ الأَوَّلُ ولَم يَزَلْ، والباقي بِلا أَجَلٍ... لا يُقالُ لَهُ : «مَتَىٰ؟» ولا يُضرَبُ لَهُ أَمَدُ بِــ«حتَّىٰ»... قَبلَ كُلِّ غايَةٍ ومُدَّةٍ ، وكُلِّ إحصاءٍ وعِدَّةٍ (\*).

> ١٢٤٣٢\_عنه ﷺ : الحَمدُ شِو الأوَّلِ فلا شَيءَ قَبلَهُ، والآخِرِ فَلا شَيءَ بَعدَهُ™. ١٢٤٣٣\_عنه ﷺ : الأوَّلُ الَّذي لا غايَةَ لَهُ فيَنتَهِيَ، ولا آخِرَ لَهُ فيَنقَضِيَ ™.

<sup>(</sup>۱\_۲) نور الثقلين: ٥ / ١٤٩ / و ص ٣٩٥ / ٤٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) اليحار : ١٣/٩٩/٩٤.

<sup>(</sup>٥\_٧) نهج البلاغة : الخطية ١٦٣ و ٩٦ و ٩٤.

الله عنه على الحَمدُ شِهِ الَّذي لَم تَسيِقُ لَهُ حالٌ حالاً، فيَكُونَ أُوّلاً قَبلَ أَن يَكُونَ آخِراً...

١٢٤٣٥ ــ بمحار الانوار ــ في الدُّعاءِ ــ: أُوَّلِيَّتُكَ مِثُلُ آخِرِيَّتِكَ، وآخِرِيَّتُكَ مِثُلُ أُوَّلِيَّتِكَ<sup>،</sup>. ١٢٤٣٦ــالإمامُ عليِّ اللِهِ : الحَمدُ شِّهِ الأُوَّلِ قَبلَ كُلُّ أُوَّلٍ، والآخِرِ بَعدَكُلُّ آخِرٍ، وبِأُوَّلِيَّتِهِ وَجَبَ أَن لاأُوَّلَ لَهُ، وبآخِرِيَّتِهِ وَجَبَ أَن لا آخِرَ لَهُ ٣٠.

١٧٤٣٧ ـ عنه ﷺ : لا يَزُولُ أَبَداً ولَم يَزَلْ، أَوَّلُ قَبلَ الأشياءِ بِلا أُوَّلِيَّةٍ، وآخِرٌ بَعدَ الأشياءِ بِلا ايَةٍ ﴿ ..

١٢٤٣٨ عنه ﷺ وقَد سَاْلَهُ رَجُلٌ يَهودِيُّ : مَتَىٰ كَانَ رَبُّنَا عَزَّوجِلٌّ ؟ \_ : يا يَهودِيُّ ، (ماكانَ) لَم يَكُنْ رَبُّنَا عَزَّوجِلٌّ ؟ \_ : يا يَهودِيُّ ، (ماكانَ لَم يَكُنْ رَبُّنَا فَكَانَ ، هُوَ كَائنُ بِلا كَينونَةِ كَائنٍ لَم يَكُنْ فَكَانَ ، هُوَ كَائنُ بِلا كَينونَةِ كَائنٍ لَم يَكُنْ فَكَانَ ، هُوَ خَايَةُ كُلُّ غَايَةٍ ... يَزَلُ لَيسَ لَهُ قَبَلُ ، هُوَ قَبَلَ القَبلِ ، وقَبلَ الغايَةِ ، انقَطَعَتْ عَنهُ الغاياتُ ، فَهُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ ...

١٢٤٣٩ ـ الإمامُ الرِّضا على البيداؤهُ إِيّاهُم دَليلُهُم عَلَىٰ أَن لا ابيداءَ لَهُ ، لِعَجزِ كُلِّ مُبتَدَأٍ عَنِ ابتِداءِ غَيرِهِ ٢٠.

١٧٤٤٠ ـ الإمامُ علي للله : لَم يَتَقَدَّمْهُ وَقتُ ولا زَمانُ٣٠.

١٧٤٤١ عنه عليه : لا تَصحَبُهُ الأوقاتُ، ولا تَرفِدُهُ الأَدَواتُ، سَبَقَ الأَوقاتَ كَونَهُ، والعَدَمَ وُجودُهُ، والابتِداءَ أَزَلُهُ... مَنَعَتْها «مُنذُ» القِدمَةَ، وحَمَثْها «قَد» الأزلِيَّةَ ٩٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ لَمَّ السَّادقُ عَن تَفسيرِ «الآخِرِ» في قَولِهِ تَعالىٰ: ﴿هُوَ الأُوَّلُ وَالآخِرُ فِي قَولِهِ تَعالىٰ: ﴿هُوَ الأُوّلُ وَالآخِرُ ﴿ وَالآخِرُ ﴿ وَالآخِرُ ﴿ وَالآخِلُ الْغِيرُ وَالزَّوَالُ ، أَو يَنتَقِلُ مِن لَونٍ إلىٰ لَونٍ ، ومِن هَيئَةٍ إلىٰ هَيئَةٍ ، ومن صِفَةٍ إلىٰ صِفَةٍ ، ومِن زِيادَةٍ إلىٰ نُقصانٍ ، ومِن نُقصانٍ إلىٰ زِيادَةٍ ، إلاّ رَبَّ العالَمينَ ؛ فإنَّهُ لَم يَزَلُ ولا يَزالُ واحِداً ، هُوَ الأُوَّلُ قَبلَ كُلُّ شَيءٍ ، وهُوَ الآخِرُ عَلَىٰ ما لَمَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥.

<sup>(</sup>٢) البحار: ۹۵/۲۵۷/۹۵.

<sup>(</sup>٣-٤) نهيج البلاغة : الخطية ١٠١ والكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۱۸/۳۳۱/۷۷.

<sup>(</sup>١) التوحيد : ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٧-٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٢ و ١٨٦.

يَزُلُ(١).

(انظر) البحار : ٣/ ٢٨٣ باب ١٢.

### ٢٦٤١ ـ كانَ اللهُ ولَم يَكُن مَعَهُ شَيءً

الإمامُ الباقرُ على : إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَىٰ كانَ ولا شَيءَ غَيرُهُ، نوراً لا ظَلامَ فيهِ، وصادِقاً لا كِذبَ فيهِ، وعالِماً لا جَهلَ فيهِ، وحَيَّاً لا مَوتَ فيهِ، وكذَٰ لِكَ هُوَ اليّومُ، وكذَٰ لِكَ لا يَزالُ أَبْداً ٣٠.

الإمامُ الرِّضا ﷺ : القِدَمُ صِفَةُ دَلَّتِ العاقِلَ عَلَىٰ أَنَّهُ لا شَيءَ قَبلَهُ، ولا شَيءَ مَعَهُ في دَعومَتِهِ، فَقَد بانَ لَنا بإقرارِ العامَّةِ مَعَ مُعجِزَةِ الصَّفَةِ أَنَّهُ لا شَيءَ قَبلَ اللهِ ولا شَيءَ مَعَ اللهِ في بَقائهِ بَقَائهِ ، وَبَطَلَ قُولُ مَن زَعَمَ أُنَّهُ كَانَ قَبلَهُ أُو كَانَ مَعَهُ شَيءً، وذٰلكَ أُنَّهُ لَو كَانَ مَعَه شَيءً في بَقائهِ لَمَ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ لَو كَانَ مَعَه شَيءً في بَقائهِ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَو كَانَ مَعَه شَيءً في بَقائهِ لَمُ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الإمامُ الباقرُ ﷺ لِمَا سَأَلَهُ زُرارَةُ : أَكَانَ اللهُ ولا شَيءَ؟ \_ : نَعَم كَانَ ولا شَيءَ. وَلَا شَيءَ. وَكَانَ مُتَّكِئاً فاستَوىٰ جالِساً وقالَ : أَحَلْتَ يا زُرارَةُ! وسَأَلتَ عَنِ الْمَكَانِ إذ لا مَكَانَ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱\_۲) التوحيد:۲/۳۱۶ و ۱۶۱/۵.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين : ١ / ٢٥١ / ٢١١.

<sup>(</sup>٥) الكانى: ١ / ٩٠ / ٧.

### ۲۶۲۲ ـ حَتَّ

#### الكتاب

﴿ اللهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ١٠٠.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرًا﴾ ٣٠.

﴿هُوَ الْحَيُّ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ﴾ ".

٧٤٤٧ ـ الإمامُ الكاظمُ عليه : إنَّ الله \_ لا إله إلا هُوَ \_كانَ حَيّاً بِلا كَيفٍ ولا أينِ ١٠٠.

١٢٤٤٨ - الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ الله علم لا جَهلَ فيهِ ، حَياةً لا مَوتَ فيهِ ، نورُ لا ظُلمَةَ فيه ١٠٠٠.

١٧٤٤٩ التوحيد عن يونُسِ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ : قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ الرِّضا ﷺ : رَوينا أَنَّ اللهَ عِلمُ لا جَهلَ فيهِ، حَياةً لا مَوتَ فيهِ، نورُ لا ظُلمَةَ فيهِ، قالَ : كَذَٰلِكَ هُوَ٣٠.

١٢٤٥٠ ـ الإمامُ الكاظمُ على : كانَ اللهُ حَيّاً بِلا حَياةٍ حادِثَةٍ ... بَل حَيِّ لِنَفسِهِ ٣٠. (انظ) تفسير الميزان: ٢٢٨/٢.

#### ٢٦٤٣\_عالِمُ

#### الكتاب

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَـلاقَةٍ إِلَّا هُـوَ رَائِعُهُمْ وَلا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ١٠٠.

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَشْقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ إِلَّا

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) الفرقان : ۸۵.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٦٥.

<sup>(</sup>٤\_٤) التوحيد: ١٤١/٦٦ و ١١/١٢٧ و ١٢/١٢٨ و ١٢/١٤٢.

<sup>(</sup>A) المجادلة : ٧.

### ٢٦٤٦ - عالِمُ إذ لا مَعلومَ

١٢٤٦٢ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : عالمُ إذ لا مَعلومَ، ورَبُّ إذ لا مَربوبَ، وقادِرُ إذ لا مَقدورَ ١٠٠٠ ـ ١٢٤٦٣ ـ عنه ﷺ : أحالَ الأشياءَ لِأوقاتِها ... عالِماً بها قَبلَ ابتِدائها ٣٠.

١٣٤٦٤ - الإمامُ الصّادقُ اللهِ - لمَّا سُئلَ عَن عِلمِهِ بِالمُكانِ : أَكَانَ قَبلَ تَكُوينِهِ أَم حِينَهُ وبَعدَهُ؟ -: تَعالَى اللهُ ! بَل لَم يَزَلُ عالِماً بِالمُكانِ قَبلَ تَكُوينِهِ كَعِلمِهِ بِهِ بَعدَ ما كَوَّنَهُ، وكَذْلِكَ عِلمُهُ بِجَميعِ الأشياءِ كعِلمِهِ بِالمُكانِ ".

١٧٤٦٥ عنه على : والعِلمُ ذاتُه ولا مَعلومَ ، فلَمَّا أحدَثَ الأشياءَ وَقَعَ العِلمُ مِنهُ عَلَى المَعلومِ ١٠٠٠

## ٢٦٤٧ عِلمُهُ بِما كانَ كعِلمِهِ بِما يَكونُ

١٢٤٦٦ ـ الإمامُ الباقر الله : لَم يَزَلُ عالِماً عِما يَكُونُ ، فعِلمُهُ بِهِ قَبلَ كَونِهِ كعِلمِهِ بِهِ بَعدَ كَونِهِ ١٠٠ لا ١٢٤٦٠ ـ الإمامُ علي الله : عِلمُهُ بِالأمواتِ الماضينَ كَعِلمِهِ بِالأحياءِ الباقينَ ، وعِلمُهُ عِما في السَّماواتِ العُلىٰ كعِلمِهِ عِما في الأرضينَ السُّفلیٰ ١٣٠٠.

١٧٤٦٨ - الإمامُ الصّادقُ عليه للسَّمَلَ عَن عِلمِ اللهِ بِمَاكَانَ وما هُوَكَائنٌ قَبلَ تَكوينِ السَّماواتِ والأرضِ ...

الإمامُ على الله المُعلَى الله : أحاطَ بِالأشياءِ عِلماً قَبلَ كَونِها ، فلَم يَزدَدْ بِكُونِها عِلماً ، عِلمُهُ بِها قَبلَ أَن يُكُونَهَا كِعلمِهِ بَعدَ تَكوينِها ١٨٠٠.

١٧٤٧٠ عنه ﷺ : كُلُّ غَيبٍ عِندَكَ شَهادَةُ٥٠.

(انظر) حديث ١٢٤٦٠.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٢ و ١.

<sup>(</sup>٣) التوحيد : ١٣٧ / ٩.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين: ٥ / ٢٣٧ / ٤١.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢/١٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) التوحيد : ١٣٥ / ٥.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٤/ ٢٧٠/٥١.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الخطبة ٩٠٩.

### ٢٦٤٨ ـ عِلمُه لا يوصَفُ

١٧٤٧١ ـ الإمامُ الكاظمُ عليه : عِلمُ اللهِ لا يُوصَفُ مِنهُ بِأَ ينٍ ، ولا يُوصَفُ العِلمُ مِنَ اللهِ بِكَيفٍ ، ولا يُفرَدُ العِلمُ مِنَ اللهِ، ولا يُبانُ اللهُ مِنهُ ، ولَيسَ بَينَ اللهِ وبَينَ عِلمِهِ حَدَّلًا.

١٣٤٧٢ ـ الإمامُ الرِّضا على اللهُ عَالَىٰ بِالعِلمِ بِغَيرِ عِلمٍ حادِثٍ عَلِمَ بِهِ الأشياءَ، استَعانَ بِهِ عَلَىٰ حِفظِ ما يَستَقبِلُ مِن أمرِهِ ".

### ٢٦٤٩\_عادِلُ

#### الكتاب

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُّنْهُ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ١٠٠.

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلْـهَ إِلَّا هُـوَ الْـعَزِينُ الْحَكِيمُ﴾٣.

١٧٤٧٤ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ : وأشهَدُ أنَّهُ عَدلٌ عَدَلَ، وحَكَمُ فَصَلَ ٥٠٠.

١٧٤٧٥ ــ عنه ﷺ : الّذي صَدَقَ في مِيعادِهِ، وارتَفَعَ عَن ظُلمِ عِبادِهِ، وقامَ بِالقِسطِ في خَلقِهِ، وعَدَلَ عَلَيهم في حُكيهِ ٣٠.

١٧٤٧٦ ـ عنه ﷺ : الَّذي عَظُمَ حِلمُهُ فَعَفًا، وعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَىٰ ١٠٠١.

<sup>(</sup>١) التوحيد : ١٣٨ /١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١ / ١٢١ / ٢.

<sup>(</sup>٣) أي عَلِّمَ الأشياء لا يأداة.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الآيات في نفي الظلم عند تعالى تزيد على أربعين آية. فراجع.

<sup>(</sup>٦) التساء: ٥٤.

<sup>(</sup>٧) آل عمران : ١٨.

<sup>(</sup>٨-١٠) نهيج البلاغة : الخطبة : ٢١٤ و ١٨٥ و ١٩١.

١٧٤٧٧ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الدُّعاءِ ــ: فكُلُّ البَرِيَّةِ مُعتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيرُ ظالمٍ لِمَن عاقَبتَ، وشاهِدَةً بأنَّكَ مُتَفَضَّلُ عَلَىٰ مَن عافَيتَ٠٠٠.

١٧٤٧٨ ـ الإمامُ علي على الله : ما كانَ قومٌ قط في غَض نِعمَةٍ مِن عَيشٍ فزالَ عَنهُم إلّا بِذُنوبٍ الجَرَحوها ؛ لأنَّ الله ليس بِظلّام لِلعَبيدِ".

المُورِكَ وإحكامِها فَعَرَفَتُ عَدَلَكَ بِعَقلِي، وبَتِي َظُرتُ فِي جَميعِ أُمُورِكَ وإحكامِها فَعَرَفَتُ عَدَلَكَ بِعَقلِي، وبَتِيَ بابٌ لَمَ أُعرِفْهُ: إنَّكَ تَسخَطُ عَلَىٰ أَهْلِ البَلِيَّةِ فَتَعُمُّهُم بِعَذَابِكَ وفيهِمِ الأطفالُ!... فقيلَ لَهُ: يا عُزَيرُ، إنَّ القَومَ إذا استَحَقُّوا عَذَابِي قَدَّرتُ نُزولَهُ عِندَ انقِضاءِ آجالِ الأطفالِ، فماتَ أُولَـٰ لَكَ عَزَيرُ، إنَّ القَومَ إذا استَحَقُّوا عَذَابِي قَدَّرتُ نُزولَهُ عِندَ انقِضاءِ آجالِ الأطفالِ، فماتَ أُولَـٰ لَكَ بِآجالِهِم وهَلَكَ هُؤلاءِ بِعَذَابِي ٣٠.

(انظر) كتابي باللُّغة الفارسيَّة «عدل در جهان يبني توحيد».

تفسير الميزان: ١٥ / ٣٢٤ «كلام في معنىٰ نفي الظلم عنه تعالىٰ».

### ٢٦٥٠ ـ مَعنَى الاعتِقادِ بِالعَدلِ

• ١٧٤٨- الإمامُ الصّادقُ ﷺ وقد سُئلَ عَن أساسِ الدِّينِ ـ: التَّوحيدُ والعَدلُ ... أمّا التَّوحيدُ فأن لا تُجَوِّزَ عَلَىٰ رَبِّكَ ما جازَ عَلَيكَ، وأمّا العَدلُ فأن لا تَنسِبَ إلىٰ خالِقِكَ ما لامَكَ عَلَيهِ ﴿ .. فأن لا تَنسِبَ إلىٰ خالِقِكَ ما لامَكَ عَلَيهِ ﴿ .. فأن لا تَنجُوبُ مَهُ ﴿ .. العَدلُ أَلَا تَتَّهَمَهُ ﴿ .. العَدلُ أَلَا تَتَّهَمَهُ ﴿ .. العَدلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ العَدلُ العَدلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَن العَدلِ ــ : العَدلُ أَلَّا تَتَّهَمَهُ ﴿ .. العَدلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٢٤٨٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لِهِشامِ بنِ الحَكَمِ ـ : ألا أعطيكَ جُملَةً في العَدلِ والتَّوحيدِ؟ قالَ : بَلَىٰ جُعِلتُ فِداكَ، قالَ : مِنَ العَدلِ أن لا تَشَهِمَهُ، ومِنَ التَّوحيدِ أن لا تَتَوَهَّمُهُ؞.

١٧٤٨٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِمَا ؛ ما عَرَفَ اللهَ مَن شَبَّهَهُ بِخَلقِهِ ، ولا وَصَفَهُ بِالْعَدْلِ مَن نَسَبَ إلَيهِ ذُنوبَ

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّاديّة : ١٤٤ الدعاء ٣٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء : ٢٤٠ / ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) التوحيد : ١/٩٦.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة -٤٧.

<sup>(</sup>٦) أعلام الدين ٢١٨٠.

عِبادِهِ(۱).

### ٢٦٥١ ـ دَليلُ عَدالتِهِ سُبِحانَهُ

١٣٤٨٤ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - في دُعائهِ يَومَ الأضحىٰ والجُمْعَةِ - : وقَد عَلِمتُ أَنَّهُ لَيسَ في حُكمِكَ ظُلمٌ، ولا في نَقمَتِكَ عَجَلَةٌ، وإنَّمَا يَعجَلُ مَن يَخافُ الفَوتَ، وإثَّمَا يَحتاجُ إلَى الظُّلمِ الضَّعيفُ، وقَد تَعالَيتَ يا إلهٰي عَن ذٰلكَ عُلُوّاً كَبيراً \*\*.

### ٢٦٥٢\_خالِقٌ

الكتاب

﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ٣٠.

﴿ ثُمَّ خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْ أَنْاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ﴾ ".

١٢٤٨٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : والخالِقُ لا بِمَعنىٰ حَرَكَةٍ ونَصَبِ٠٠٠.

١٢٤٨٦ ـ عنه ﷺ : والخالِقُ مِن غَيرِ رَوِيَّةٍ ٣٠.

الم ١٢٤٨٧ التوحيد عن مَروانِ بنِ مُسلِم : دَخَلَ ابنُ أَبِي العَوجاءِ عَلَىٰ أَبِي عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ فقالَ : أَنَا أَخْلُقُ ! فَقَالَ اللهِ فَقَالَ : أَنَا أَخْلُقُ ! فَقَالَ اللهِ لَهُ اللهِ عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فقالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ فَيَصِيرُ دَوَابَّ فَأَكُونُ أَنَا الّذِي خَلَقَتُها ! كَيفَ تَخْلُقُ ؟ اللهُ اللهُ عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبدِ اللهِ اللهِ اللهُ فَيَعرِفُ الذَّكَرَ فَقَالَ : بَلَىٰ، قَالَ : فَتَعرِفُ الذَّكَرَ فَقَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبدِ اللهِ اللهِ عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبدِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) التوحيد : ١٠/٤٧.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجَّاديَّة : ٢٠٧ الدِّعاء ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٦٢.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٤.

<sup>(</sup>٥..١) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٢ و ٩٠.

مِنها مِنَ الأُنثَىٰ، وتَعرِفُ كَم عُمرُها؟ فسَكَتَ٠٠.

١٧٤٨٨ ـ الإمامُ الرِّضا على : فاطِرُ الأشياءِ إنشاءً، ومُبتَدِعُها ابتِداءً بِقُدرَتِهِ وحِكمتَهِ، لا مِن شَيءٍ فَيَبطُلَ الاختِراعُ، ولا لِعِلَّةٍ فلا يَصِحَّ الابتِداعُ، خَلَقَ ما شاءَ كَيفَ شاءَ ٣٠.

الإمامُ الكاظمُ ﷺ وقد سُئلَ عن خالِقٍ غَيرِ الحالِقِ الجَليلِ ـ: إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتعالى يَقُولُ : ﴿تَبَارَكَ اللهُ أَحسَنُ الحَالِقِينَ ﴾ فقد أخبَرَ أنَّ في عِبادِهِ خالِقينَ وغَيرَ خالِقينَ ، مِنهُم عيسىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ خَلَقَ مِنَ الطِّينِ كَهَيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِ اللهِ فَنَفَخَ فيهِ فصارَ طائراً بإذنِ اللهِ، والسّامِريُّ خَلَقَ لَمُ عَجلاً جَسَداً لَهُ خُوارُ ٣٠.

١٧٤٩٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : يُوشِكُ النَّاسُ يَتَساءَلُونَ حتّىٰ يَقُولَ قائلُهُم : هٰذَا اللهُ خَلَقَ الحَلقَ، فَمَن خَلَقَ اللهَ؟ فإذَا قالُوا ذٰلكَ فقولُوا : اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُن لَــهُ كُــفُواً أَحَدٌ™.

١٧٤٩١ عنه ﷺ : إنَّ أَحَدَكُم يأتيهِ الشَّيطانُ فيَقولُ : مَن خَلَقَكَ؟ فيَقولُ : اللهُ، فيَقولُ : مَن خَلَقَ اللهَ؟ فإذا وَجَدَ أَحَدُكُم ذٰلكَ فلْيَقُلْ : آمَنتُ بِاللهِ ورَسولِهِ، فإنَّ ذٰلكَ يَدْهَبُ عَنهُ٣٠.

(انظر) باب ۲۳۳۲.

البحار : ٤ / ١٤٧ باب ٥.

<sup>(</sup>۱\_۲) التوحيد: ۲۹۵ / ٥ و ۹۸ / ٥.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٤ / ١٤٧ / ١ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١١٠.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت : ١٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير الميزان: ١٥ / ٢٢.

<sup>(</sup>۷\_۷) كنز العثال : ۱۲۳٦ و (۱۲۳۰، ۱۲۲۷ نحوه).

#### ٢٦٥٣ \_قادِرُ

#### الكتاب

﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١٠. الإمامُ علي اللهِ : وكُلُّ قادِرِ غَيرَهُ يَقدِرُ ويَعجُزُ ٣٠.

١٢٤٩٣ ـ عنه ﷺ : كُلُّ قادِرٍ غَيرَ اللهِ سُبحانَهُ مَقدورٌ ٣٠.

١٢٤٩٤ ـ عنه ﷺ : قادِرُ إذ لامَقدورَ ".

١٢٤٩٥ ــ الإمامُ الصّادقُ على الله تَبارَكَ وتَعالىٰ لا تُقدَرُ قُدرَتُهُ. ولا يَقدِرُ العِبادُ عَلىٰ سِفَتِهِ (\*\*).

١٢٤٩٦ الإمامُ الباقرُ على : إنَّ اللهُ عَـزَّ وجـلَّ لا يُوصَفَ، وكَيفَ يُوصَفُ وقد قالَ في كِتابِهِ :
﴿ وما قَدَروا اللهُ حَقَّ قَدرِهِ ﴾ ؟! فلا يُوصَفُ بِقُدرَةٍ إلاّ كانَ أعظَمَ مِن ذُلكَ ١٠٠.

١٢٤٩٧ ــ الإمامُ الصّادقُ على الله : إنَّ إبليسَ قالَ لِعيسَى ابنِ مَريَمَ على اللهِ : أَيَقدِرُ رَبُّكَ عَلَى أَن يُدخِلَ الأَرضَ بَيضَةً ؛ لا يُصغِّرُ الأرضَ ولا يُكَبِّرُ البَيضَة ؟ فقالَ عيسى على اللهِ : وَيلَكَ ؛ إنَّ اللهَ لا يُوصَفُ بِعَجزٍ ، ومَن أقدَرُ مِمَّن يُلطَّفُ الأرضَ ويُعَظِّمُ البَيضَة ؟ إ™

١٢٤٩٨ ــ المسيحُ ﷺ ــ لمّا قيلَ لَهُ: هل يقدِرُ ربُّكَ علىٰ أَن يُدخِلَ الدُّنيا في بَيضَةٍ ؟ ....: إنَّاللَهُ عَزَّوجِلَّ لا يُنسَبُ إلىٰ عَجزٍ ، والذي سَألتُم عَنهُ لا يَكونُ ٩٠٠.

١٢٤٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ الله عليُّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليًّ عليًّ عليًّ الله الله الأرضَ ويُعَظِّمُ البَيضَةَ؟ إنه الأرضَ ويُعَظِّمُ البَيضَةَ؟ إنه

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٦٨٨٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ؛ الخطبة ١٥٢ ,

<sup>(</sup>۵\_۷) التوحيد:۸/۱۲۸ وح٦و ١٢٧/٥.

<sup>(</sup>٨) مشكاة الأنوار : ٢٥٩.

<sup>(</sup>۹) التوحيد: ۱۰/۱۳۰.

١٢٥٠٠ عنه ﷺ \_أيضاً \_: إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالىٰ لا يُنسَبُ إلَى العَجزِ، والَّذي سَالتَني لا يَكونُ ١٠٠.

١٢٥٠١ ـ الإمامُ الرَّضا اللهِ ـ أيضاً ـ : نَعَم، وفي أصغَرَ مِنَ البَيضَةِ ! قد جَعَلَها في عَينِكَ وهِيَ أقَلُّ مِنَ البَيضَةِ ؛ لِإنَّكَ إذا فَتَحتَها عايَنتَ السَّماءَ والأرضَ وما بَينَهُما، ولَو شاءَ لأعماكَ عنها ٣.

(انظر) الشيطان: باب ٢٠١٥.

البحار: ٤/ ١٣٤ باب ٤.

### ٢٦٥٤ ـ مُتَكَلِّمُ

#### الكتاب

﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴾ ٣. 
١٢٥٠٢ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : الذي كَلَّمَ موسىٰ تَكليماً وأراهُ مِن آياتِهِ عَظيماً ، بِلا جَوارِحَ ، ولا أَدُواتٍ ، ولا نُطقٍ ، ولا فَواتٍ ٣.

١٢٥٠٣ عنه ﷺ : كَلَّمَ موسىٰ تَكليماً ، بِلا جَوارِحَ ، ولا أَدَواتٍ ، وِلا شَفَةٍ ، ولا لَمُواتٍ ١٠٠٠ منه ﷺ : يُخبِرُ لا بِلِسانٍ ولهَواتٍ ، ويَسمَعُ لا بِخُرُوقٍ وأَدَواتٍ ، يَقُولُ ولا يَلفِظُ ، ويَسمَعُ لا بِخُرُوقٍ وأَدَواتٍ ، يَقُولُ ولا يَلفِظُ ، ويَحفَظُ ولا يَتَحَفَّظُ ولا يَتَحَفَّظُ ولا يَتَحَفَّظُ ... يَقُولُ لِمَن أَرادَ كَونَهُ : «كُنْ» فيكونُ ، لا بِصَوتٍ يُقرَعُ ، ولا بِنِداءٍ يُسمَعُ ، وإنَّا كَلامُه سُبحانَهُ فِعلٌ مِنهُ ، أَنشَأَهُ ومَثَلَهُ ، لَم يَكُنْ مِن قَبلِ ذَلكَ كَائناً ، ولَو كَانَ قَدياً لَكَانَ إِلها ثانِياً ١٠٠.

الإمامُ الرِّضا ﷺ لَمَا اللهِ لَمَامُ الرِّضا ﷺ لَمَا اللهُ المَامُونُ : لَو كَانَ الأَنبِياءُ مَعصومينَ فَكَيفَ يَجوزُ أَن يَكُونَ كَليمُ اللهِ لا يَعلمُ أَنَّ اللهُ تَعالىٰ لا يَجوزُ عَلَيهِ الرُّوْيَةُ حَتَّىٰ يَسأَلَهُ هٰذا السُّوالَ؟ \_ : إِنَّ

<sup>(</sup>۱\_۲) التوحيد: ۱۳۰/۹ و ح ۱۱.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ١٧٣٧.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦.

كَليمَ اللهِ موسَى بنَ عِمرانَ اللهِ عَلِمَ أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ عَن أَن يُرىٰ بِالأَبصارِ، ولْكِنَّهُ لَمَّا كَلَّمَهُ اللهُ عَرَّوجلَّ وقَرَّبَهُ وَعَجِمًا أَنَّ اللهَ عَرَّوجلَّ كَلَّمَهُ وقَرَّبَهُ وَناجاهُ، فقالوا: لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَسمَعَ كَلامَهُ كَمَا سَمِعتَ... فَخَرَجَ بِهِم إلىٰ طُورِ سَيناءَ، فأقامَهُم في سَفحِ الجَبَلِ، وصَعِدَ موسىٰ اللهِ إلى الطُّورِ، وسَأَلَ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَىٰ أَن يُكَلِّمَهُ ويُسمِعَهُم كلامَهُ، فكَلَّمَهُ اللهُ تَعالَىٰ ذِكرُهُ وسَمِعوا كلامَهُ مِن فَوقٍ وأسفَلَ ويمينٍ وشِمالٍ ووَراءٍ وأمامٍ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ أحدَثُهُ في الشَّجَرَةِ، ثُمَّ جَعَلَهُ مُنبَعِفاً مِنها حتىٰ سَمِعوهُ مِن جَميع الوُجوهِ اللهِ.

١٢٥٠٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : ما بَرِحَ شِهِ \_ عَزَّتْ آلاؤهُ \_ في البُرهَةِ بَعدَ البُرهَةِ، وفي أزمانِ الفَترَاتِ، عِبادُ ناجاهُم في فِكرِهِم، وكلَّمَهُم في ذاتِ عُقولِهِم ".

(انظر) تفسير الميزان: ٢٤٧/١٤ كلام في معنى حدوث الكلام وقِدَمِه في قصول.

#### ٢٦٥٥ \_ مُريدُ

#### الكتاب

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ٣٠.

١٢٥٠٧ ـ الإمامُ الصادقُ على : إنَّ الإرادَةَ مِنَ العِبادِ الضَّميرُ وما يَبدو بَعدَ ذلكَ مِنَ الفِعلِ، وأمَّا مِنَ اللهِ عَزَّوجلَّ فالإرادَةُ لِلفِعلِ إحداثُهُ ، إنَّما يَقولُ لَهُ : «كُنْ» فيَكوِنُ بِلا تَعَبِ ولا كَيفٍ (».

١٢٥٠٨ ــ الإمامُ عليُّ لللِّهِ : يَقُولُ ولا يَلْفِظُ ... ويُريدُ ولا يُضعِرُ ١٠٠.

١٢٥٠٩ ـ عنه الله : مُريدُ لا بِهِمَّةٍ ، صانِعُ لا بجارِحَةٍ ١١٠.

١٢٥١٠ ـ الإمامُ الكاظمُ على : إِنَّا تَكُونُ الأشياءُ بإرادَتِهِ ومَشيئتِهِ ؛ مِن غَيرِ كلام، ولا تَرَدُّدٍ في

<sup>(</sup>١) التوحيد : ١٢١ / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢٢.

<sup>(</sup>۳) یس ؛ ۸۲.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين : ٤/٣٩٧.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦ و ١٧٩.

نَفَسٍ، ولا نُطقٍ بِلِسانٍ٠٠٠.

(انظر) باب ۲٦٦٧.

### ٢٦٥٦ ـ ظاهِرٌ وباطِنُ

#### الكتاب

﴿هُوَ الْأَوُّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٣٠.

١٢٥١١ \_ الإمامُ عليُّ على : الظَّاهِرُ لا يُقالُ : «مِمَّ ؟»، والباطِنُ لا يُقالُ : «فيم ؟» ٣٠.

١٢٥١٢ ـ عنه على : والظَّاهِرُ فلا شَيءَ فَوقَهُ، والباطِنُ فلا شَيءَ دُونَهُ ٣٠.

١٢٥١٣ ـ عنه على : والظَّاهِرُ لا بِرُؤيَةٍ، والباطِنُ لا بِلَطافَةِ ١٠٠.

١٢٥١٤ ــ عنه ﷺ : الظَّاهِرُ بِعَجائبِ تَدبيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ، والباطِنُ بِجَلالِ عِزَّتِهِ عَن فِكْــرِ المُتَوَهِّمِينَ٣٠.

١٢٥١٥ ... عنه الله : والظَّاهِرُ لِقُلُوبِهِم بِحُجَّتِهِ٣٠.

١٢٥١٦\_عنه ﷺ : هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيها بِسُلطَانِهِ وعَظَمَتِهِ، وهُوَ الباطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ ومَعرِفَتِهِ ٣٠.

١٢٥١٧ \_ عنه ﷺ : وظَهَرَ فَبَطَنَ، وبَطَنَ فَعَلَنَ ٣٠.

١٢٥١٨ ـ عنه عليه : لا يُجِنُّهُ البُطونُ عَنِ الظُّهورِ، ولا يَقطَعُهُ الظُّهورُ عَنِ البُطونِ ٥٠٠.

١٢٥١٩ عند ﷺ : الحمد شِر الذي لَم تَسبِقْ لَهُ حالٌ حالاً، فيكونَ أَوَّلاً قَبلَ أَن يَكُونَ آخِراً، ويَكُونَ ظاهِراً قَبلَ أَن يَكُونَ الْخِراء ويَكُونَ ظاهِراً قَبلَ أَن يَكُونَ باطِناً ... وكُلُّ ظاهِرٍ غَسيرَهُ بـاطِنُ، وكُـلُّ بـاطِنٍ غَـيرَهُ غَـيرُ ظاهِرٍ \*\*\*.

١٢٥٢٠ ـ الإمامُ الرَّضا عليه : أمَّا الظَّاهِرُ فَليسَ مِن أَجلِ أنَّهُ عَلا الأشياءَ بِرُكوبِ فَوقَها وقُعودٍ

<sup>(</sup>۱) التوحيد : ۱۰۰ /۸.

<sup>(</sup>٢) الحديد : ٣.

<sup>(</sup>٣\_٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٣، ٩٦، ١٥٢، ٢١٣، ١٠٨، ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٥.

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥.

عَلَيْهَا وَتَسَنَّمْ لِذُراها، ولْكِنَّ ذٰلكَ لِقَهْرِهِ ولِغَلَبَتِهِ الأشياءَ وقُدرَتِهِ عَلَيْها، كَقُولِ الرَّجُلِ: ظَهَرَ عَلَىٰ عَلَىٰ أعدائي، وأَظْهَرَنِيَ اللهُ عَلَىٰ خَصمي، يُخبِرُ عَنِ الفَلْجِ والغَلْبَةِ، فَلْمَكَذَا ظُلْهُورُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ أرادَهُ ولا يَخفىٰ عَلَيهِ شَيءٌ، وأنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ ما بَرَأ، فأيُ الأشياءِ. ووَجهُ آخَرُ أنَّهُ الظّاهِرُ لِمَن أرادَهُ ولا يَخفىٰ عَليهِ شَيءٌ، وأنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ ما بَرَأ، فأيُ ظاهِرٍ أَظْهَرُ وأوضَحُ مِنَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالىٰ؟! لأنَّكَ لا تَعدِمُ صَنعَتَهُ حَيثًا توجَّهتَ وفيكَ مِن أَرْدِهِ ما يُغنيكَ، والظّاهِرُ مِنّا البارِزُ بِنَفسِهِ، والمُعلومُ بِحَدِّهِ، فقد جَمَعَنا الاسمُ، ولم يَجمَعنا المَعنى. وأمّا الباطِنُ فليسَ عَلىٰ مَعنَى الاستِبطانِ للأشياءِ بأن يَغورَ فيها، ولْكِنّ ذٰلكَ مِنهُ عَلىٰ استِبطانِهِ وأمّا الباطِنُ فليسَ عَلىٰ مَعنَى الاستِبطانِ للأشياءِ بأن يَغورَ فيها، ولْكِنّ ذٰلكَ مِنهُ عَلىٰ استِبطانِ للأشياءِ عِلماً وحِفظاً وتَدبيراً".

١٢٥٢١ ـ الإمامُ عليُّ على الظَّاهِرُ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ بِالقَهِرِ لَهُ ١٠٠٠

١٢٥٢٢\_عنه ﷺ : الّذي بَطَنَ مِن خَفِيّاتِ الاُمورِ ، وظَهَرَ في العُقولِ بِمِا يُرىٰ في خَلقِهِ مِن عَلاماتِ التَّدبيرِ ٣٠.

الإمامُ الرَّضا ﷺ : ظاهِرُ لا بِتأويلِ المُباشَرَةِ، مُتَجَلِّ لا بِاستِهلالِ رُوْيَةٍ، باطِنُ لا بِرُايَلَةٍ ﴿ بِمُزَايَلَةٍ ﴿ ﴾ .

١٢٥٢٤ ـ عنه ﷺ : الباطِنُ لا بِاجتِنانٍ ، الظَّاهِرُ لا بِمُحاذٍ ١٠٠.

#### ۲۲۵۷\_مالِكُ

#### الكتاب

﴿ وَيَشِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١٠٠

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ١ / ٢٢٢ / ٢,

<sup>(</sup>۲\_٤) التوحيد : ٣٣/ ١ و ٣١/ ١ و ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٥) التوحيد : ٥٦ / ١٤.

<sup>(</sup>٧-٦) آل عمران : ٢٦،١٨٩.

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ ١١٠.

١٢٥٢٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : كُلُّ مالِكٍ غَيرَهُ مَلوكُ ١٠.

١٢٥٢٦ ـ عنه ﷺ : كُلُّ مالِكِ غَيرَ اللهِ شبحانَهُ تَملوكُ ٣٠.

١٢٥٢٧\_عنه ﷺ في تَفسيرِ لا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ـ: إِنَّا لا غَلِكُ مَعَ اللهِ شَيئاً ، ولا غَلِكُ إلّا ما مُلَكَ بِهِ مِنّا كَلَّفَنا ، ومَتىٰ أَخَذَهُ مِنّا وَضَعَ تَكليفَهُ عَنّا ٣.

١٢٥٢٨ ــرسول الله على : يقولُ الله : ابْنَ آدَمَ مُلكي مُلكي ، ومالي مالي ، يامِسكينُ ! أين كُنتَ حَيثُ كان المُلكُ ولم تكن؟! وهَل لَكَ إلّا ما أكلتَ فأفنيتَ ولَــبِستَ فأبــلَيتَ أو تَـصَدَّقتَ فأبقَيتَ؟ إمّا مَرحومٌ بِهِ وإمّا مُعاقَبٌ عَلَيهِ؟ "

(انظر) المال: باب ٣٧٦٣.

تفسير الميزان: ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٩.

#### ۲۲۰۸ ـ سَمِيعُ

#### الكتاب

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ١٠.

١٢٥٢٩ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : وكُلُّ سَميعٍ غَيرَهُ يَصَمُّ عَن لَطيفِ الأصواتِ، ويُصِمُّهُ كَبيرُها، ويَذْهَبُ عَنهُ ما بَعُدَ مِنها™.

١٢٥٣٠ ــ عنه ﷺ : مَن تَكلَّمَ سَمِعَ نُطقَهُ، ومَن سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُۥ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥,

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٦٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) مصباح الشريمة : ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٨١.

١٢٥٣١ ـ عنه ﷺ : والسَّميعُ لا بِأَداةٍ ١٠٠.

١٢٥٣٢ ـ الإمامُ الرَّضا اللهِ : سُمِّيَ رَبُّنا سَميعاً لا بِخُرْتٍ فيهِ يَسمَعُ بِهِ الصَّوتَ ولا يُبصِرُ بِهِ ، كَمَا أَنَّ خُرْتَنا الَّذي بِهِ نَسمَعُ لا نَقوىٰ بِهِ عَلَى البَصرِ ".

الله الله الله عنه الله : إنَّهُ يَسمَعُ عِا يُبَصِرُ ، ويَرىٰ عِا يَسمَعُ ... ولَمَّا لَم يَسْتَبِهَ عَلَيهِ ضُروبُ اللُّغاتِ ولَم يَشغَلُهُ سَمَعُ عَن سَمِع قُلنا : سَمِيعٌ ، لا مِثلَ سَمْع السّامِعينَ ٣٠.

١٢٥٣٤ ـ الإمامُ الباقرُ على : إنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، يَسمَعُ بِمَا يُبصِرُ ، ويُبصِرُ عِما يَسمَعُ ١٠٠

الإمامُ الصّادقُ على اللهِ عَوْ سَيعُ بَصِيرٌ ، سَيعُ بِغَيرِ جارِحَةٍ ، وبَصِيرٌ بِغَيرِ آلَةٍ ، بَل يَسمَعُ بِنَفسِهِ ويُبصِرُ بِنَفسِهِ ، ولَيسَ قَولي : إنَّهُ يَسمَعُ بِنَفسِهِ أَنَّهُ شَيءٌ والنَّفسُ شَيءٌ آخَرُ ، ولٰكِنِي إِنَفسِهِ أَنَّهُ شَيءٌ والنَّفسُ شَيءٌ آخَرُ ، ولٰكِنِي أَردتُ عِبارَةً عَن نَفسي إذ كُنتُ مَسؤولاً ، وإفهاماً لَكَ إذ كُنتَ سائلاً ، فأقولُ : يَسمَعُ بِكُلِّهِ ، لا أَنْ كُلَّهُ لَهُ بَعضُ ٣٠٠.

#### ٢٦٥٩ \_ بَصِيرُ

#### الكتاب

﴿وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّـذِينَ يَــدْعُونَ مِــنْ دُونِــهِ لا يَـقْضُونَ بِشَــيْءٍ إِنَّ اللّٰهَ هُــوَ السَّــمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ‹‹›.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٨٠.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَسْجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا

<sup>(</sup>٧ ـ ١) نهج البلاغة: الخطبة ٦٥، ١٠٢، ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ١ / ١٢١ / ٢.

<sup>(</sup>Y\_0) التوحيد: ٦٥/٨٥ و ١٤٤/ ٩ و ١٠/١٤٤.

<sup>(</sup>٦) غافر : ۲۰.

<sup>(</sup>۷) قاطر : ۳۱.

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ١٠٠.

١٢٥٣٦ ـ الإمامُ عليٌّ على الله : وكُلُّ بَصيرٍ غَيرَهُ يَعمىٰ عَن خَنِيِّ الألوانِ ولَطيفِ الأجسامِ ".
١٢٥٣٧ ـ الإمامُ الرَّضا على : وهٰكذا البَصَرُ لابِحُرْتٍ مِنهُ أَبصَرَ ، كما أنّا نُبصِرُ بِخُرْتٍ مِنّا لا نَنتَفِعُ بِهِ فِي غَيرِهِ ".

١٢٥٣٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : بَصيرٌ لا يوصفُ بِالحاسَّةِ ".

١٢٥٣٩ ـ الإمامُ الرُّضائلِ : البَصيرُ لا بِتَفريق آلَةٍ ١٠٠٠

١٢٥٤٠ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : بَصيرٌ إذ لا مَنظورَ إلَيهِ مِن خَلقِهِ ٣٠.

١٢٥٤١ ــ الإمامُ الرُّضا ﷺ : لَمَّا لَمَ يَخفَ عَلَيهِ خافِيَةٌ مِن أَثَرِ الذَّرَّةِ السَّوداءِ، عَلَى الصَّخرَةِ الصَّمَّاءِ، في اللَّيلَةِ الظَّلماءِ، تَحتَ الثَّرَىٰ والبِحارِ، قُلنا : بَصيرٌ™.

### ٢٦٦٠ ـ لَطِيفُ

#### الكتاب

﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ٩٠.

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ١٠٠.

١٢٥٤٢ ــ الإمامُ الرِّضا ﷺ : أمّا اللَّطيفُ فلَيسَ عَلىٰ قِلَّةٍ وقَضافَةٍ وصِغَرٍ ، ولٰكِنَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّفاذِ في الأشياءِ ، والامتِناع مِن أن يُدرَكَ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥.

<sup>(</sup>۳) الكافي: ۱/۱۲۱/۲.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) التوحيد : ٥٦ / ١٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١.

<sup>(</sup>۷) التوحيد : ۲۵/۸۵.

<sup>(</sup>٨) الأنعام : ١٠٣.

<sup>(</sup>٩) الملك : ١٤.

<sup>(</sup>۱۰) الكاني: ۲/۱۲۲/۱.

١٢٥٤٣ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : لَطيفٌ لا بِتَجَسَّمٍ ١٠٠٠ . 1٢٥٤٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لَطيفٌ لا يُوصَفُ بِالْخَفاءِ ١٠٠٠ .

اللّمامُ الرّضا الله : إِنّا قُلتُ : اللّطيف ؛ لِلخَلقِ اللّطيف ولِعِلمِه بِالشَّي اللّطيف ، ألا ترى إلى أثر صُنعِه في النّباتِ اللَّطيف وغيرِ اللَّطيف، وفي الخَلقِ اللَّطيف مِن أجسامِ الحيوانِ مِن الجِرجِس والبَعوضِ وما هُوَ أصغَرُ مِنهُما يمّا لا يَكادُ تَستَبينُهُ العُيونُ، بل لا يَكادُ يُستَبانُ لِعِنوهِ ، الذَّكُرُ مِنَ الأَنثَىٰ ، والمولودُ مِنَ القَديمِ ، فَلَمَّا رَأينا صِغَرَ ذُلكَ في لُطفِهِ ... عَلِمنا أنَّ خالِقَ هذا الخَلقِ لَطيفٌ ".

١٢٥٤٦ ـ الإمامُ علي الله : وكُلُّ سَميعٍ غَيرَهُ يَصَمُّ عَن لَطيفِ الأصواتِ، ويُصِمُّهُ كَبيرُها، ويَذهَبُ عَنهُ مَا بَعُدَ مِنها، وكُلُّ بَصيرٍ غَيرَهُ يَعمىٰ عَن خَنِيِّ الألوانِ ولَطيفِ الأجسام (٤٠.

### ۲٦٦١\_خَبِيرُ

الكتاب

﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَأَتْ بِـهِ وَأَظْـهَرَهُ اللهُ عَـلَيْهِ عَـرَّفَ بَـعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٠٠).

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ٣٠.

١٢٥٤٧ ـ الإمامُ الرِّضا عليه : أمَّا الحَبِيرُ فالَّذي لا يَعزُبُ عَنهُ شَيءٌ ولا يَفوتُهُ، لَيسَ لِلتَّجرِبَةِ

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ٦٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥.

<sup>(</sup>٥) التحريم: ٣.

<sup>(</sup>٦) الأنعام : ٧٣.

ولا لِلاعتِبارِ بِالأشياءِ، فعِندَ التَّجرِبَةِ والاعتِبارِ عِلمانِ، ولَولاهُما ما عَلِمَ؛ لأنَّ مَن كانَ كذْلِكَ كانَ جاهِلاً".

### ٢٦٦٢ ـ قُويُّ

#### الكتاب

﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِـذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَـوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ﴾ ٣٠.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِيْذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُــوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ٣٠.

١٢٥٤٨ ـ الإمامُ علي علي الله : وكُلُّ قَوِيٍّ غَيرَهُ ضَعيفُ ".

-١٢٥٥-عنه ﷺ : فتَعالىٰ مِن قَوِيٍّ ما أكرَمَهُ (أحكَمَهُ) ! وتَواضَعْتَ مِن ضَعيفٍ ما أجرَأكَ عَلىٰ مَعصِيتِه إ

١٢٥٥١ ـ عنه اللَّهِ : لَهُ الإحاطَةُ بِكُلِّ شَيءٍ، والغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيءٍ، والقُوَّةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ ٣٠.

### ٢٦٦٣\_عَزِيزٌ

#### الكتاب

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۱۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الأتقال : ٢٥.

<sup>(</sup>۳) هود : ٦٦.

<sup>(</sup>٣\_٧) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥ و ١٠٩ و ٢٢٣ و ٨٨.

يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ ١٠٠.

﴿يَقُولُونَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ ٣٠.

١٢٥٥٢ ـ الإمامُ عليُّ إلله : كُلُّ عَزيزِ غَيرَهُ ذَليلٌ ٣٠.

١٢٥٥٣ \_ عنه على حيفة الله شبحانَهُ \_: وعِزُّ كلِّ ذَليل".

١٢٥٥٤ ـ عنه ﷺ \_ أيضاً \_: لَم يُولَدْ سُبحانَهُ فيكونَ في العِزِّ مُشارَكاً ٣٠.

١٢٥٥٥ ـ عنه عليه : الحَمدُ للهِ الّذي لَبِسَ العِزَّ والكِبرِياءَ، واختارَهُما لِنَفْسِهِ دُونَ خَلقِهِ٠٠٠. (انظر) الجبّار: ٤٨٦، العزّة: باب ٢٧٠٥.

#### ٢٦٦٤ ... حَكِيمُ

#### الكتاب

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَبَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٣٠.

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتُكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ ٣٠.

١٢٥٥٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ لَمَا سُئلَ : وكَيفَ لا يُسألُ عَمَّا يَفْعَلُ ؟ ـ : لِأَنَّهُ لا يَفْعَلُ إلّا ماكانَ حِكمَةً وصَواباً ١٠٠٠.

١٢٥٥٧ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ ـ لَمَّا قالَ لَهُ الزِّنديقُ : فأخبِرْ نِي عَنِ اللهِ عَزَّوجلَّ أَلَهُ شَريكُ في

<sup>(</sup>۱) قاطر : ۱۰.

<sup>(</sup>٢) المنافقون : ٨.

<sup>(</sup>٢\_٦) تهج البلاغة: الخطبة ٦٥ و ١٠٩ و ١٨٢ و ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٨) آل عمران : ٦٢.

<sup>(</sup>٩) الأنقال: ٧١.

<sup>(</sup>١٠) التوحيد : ٣٩٧/ ١٣.

مُلكِهِ، أو مُضادًّ لَهُ في تَدبيرِهِ؟ \_: لا.

قالَ : فما لهذا الفَسادُ المَوجودُ في لهذا العالَمِ مِن سِباعٍ ضارِيَةٍ ، وهَوامَّ مَخُوفَةٍ ، وخَلقٍ كَثيرٍ مُشَوَّهَةٍ ، ودُودٍ وبَعوضٍ وحَيّاتٍ وعَقارِبَ ، وزَعَمتَ أنَّـهُ لا يَخـلُقُ شَـيئاً إلّا لِـعِلَّةٍ لِإنَّـهُ لا يَعبَثُ؟!

قالَ: أَلَسَتَ تَزعُمُ أَنَّ العَقارِبَ تَنفَعُ مِن وَجَعِ المَثانَةِ والحَصَاةِ، ولِمَن يَبولُ في الفِراشِ، وأنَّ أفضَلَ التَّرياقِ ماعُولِجَ مِن لِحُومِ الأفاعي، فإنَّ لحُومَها إذا أَكَـلَها الجَــذومُ بِشَبِّ نَــفَعَهُ، وتَزعُمُ أَنَّ الدّودَ الأحمَرَ الّذي يُصابُ تَحَتَ الأرضِ نافِعُ لِلأَكِلَةِ؟

قال: نُعَم...

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي هَلَ يُعَابُ شَيءٌ مِن خَلَقِ اللهِ وتَدبيرِهِ؟ قَالَ : لا، قَالَ : فَـإِنَّ اللهَ خَـلَقَ خَلَقَهُ غُرُلاً، أَذْلِكَ مِنهُ حِكَمَةً أَم عَبَثً؟

قَالَ : بَل حِكَمَةٌ مِنهُ.

قالَ: غَيَّرَثُمْ خَلَقَ اللهِ وجَعَلتُم فِعلَكُم فِي قَطْعِ الغُلْفَةِ أَصَـوَبَ مِمّـاخَلَقَ اللهُ لَهَـا، وعِـبتُم الأَغْلَفَ واللهُ خَلَقَهُ، ومَدَحتُمُ الخِتانَ وهُوَ فِعلُكُم، أَم تَقولونَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنَ اللهِ كَانَ خَطَأً غَيرَ حِكَةِ؟!

قَالَ اللَّهِ : ذَٰلِكَ مِنَ اللهِ حِكْمَةُ وصَوابٌ، غَيرَ أَنَّهُ سَنَّ ذَٰلكَ وأوجَبَهُ عَلَىٰ خَلقِهِ، كَمَ أَنَّ الْمِبَادَ الْمُولُودَ إِذَا خَرَجَ مِن بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدَنَا سُرَّتَهُ مُتَّصِلَةً بِسُرَّ وَأُمِّهِ، كَذَٰلكَ خَلقَهَا الحَكيمُ، فأَمَرَ العِبَادَ بِقَطَعِها، وفي تَركِها فَسَادُ بَيِّنُ لِلمَولُودِ والأُمِّ، وكذلكَ أظفارُ الإنسانِ أَمَرَ إِذَا طَالَتْ أَن تُقلَمَ، وكانَ قادِراً يَومَ دَبَّرَ خَلقَ الإنسانِ أَن يَخَلُقَها خِلقَةً لا تَطُولُ، كَذَٰلكَ الشَّعَرُ مِنَ السَّارِبِ وكانَ قادِراً يَومَ دَبَّرَ خَلقَ الإنسانِ أَن يَخَلُقَها خِلقَةً لا تَطُولُ، كَذَٰلكَ الشَّعَرُ مِنَ السَّارِبِ والرَّأْسِ يطَولُ فَيُجَزُّ، وكذَٰلكَ الثَّيرانُ خَلقَها اللهُ فُحولَةً وإخصاؤها أوفَقُ، ولَيسَ في ذٰلكَ عَيبُ والرَّأْسِ يطَولُ فَيُجَزُّ، وكذَٰلكَ الثَّيرانُ خَلقَها اللهُ فُحولَةً وإخصاؤها أوفَقُ، ولَيسَ في ذٰلكَ عَيبُ في تَقديرِ اللهِ عَزَّوجِلَّ (۱).

<sup>(</sup>١) الاحتجام للطبرسيّ: ٢ / ٢٢٦ / ٢٢٣.

المَّاكَ الإِمَامُ عَلَيٌّ طَائِلًا ـ في خِلقَةِ الحُفَّاشِ ـ : ومِن لَطائفِ صَنعَتِهِ، وعَجائبِ خِلقَتِهِ، ما أرانا مِن غَوامِضِ الحِكمَةِ في هٰذِهِ الحَفافيشِ الَّتي يَقبِضُها الضَّياءُ الباسِطُ لِكُلِّ شَيءٍ، ويَبسُطُها الظَّلامُ القابِضُ لِكُلِّ حَيِّ ١٠٠.

١٢٥٥٩ عنه ﷺ في صِفَةِ اللهِ سُبحانَهُ ..: وأرانا مِن مَلَكوتِ قُدرَتِهِ، وعَجائبِ ما نَطَقَتْ بِهِ آثارُ حِكمَتِهِ... ما دَلَّنا بِاضطِرارِ قِيامِ الحُجَّةِ لَهُ عَلَىٰ مَعرِفَتِهِ، فظَهَرَتِ البَدائعُ الَّتي أحدَثَتها آثارُ صَنعَتِهِ، وأعلامُ حِكمَتِهِ، فصارَ كلُّ ما خَلَقَ حُجَّةً لَهُ ودَليلاً عَلَيهِ ٣٠.

(انظر) الدعاء: باب ١١٩٨ حديث ٥٦١٩.

قال العلامة الطباطبائي في «تفسير الميزان» تحت عنوان «بحث في حكمته تعالى ومعنى كون فعله مقارناً للمصلحة»: الحركات المتنوعة المختلفة التي تصدر منّا إنّا تُعدّ فعلاً لنا إذا تعلّقت نوعاً من التعلّق بإرادتنا، فلا تعدّ الصحّة والمرض والحركة الاضطراريّة بالحركة اليوميّة أو السنويّة مثلاً أفعالاً لنا، ومن الضروريّ أنّ إرادة الفعل تتبع العلم برجحانه والإذعان بكونه كبالاً لنا، بمعنى كون فعله خيراً من تركه ونفعه غالباً على ضرره، فما في الفعل من جهة الخير المتربّب عليه هو المرجّح له، أي هو الذي يبعثنا نحو الفعل، أي هو السبب في فاعليّة الفاعل منّا، وهذا هو الذي نسمّيه غاية الفاعل في فعله وغرضه من فعله. وقد قطعت فاعليّة الفاعل منّا، وهذا هو الذي نسمّيه غاية الفاعل إراديّاً كان أو غير إراديّ لا يخلو من غاية.

وكون الفعل مشتملاً على جهة الخيريّة المترتّبة على تحقّقه هو المستى بمصلحة الفعل، فالمصلحة التي يَعدّها العقلاء \_وهم أهل الاجتاع الإنسانيّ \_مصلحة هي الباعثة للفاعل على فعله، وهي سبب إتقان الفعل الموجب لعدّ الفاعل حكيماً في فعله، ولولاها لكان الفعل لغواً لا أثر له.

ومن الضروريّ أنّ المصلحة المترتّبة على الفعل لا وجود لها قبل وجود الفعل، فكونها

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٥٥٥ و ٩١.

باعثة للفاعل نحو الفعل داعية له إليه إغّا هو بوجودها علماً لا بوجودها خارجاً؛ بمعنىٰ أنّ الواحد منّا عنده صورة علميّة مأخوذة من النظام الخارجيّ بما فيه من القوانين الكلّيّة الجارية والأصول المنتظمة الحاكمة بانسياق الحركات إلىٰ غاياتها والأفعال إلىٰ أغراضها وما تحصّل عنده بالتجرية من روابط الأشياء بعضها مع بعض، ولا ريب أنّ هذا النظام العلميّ تابع للنظام الخارجيّ مترتّب عليه.

وشأن الفاعل الإراديّ منّا أن يطبّق حركاته الخاصّة المساّة فعلاً على ما عنده من النظام العلميّ، ويراعي المصالح المتقرّرة فيه في فعله ببناء إرادته عليها؛ فإن أصاب في تطبيقه الفعل على العلم كان حكيماً في فعله متقناً في عمله، وإن أخطأ في انطباق العلم على المعلوم الخارجيّ وإن لم يصب لقصور أو تقصير لم يُسمَّ حكيماً، بل لاغِياً وجاهلاً ونحوهما.

فالحكة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلميّ المنطبق على النظام الحاميّ المنطبق على النظام الحارج، واشتال فعله على المصلحة هو ترتبه على الصورة العلميّة المسترتبة على الحارج، فالحكة بالحقيقة صفة ذاتيّة للخارج، وإنّا يتّصف الفاعل أو فعله بها من جهة انطباق الفعل عليه بوساطة العلم، وكذا الفعل مشتمل على المصلحة بمعنى تفرّعه على صورتها العلميّة المحاكية للخارج.

وهذا إنَّا يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإراديّة، وأمّا الفعل الذي هو نفس الخارج \_ وهو فعل الله سبحانه فهو نفس الحكمة، لا لمحاكاته أمراً آخر هو الحكمة وفعله مشتمل على المصلحة، بمعنىٰ أنّه متبوع المصلحة لا تابع للمصلحة بحيث تدعوه إليه وتبعثه نحوه كما عرفت.

وكلّ فاعل غيره تعالىٰ يُسأل عن فعله بقول: «لم فعلت كذا؟» والمطلوب به أن يطبّق فعله على النظام الحارجيّ بما عنده من النظام العلميّ، ويشير إلى وجه المصلحة الباعثة له نحو الفعل، وأمّا هو سبحانه فلا مورد للسؤال عن فعله؛ إذ فِعلُه نفسُ النظام الحارجيّ الذي يُطلّب بالسؤال تطبيق الفعل عليه، ولا نظام خارجيّ آخرَ حتّىٰ يُطبّق هو عليه، وفعله هو الذي تكون صورته العلميّة مصلحة داعية باعثة نحو الفعل، ولا نظام آخر فوقه \_كها سمعت \_

حتىٰ تكون الصورة العلميّة المأخوذة منه مصلحة باعثة نحو هذا النظام، فافهم ٠٠٠.

#### ٢٦٦٥ \_ صَمَدُ

#### الكتاب

والله الصَّمَدُ السَّ

١٢٥٦٠ الإمامُ الحسينُ على : الصَّمَدُ : الذي لا جَوفَ لَهُ ، والصَّمَدُ : الذي قَدِ انتَهىٰ شؤدَدُهُ ،
 والصَّمَدُ الذي لا يَأْكُلُ ولا يَشرَبُ ، والصَّمَدُ : الذي لا يَنامُ ، والصَّمَدُ : الدَّامُ الذي لَم يَزَلُ ولا يَزالُ صَلَّ
 يَزالُ ٣٠.

١٢٥٦١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ عليه : الصَّمَدُ : الَّذي لا شَريكَ لَهُ، ولا يَؤُودُهُ حِفظُ شَيءٍ، ولا يَعرُبُ عَنهُ شَيءٌ ".

١٢٥٦٢ ـ الإمامُ على ﷺ : الصَّمَدُ : بِلا تَبعيضِ بَدَدٍ ١٠٠٠ .

١٢٥٦٣ ـ الإمامُ الصّادقُ الله \_ في تَفسيرِ الصَّمدِ \_: الّذي لَيسَ عِبُجَوَّفِ،٠٠

١٢٥٦٤ ـ الإمامُ الباقرُ على أيضاً ـ: السَّيَّدُ المَصمودُ إلَيهِ في القَليلِ والكَثيرِ ٣٠.

١٢٥٦٥ ـ عنه على : الصَّمَدُ : السَّيِّدُ المُطاعُ الَّذِي لَيسَ فَوقَهُ آمِرُ وناهِ ٩٠٠.

١٢٥٦٦ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : الصَّمَدُ : هُوَ الّذي إذا أرادَ شَيئاً قالَ لَهُ : كُنْ فيَكونُ ، والصَّمَدُ : الّذي أبدَعَ الأشياءَ فخَلَقَها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً ، وتَفَرَّدَ بِالوَحدةِ بِلا ضِدٍّ ولا شكلٍ ولا مِثلٍ ولا نِدِّه .

١٢٥٦٧ ـ الإمامُ علي علي الله على التَّوحيدِ . : ما وحَّدَهُ مَن كَيَّفَهُ ، ولا حَقيقتَهُ أصابَ مَن مَثَّلَهُ ، ولا

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٤ / ٢٧١\_٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٢.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) التوحيد: ٩٠ / ٣.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين : ٥ / ٢١٠ / ٦٥.

<sup>(</sup>۵\_۹) التوحيد : ۹۲/۸۳ و ۲۰/۹۰ و ۳/۹۰ و ۴۰/۹.

إيَّاهُ عَنىٰ مَن شَبَّهَ أَ، ولاصَمَدَهُ مَن أَشَارَ إِلَيهِ وتَوَهَّمَهُ ١٠٠.

# ٢٦٦٦ ـ هُوَ في كُلِّ مَكانٍ

#### الكتاب

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ وَيِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ﴾ (").

١٢٥٦٨ ــ الإمامُ عليُّ اللَّهِ ــ في صِفَةِ اللهِ سُبحانَهُ ــ : وإِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ ، وفي كُلِّ حِينٍ وأوانٍ ، ومَعَ كُلِّ إنسٍ وجانٍّ ٣٠.

١٢٥٦٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا ناظَرَ زِنديقاً فسَأَلَهُ عَنِ الفَرقِ بَينَ رَفعِ الأَيدي إلى السَّهاءِ وبَينَ خَفضِها نَحَوَ الأرضِ ـ : ذٰلكَ في عِلمِهِ وإحاطَتِهِ وقُدرَتِهِ سَواءً، ولٰكِنَّهُ عَنَّوجلَّ أُمـرَ أولِياءَهُ وعِبادَهُ بِرَفعِ أَيديهِم إلى السَّهاءِ نَحَوَ العَرشِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَعدِنَ الرِّزقِ ٣٠.

١٢٥٧٠ ـ الإمامُ على طلح : إذا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ الصَّلاةِ فلْيَرفَعْ يَدَيهِ إِلَى السَّماءِ ولْيَتَصِبْ في الشَّعاءِ، فقالَ عَبدُ اللهِ بنُ سَبأ : يا أميرَ المؤمنينَ، أليسَ اللهُ في كُلِّ مَكانٍ؟! قالَ : بَلىٰ، قالَ : فلِمَ يَرفَعُ العَبدُ يَدَيهِ إِلَى السَّماءِ؟ قالَ : أما تَقرَأُ ﴿ وَفِي السَّماءِ رِزقُكُم وما توعَدونَ ﴿ ، فَمِن أَينَ يُطلَبُ الرَّرْقُ إِلَّا مِن مَوضِعِهِ؟ إِنَّ

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رَجُلٍ وهُوَ رَافِعٌ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَدعو، فقالَ لَهُ رَسولُ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٍ رَافِعٍ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ لَهُ رَسولُ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٍ رَافِعٍ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) التوحيد : ٢٤٨ / ١.

<sup>(</sup>٥) الخصال : ۲۲۸ / ۱۰.

وهُوَ يَدعو، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : أقصِرْ مِن يَدَيكَ فَإِنَّكَ لَن تَنالَهُ ١٠٠.

الأرضِ ﴿ - : كَذَٰلِكَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. قُلتُ : بِذَاتِه ؟ قالَ : وَيَحَكَ ! إِنَّ الأَماكِنَ أَقدارُ ، فإذا الأرضِ ﴿ - : كَذَٰلِكَ هُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وفي الأرضِ ﴿ - : كَذَٰلِكَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ . قُلتُ : بِذَاتِه ؟ قالَ : وَيَحَكَ ! إِنَّ الأَماكِنَ أَقدارُ ، فإذا قُلتَ : فِي مَكَانٍ بِذَاتِهِ لَزِمَكَ أَن تَقُولَ : فِي أَقدارٍ وغَيرِ ذَٰلكَ ، ولٰكِنْ هُوَ بائنٌ مِن خَلقِهِ ، مُحيطً عِا خَلَقَ عِلماً وقُدرَةً وإحاطَةً وسُلطاناً ومُلكاً ".

النَّبَيِّ عَلَيْ إلى السَّاءِ، ومِنها إلى سِدرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ إلى السَّاءِ، ومِنها إلى سِدرَةِ النَّبَيِ عَلَيْ إلى السَّاءِ، ومِنها إلى سِدرَةِ النُّنتَهَىٰ، ومِنها إلى حُجُبِ النُّورِ، وخاطَبَهُ وناجاهُ هُناكَ واللهُ لا يُوصَفُ عِبَكانٍ \_: إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتَعالىٰ لا يُوصَفُ عِبَكانٍ ولا يَجري عَلَيهِ زَمانُ، ولْكِنَّهُ عَزَّوجلَّ أرادَ أن يُشَرُّفَ بِهِ مَلائكتَهُ وسُكّانَ سَهاواتِهِ، ويُكرِمَهُم عِبُشاهَدَتِهِ، ويُريَهُ مِن عَجائبِ عَظَمَتِهِ ما يُخبِرُ بِهِ بَعدَ هُبوطِهِ (٤).

١٢٥٧٤ ـ الإمامُ عليُّ لِمُنِيَّةً ـ في صِفَةِ اللهِ سُبحانَهُ ـ : ولاكانَ في مَكانٍ فيَنجوزَ عَلَيهِ الانتِقالُ ١٠٠ .
١٢٥٧٥ ـ عنه لللهُ ـ أيضاً ـ : سَبَقَ في القُلُوِّ فلا شَيءَ أعلىٰ مِنهُ، وقَرُبَ في الدُّنُوِّ فلا شَيءَ أقرَبُ مِنهُ، فلا استِعلاؤهُ باعَدَهُ عَن شَيءٍ مِن خَلقِهِ، ولا قُربُهُ ساواهُم في المكانِ بِهِ ١٠٠.

١٢٥٧٦ عنه ﷺ :إنَّ اللهَ سُبحانَهُ عِندَ إضارِ كُلِّ مُضمِرٍ ، وقُولِ كُلِّ قائلٍ ، وعَمَلِ كلِّ عامِلٍ ٣٠.

### ٢٦٦٧ ـ صِفاتُ الذَّاتِ وصِفاتُ الفِعلِ

المُعلومُ وَقَعَ العِلمُ وَالبَصَرُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ جلَّ وعَزَّ رَبُّنا والعِلمُ ذَاتُهُ ولا مَعلومَ، والسَّمعُ ذَاتُهُ ولا مَسموعَ، والبَصَرُ ذَاتُهُ ولا مَسموعَ، والبَصَرُ ذَاتُهُ ولا مَسموعَ، والبَصَرُ عَلَى المُسموعِ، والبَصَرُ عَلَى المُبصَرِ، والقُدرَةُ عَلَى المَسموع، والبَصَرُ عَلَى المُبصَرِ، والقُدرَةُ عَلَى المَقدورِ.

المَقدورِ.

<sup>(</sup>۱) التوحيد : ۱۰۷ / ۱.

<sup>(</sup>٢) قال الصدوق رضوان الله عليه : أظنَّه محمَّد بن نعمان.

<sup>(</sup>١\_٤) التوحيد: ١٥/ ١٣٣ و ١٥/ ٥.

<sup>(</sup>٦-٣) نهج البلاغة : الخطبة ٩١ و ٤٩.

<sup>(</sup>٧) غرر إلحكم : ٣٤٤٧.

[قالَ أبو بَصيرٍ : ] قُلتُ : فَلَم يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّماً ؟ قالَ : إنَّ الكَلامَ مُحدَثَةُ لَيسَت بِأْزَلِيَةٍ ، كانَ اللهُ عَزَّوجلً ولا مُتَكلِّمَ . ‹›

١٢٥٧٨ - التوحيد عن حَمَّادِ بنِ عيسىٰ : سألتُ أبا عَبدِ اللهِ طَهِلا فقُلتُ : لَم يَزَلِ اللهُ يَعلَمُ؟ قالَ : أنَىٰ يَكونُ يَعلَمُ ولا مَعلومَ ؟! قالَ : قُلتُ : فلَم يَزَلِ اللهُ يَسمَعُ؟ قبالَ : أنَىٰ يَكونُ ذٰلكَ ولا مُسعوعَ ؟! قالَ : ثُمَّ قالَ : ثَمَّ قالَ : لَم مَسعوعَ ؟! قالَ : ثُمَّ قالَ : ثَمَّ قالَ : ثَمَّ قالَ : ثَمَّ قالَ : ثَمَّ قالَ : لَم يَزَلِ اللهُ عَليماً سَمِيعاً بَصِيراً ، ذاتُ عَلّامَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيرَةٌ ٣٠.

١٢٥٧٩ - الإمامُ الصّادقُ على : رَبُّنا نورِيُّ الذّاتِ، حَيُّ الذّاتِ، عالِمُ الذّاتِ، صَمَدِيُّ الذّاتِ ".
١٢٥٨٠ - الإمامُ الرُّضا على : المَشيئَةُ والإرادَةُ مِن صِفاتِ الأفعالِ، فَن زَعَمَ أَنَّ اللهَ تَعالىٰ لَم يَزَلُ مُريداً شائياً فلَيسَ بِمُوَحِّدٍ ".

الامامُ الصّادقُ اللهِ عَلَمْ اللهُ بُكَيرُ بنُ أُعِينَ عَن عِلمِ اللهِ ومَشيئَتِهِ : هُما مُختَلِفانِ أَم مُتَّفِقانِ ؟ - : العِلمُ لَيسَ هُوَ المَشيئَةَ ، أَلا تَرىٰ أَنَّكَ تَقولُ : سَأَفعَلُ كَذَا إِن شَاءَ اللهُ ، ولا تَقولُ : سَأَفعَلُ كَذَا إِن شَاءَ اللهُ ، ولا تَقولُ : سَأَفعَلُ كَذَا إِن عَلِمَ اللهُ ، فقولُكَ إِن شَاءَ اللهُ دَليلٌ عَلىٰ أَنَّهُ لَم يَشَأْ ، فاذا شاءَ كانَ الّذي شاءَ كما شاءً ، وعِلْمُ اللهِ سَابِقُ لِلمَشيئَةِ (").

الضَّميرُ، وما يَبدو لَهُ بَعدَ ذٰلكَ مِنَ الفِعلِ، وأمّا مِنَ اللهِ عَزَّوجلَّ فإرادتُهُ إحداثُهُ لا غَيرَ ذٰلك؛ الضَّميرُ، وما يَبدو لَهُ بَعدَ ذٰلكَ مِنَ الفِعلِ، وأمّا مِنَ اللهِ عَزَّوجلَّ فإرادتُهُ إحداثُهُ لا غَيرَ ذٰلك؛ لإنَّهُ لا يُروِّي، ولا يَهُمُّ، ولا يَتَفَكَّرُ، وهٰذِهِ الصَّفاتُ مَنفِيَّةُ عَنهُ، وهِيَ مِن صِفاتِ الخَلقِ، فإرادَةُ اللهِ هِيَ الفِعلُ لا غَيرَ ذٰلكَ٣.

(انظر) التوجيد للصدوق : ١٣٩ باب ١١، الكافي : ١ /١٠٧، ١١١، تفسير المسيزان : ٢٤ / ٢٤٠ كلام في معنى الرَّضا والسخط من الله.

<sup>(</sup>۱) التوحيد: ۱۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>۱\_۲) التوحيد: ۲/۱۳۹ / ۲ و ۶/۱٤۰ و ۳۳۸ / ۱۵ ر ۱۵/۱۷٪ و ۱۵/۱۷٪

### ٢٦٦٨ - جَوامِعُ الصَّفاتِ

١٢٥٨٣ - الإمامُ على الله : أوَّلُ الدِّينِ مَعرِفَتُهُ، وكَالُ مَعرِفَتِهِ التَّصديقُ بِهِ، وكَالُ التَّصديقِ بِهِ تَوحيدُهُ، وكَالُ تَوحيدِهِ الإخلاصُ لَهُ، وكَالُ الإخلاصِ لَهُ نَفيُ الصَّفاتِ عَنهُ؛ لِسَهادَةِ كُلٌ مَوصوفٍ أَنَّهُ غَيرُ الصَّفَةِ، فَن وَصَفَ الله سُبحانَهُ فقد صَفَةٍ أُنَّها غَيرُ المَوصوفِ، وشَهادَةِ كُلٌ مَوصوفٍ أَنَّهُ غَيرُ الصَّفَةِ، فَن وَصَفَ الله سُبحانَهُ فقد قَرَنهُ، ومَن قَرَنهُ فقد ثَنّاهُ، ومَن ثنّاهُ فقد جَزَّاهُ، ومَن جَزَّاهُ فقد جَهِلهُ، (ومَن جَهِلهُ فقد أشارَ إليهِ فقد حَدَّهُ، ومَن حَدَّهُ فقد عَدَّهُ، ومَن قالَ: «فيم ؟» فقد ضَمَّنهُ، ومَن قالَ: «غيم ؟» فقد ضَمَّنهُ، ومَن قالَ: «غيم ؟» فقد ضَمَّنهُ، ومَن قالَ: «غيم أَي فقد أخلى مِنهُ، كَائنُ لا عَن حَدَثٍ، مَوجودٌ لا عَن عَدَمٍ، مَع كُلِّ شَيءٍ لا عِمَارَنَةٍ، وغَيرُ كُلِّ شَيءٍ لا عَبْرَايَلَةٍ، فاعِلُ لا عِمَى الحَرَكاتِ والآلَةِ، بَصِيرٌ إذ لا مَنظورَ إلَيهِ مِن خَلقِهِ، مُتَوحِدُ إذ لا سَكَنَ يَستَأْنِسُ بِهِ ولا يَستَوحِشُ لِفَقدِهِ ".

١٢٥٨٤ عنه الله : الحمدُ الله الذي بَطَنَ خَفِيّاتِ الأُمورِ ، وذَلَّتْ (ذَلَّت) عَلَيهِ أعلامُ الظُّهورِ ، وامتَنَعَ عَلَىٰ عَينِ البَصيرِ ، فَلا عَينُ مَن لَم يَرَهُ تُنكِرُهُ ، ولا قَلْبُ مَن أَثبَتَهُ يُبصِرُهُ ، سَبْقَ في العُلُوِّ فلا شَيءَ أَقرَبُ مِنهُ ، فلا استِعلاؤهُ باعَدَهُ عَن شَيءٍ مِن فلا شَيءَ أعلىٰ مِنهُ ، فلا استِعلاؤهُ باعَدَهُ عَن شَيءٍ مِن خَلقِهِ ، ولا قُربُ مِنهُ ، ولا قُربُهُ ساواهُم في المُكانِ بِهِ ، لَم يُطلِعِ العُقولَ عَلىٰ تَحديدِ صِفَتِهِ ، ولَم يَحجُبُها عَن واجِبِ خَلقِهِ ، ولا قُربُهُ ساواهُم في المُكانِ بِهِ ، لَم يُطلِعِ العُقولَ عَلىٰ تَحديدِ صِفَتِهِ ، ولَم يَحجُبُها عَن واجِبِ مَع فَيهِ ، ولَه يُحبُهُم عَن واجِبِ مَع فَيهِ ، فَهُو الذي تَشْهَدُ لَهُ أعلامُ الوُجودِ عَلىٰ إقرارِ قَلْبِ ذي الجُحُودِ ، تَعالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُهُ الشَّبَهُونَ (المُسْتَبهونَ) بِهِ والجاحِدونَ لَهُ عُلُوّاً كَبيراً ﴿ ...

المُعقولَ أن المُحمدُ لللهِ الحَمدُ اللهِ اللهُ عَنعَ الأوهامَ أن تَنالَ إِلَّا وُجودَهُ، وحَجَبَ العُقولَ أن تَنَالَ إِلَّا وُجودَهُ، وحَجَبَ العُقولَ أن تَنَالَ إِلَّا وُجودَهُ، وحَجَبَ العُقولَ أن تَنَخَيَّلَ ذَاتَهُ؛ لامتِناعِها مِنَ الشَّبَهِ والتَّشاكُلِ، بَل هُوَ الَّذي لا يَتَفاوَتُ في ذاتِهِ، ولا يَـتَبَعَّضُ بِتَجزِئَةِ العَدَدِ في كمالِهِ، فارَقَ الأشياءَ لا على اختِلافِ الأماكِنِ، ويَكُونُ فيها لا عَملىٰ وَجهِ

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ليست في غير واحد من النسخ المخطوطة العتبقة ولا في شرحَي ابن ميثم وابن أبي الحديد، والظاهر أنّها زيادة منالنسّاخ. (كما في هامش البحار : ٧٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ٤٩. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٣ /٢١٦.

المُهازَجَةِ، وعَلِمَها لا بِأَداةٍ لا يَكُونُ العِلمُ إلّا بِها، ولَيسَ بَينَهُ وبَينَ مَعلومِهِ عِلمٌ غَيرُهُ بِهِ كانَ عالِمًا عِملًا عَلمًا تأويلِ أَزلِيَّةِ الوُجودِ، وإن قيلَ: لَم يَزَلْ فَعَلَىٰ تَأُويلِ نَــفِي عالِمًا بِمَعلومِهِ، إن قيلَ: لَم يَزَلْ فَعَلَىٰ تَأُويلِ نَــفِي العَدَمِ...

(انظر) البحار : ٧٧/ ٣٨١.

١٢٥٨٦ عنه الله : ما وَحَدَهُ مَن كَيَّفَهُ ، ولا حَقيقَتَهُ أصابَ مَن مَثَّلَهُ ، ولا إِيّاهُ عَنىٰ مَن شَبَّهَهُ ، ولا صَمَدَهُ مَن أشارَ إِلَيهِ وتَوَهَّمَهُ ، كُلُّ مَعروفٍ بِنَفسِهِ مَصنوعٌ ، وكُلُّ قائمٍ في سِواهُ مَعلولُ ، فاعِلُ لا ياضطِرابِ آلَةٍ ، مُقَدِّرٌ لا يَجَولِ فِكرَةٍ ، غَنِيُّ لا يِاستِفادَةٍ ، لا تَصحَبُهُ الأوقاتُ ولا تَرفِدُهُ الأَدُواتُ ...

الّذي لا يَحولُ ولا يَزولُ، ولا يَجوزُ عَلَيهِ الأَفولُ... لا تَنالُهُ الأوهامُ فتُقَدِّرَهُ، ولا تَتَوَهَّمُهُ الفِطَنُ فتُصَوِّرَهُ، ولا تَدرِكُهُ الحَواسُ فتُحِسَّهُ، ولا تَلمِسُهُ الأيدي فتَمَسَّهُ، ولا يَتَغَيَّرُ بِحالٍ، ولا يَتَبَدَّلُ في الأحوالِ، ولا تُبليهِ اللَّيالي والأيّامُ، ولا يُغَيِّرُهُ الضِّياءُ والظَّلامُ، ولا يُوصَفُ بِشَيءٍ مِنَ الأجزاءِ، ولا بِالغَيرِيَّةِ والأبعاضِ... مِنَ الأجزاءِ، ولا بِالغَيرِيَّةِ والأبعاضِ... ويُريدُ ولا يُضمِرُ، يُحِبُّ ويَرضىٰ مِن عَيرِ رِقَّةٍ، ويُبغِضُ ويَغضَبُ مِن غَيرِ مَشَقَّةٍ ١٠٠.

١٢٥٨٧ عنه على : قريبُ مِنَ الأشياءِ غَيرُ مُلابِسٍ ، بَعيدٌ مِنها غَيرُ مُباينٍ ، مُتَكَلِّمٌ لا بِرَوِيَّةٍ ، مُريدُ لا بِهِمَّةٍ ، صانِعٌ لا بِجارِحَةٍ ، لَطيفٌ لا يُوصَفُ بِالحَفَاءِ ، كَبيرٌ لا يُوصَفُ بِالجَفَاءِ ، بَصيرٌ لا يُوصَفُ بِالحَاشَةِ ، رَحيمٌ لايُوصَفُ بِالرُّقَّةِ ، تَعنو الوُجوهُ لِعَظَمَتِهِ ، وتَجِبُ القُلوبُ مِن مَخافَتِهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٨ / ١٨ / ٤ ، انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٢) نهيج البلاغة : الخطبة ١٨٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٣ / ٦٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٩ . شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ١٠ / ٦٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٦٥. انظر تمام الخطبة.

١٢٥٨٩ ـ الإمامُ الحسن المنظِ لِهَ لَمَا اللهِ عَن تَوصيفِ اللهِ ، فأطرَقَ مَلِيّاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ـ : الحَمدُ اللهِ الذي لَم يَكُنْ لَهُ أُوّلُ مَعلومٌ ولا آخِرُ مُتناهِ (١٠).

(انظر) البحار: ٤ / ٢١٢ باب ٤.

<sup>(</sup>١) التوحيد : ٤٥ / ٥، انظر تمام الكلام.



# المُعروفُ (١)

# فِعلُ المَعروفِ

وسائل الشيعة : ١١ / ٥٢١ ـ ٦٠١ «أبواب فعل المعروف».

البحار: ٧٥/ ١٧ ـ ٢٣ باب ٣٣ «نصر الضعفاء».

البحار : ٧٥/ ٤٩ و ٥٠ باب ٤١، كنز العمّال : ٦ / ٤٢٩ «إماطة الأذي عن الطريق».

الفقيه: ٢ / ٥٤ «فضل المعروف».

انظر: عنوان ٣٤ «البرّ»، ١١٥ «الإحسان».

البركة : باب ٣٥١، الشكر : باب ٢٠٨٠، الصدقة : باب ٢٢٢٧، النعمة : باب ٣٩٠٧.

#### ٢٦٦٩ ـ المَعروفُ

#### الكتاب

﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١٠٠.

﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ﴾ ٣٠.

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ٣٠.

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ ﴾ ٣٠.

﴿فَلْيَأْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١٠٠٠.

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ٢٠٠.

﴿لا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾™.

﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ٩٠.

١٢٥٩٠ ــ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ : المَعروفُ سِيادَةً ١٠٠.

١٢٥٩١ ــ عنه ﷺ : المُعروفُ حَسَبُ٣٠١.

١٢٥٩٢ ــ عنه ﷺ : المُعروفُ أَشرَفُ سِيادَةٍ ٣٠٠.

١٢٥٩٣ ـ عنه عليه : فِعلُ المَعروفِ، وإغاثَةُ المَلهوفِ، وإقراءُ الضُّيوفِ، آلَةُ السِّيادَةِ٥٠٠.

١٢٥٩٤ ـ عنه ﷺ : نِعمَ المَرءُ المُعروفُ ٥٣٠.

١٢٥٩٥ ــ الإمامُ الحسينُ الله : اعلَموا أنَّ المَعروفَ مُكِسبُ حَمداً ، ومُعقِبُ أَجرٍ ، فلُو رَأْيتُمُ المُعروفَ رَجُلاً لَوَ الْعالَمينَ ، ولَو رَأْيتُمُ اللَّوْمَ رَأْيتُموهُ المَعروفَ رَجُلاً لَرَأْيتُموهُ اللَّوْمَ رَأْيتُموهُ سَمِجاً قَبيحاً مُشَوَّهاً تَنفِرُ مِنهُ القُلوبُ وتُغَضَّ دُونَهُ الأبصارُ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١١٤) البقرة: ١٧٨، ٢٢٩، ٢٤١، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥-٦) النساء : ٦ ، ١٩.

<sup>(</sup>٧) المتحنة : ١٢.

<sup>(</sup>۸) آل عمران : ۱۱۰.

<sup>(</sup>٩-٩٣) غرر الحكم : ٣٢، ٨٠، ٨٥٧، ٥٨٥٦، -٩٨٩٠

<sup>(</sup>١٤) مستدرك الوسائل: ١٤/٣٤٣/٣٤٣.

الآمامُ الصّادقُ اللهِ : رَأَيتُ المَعروفَ كَاسِمِهِ ، وَلَيسَ شَيءٌ أَفضَلَ مِنَ المَعروفِ إِلّا ثُوابُهُ وذٰلكَ يُرادُ مِنهُ ، ولَيسَ كُلُّ مَن يُحِبُّ أَن يَصنَعَ المَعروفَ إِلَى النّاسِ يَصنَعُهُ ، ولَيسَ كُلُّ مَن يَوبُرُ عَلَيهِ يُؤذَنُ لَهُ فيهِ ، فإذا اجتَمَعَتِ الرَّعْبَةُ والقُدرَةُ والإِذنُ فَهُنالِكَ تَتَّتِ السَّعادَةُ لِلطَّالِبِ والمَطلوبِ إلَيهِ ١٠٠.

١٢٥٩٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إِنَّا المَعروفُ زَرعٌ مِن أَنْمَى الزَّرعِ، وكَنزٌ مِن أَفضَلِ الكُنوزِ، فلا يُزهَّدُنَّكَ في المَعروفِ كُفُرُ مَن كَفَرَهُ، ولا جُحودُ مَن جَحَدَهُ؛ فإنَّهُ قَد يَشكُرُكَ عَلَيهِ مَن يَسمَعُ مِنكَ فيهِ ﴿ ).

١٢٥٩٨ ــ المسيحُ ﷺ ــ لأصحابِهِ ــ: استَكثِروا مِنَ الشَّيءِ الَّذي لا تأكُّلُهُ النَّارُ ، قالوا : وما هُوَ؟ قالَ : المَعروفُ٣.

١٢٥٩٩ ــ الإمامُ الصّادقُ على : المَعروفُ زَكاةُ النُّعَمِ... وما أدَّيتَ زَكَاتَهُ فَـهُوَ مأمـونُ السَّلبِ٠٠٠.

١٢٦٠٠ ــ الإمامُ علي ﷺ : اصطنعوا المعروف بِما قَدَرتُم عَلَى اصطناعِه ؛ فإنَّهُ يَقي مَصارعَ السُّوءِ ﴿
 السُّوءِ ﴿

١٢٦٠١ ـ عنه ﷺ : المُعروفُ رِقُّ٣.

١٢٦٠٢ عنه ﷺ : عَجِبتُ مِمَّن يَشتَري المَهاليكَ عِالِهِ، كَيفَ لا يَشتَري الأحرارَ عِمَوفِه فَيملِكَهُم؟ ١٣٠

٦٢٦٠٣ - الإمامُ الجوادُ ﷺ : أهلُ المَعروفِ إلَى اصطِناعِه أَحوَجُ مِن أَهلِ الحَاجَةِ إلَيهِ ؛ لِأَنَّ لَهُم أَجرَهُ وفَخرَهُ وذِكرَهُ ، فَهَما اصطَنَعَ الرَّجُلُ مِن مَعروفٍ فإثَّا يَبدأ فيهِ بِنَفسِهِ ، فلا يَطلُبَنَّ شُكرَ ما صَنَعَ إلىٰ نَفسِهِ مِن غَيرِو<sup>(١٨</sup>).

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢/٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢-٣) مستدرك الوسائل: ١٤ / ١٤٢٢/ ٣٤٠ و ص ١٤٢٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٦١٧/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) غرر العكم: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) تحف المقول : ٢٠٤.

<sup>(</sup>۸) كشف الغشة : ۲/ ۱۳۷.

١٣٦٠٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : المَعروفُ والمُنكَــرُ خَليفَتانِ يُنصَبانِ لِلنّاسِ، فيَقولُ المُنكَرُ لِأَهلِهِ : إلَيكُم إلَيكُم! ويَقولُ المَعروفِ لِأَهلِه : عَلَيكُم عَلَيكمُ! وما يَستَطيعونَ لَهُ إلّا لزوماً ١٠٠٠.

(انظر) السؤال (٢) : باب ١٧١٦، ١٧١٧، المعروف (١) باب ٢٦٧١.

### ٢٦٧٠ ـ المَعروفُ ذَخيرَةُ الأَبِدِ

١٢٦٠٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المُعروفُ ذَخيرَةُ الأَبْدِ ٣٠.

١٢٦٠٦ ـ عنه ﷺ : المُعروفُ أنمىٰ زَرعٍ، وأفضَلُ كَنزٍ ٣٠.

١٢٦٠٧ ـ عنه ﷺ : المَعروفُ أفضَلُ الكَنزَينِ ٣٠.

٨٠١٢٦ عنه ﷺ : أفضَلُ الكُنوزِ مَعروفٌ يودَعُ الأحرارُ، وعِلمٌ يَتَدارَسُهُ الأخيارُ ١٠٠.

١٢٦٠٩ الإمامُ الصّادقُ المَّلِمُ : إنَّ المُؤمِنَ مِنكمُ يَومَ القِيامَةِ لَّيَمُّ عَلَيهِ بِالرَّجُلِ وقَد أُمِرَ بِهِ إلَى النّارِ، فيَقولُ لَهُ : يا فُلانُ أَغِثْنِي، فقَد كُنتُ أَصنَعُ إلَيكَ المَـعروفَ في الدّنـيا، فيَقولُ المُـؤمِنُ لِلمَلَكِ : خَلِّ سَبِيلَهُ، فيَأْمُرُ اللهُ المَلَكَ أَن أَجِزْ قَولَ المُؤمِنِ، فيُخَلِّي المَلَكُ سَبِيلَهُ ٣٠.

### ٢٦٧١ ـ فَصْلُ أهلِ المَعروفِ

١٢٦١٢\_الإمامُ الباقرُ عليه : إنَّ اللهِ عَزَّوجلَّ جَعَلَ لِلمَعروفِ أَهلاً مِن خَلقِهِ حَبَّبَ إلَيهِم فِعالَهُ، ووَجَّهَ لِطُلَّابِ المَعروفِ الطَّلَبَ إلَيهِم، ويَسَّرَ لَهُم قَضاءَهُ كها يَسَّرَ الغَيثَ لِلأرضِ الجُدِبَةِ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) البحار : ۱/۷۰/۱۰۰.

<sup>(</sup>٢ \_٥) غرر الحكم: ٩٨٠، ١٣٢٩، ١٦٨١، ٢٢٨١.

<sup>(</sup>٦) المحاسن: ١ / ٢٩٤ / ٨٩٥.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم : ٦١٦٦.

<sup>(</sup>٨) الدعوات للراونديّ : ٨ - ١ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٤ / ٢٥ / ٢.

١٢٦١٣\_عنه ﷺ : أهلُ المَعروفِ في الدّنيا أهلُ المَعروفِ في الآخِرَةِ، وأهلُ المُنكَرِ في الدّنيا أهلُ المُنكَرِ في الآخِرَةِ‹›.

١٢٦١٤ ــرسولُ اللهِ عَلَمُ : أهلُ المَعروفِ في الدّنيا أهلُ المَعروفِ في الآخِرَةِ. قيلَ : يا رَسولَ اللهِ، وكَيفَ ذٰلكَ؟ قالَ : يُغفرُ لَهُم بِالتَّطَوُّلِ مِنهُ عَلَيهِم، ويَدفَعونَ حَسَناتِهِم إلى النّاسِ فيَدخُلونَ بِها الجُنَّةَ، فيكونونَ أهلَ المَعروفِ في الدّنيا والآخِرَةِ٣٠.

١٢٦١٥ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : أهلُ المَعروفِ في الدّنيا هُم أهلُ المَعروفِ في الآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُم في الآخِرَةِ اللهِ المَعاصي ٣٠. الآخِرَةِ تَرجَحُ لَهُمُ الحَسَناتُ، فيَجودونَ بِها عَلَىٰ أهلِ المَعاصي ٣٠.

١٢٦١٦ عنه ﷺ : أجِيــزوا لِأهــلِ المَعــروفِ عَثَراتِهِم واغفِروها لَهُم، فإنَّ كَفُّ اللهِ تَعالىٰ عَلَيهِم لهٰكَذاــوأُومَا بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُظِلُّ بِها شَــيئاً ـــ...

١٢٦١٧\_المناقب عن أبي هاشِمٍ : سَمِعتُ أبا مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إنَّ في الجَنَّةِ باباً يُقالُ لَهُ : المَعـروفُ، لا يَدخُلُهُ إِلَّا أَهلُ المَعروفِ.

فحَمِدتُ اللهُ تَعالَىٰ في نَـفسي وفَـرحتُ بِمّـا اتَكَـلَّفُهُ مِـن حَــوائـجِ النّــاسِ، فـنَظَرَ إليَّ أبو مُحَمَّدٍ ﷺ فقالَ: نَعَم قَد عَلِمتُ ما أنتَ عَلَيهِ؛ وإنَّ أهلَ المَعروفِ في الدّنيا أهلُ المَعروفِ في الآخِرَةِ، جَعَلَكَ اللهُ مِنهُم يا أبا هاشِمِ ورَحِمَكَ اللهُ.

### ٢٦٧٢ ـ الحَثُّ عَلَىٰ تَعَوُّدِ الجَميلِ

١٢٦١٨ ــ الإمامُ عليُّ الله : عَوَّدُ نَفسَكَ الجَميلَ؛ فإنَّهُ يُجمِلُ عَنكَ الأحدُوثَةَ، ويُجزِلُ لَكَ المُتوبَةَ١٦.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٢١٠ /٥.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال: ٢١٧ / ١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٢٠٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢٨/٢٨.

<sup>(</sup>٥) المناقب لابن شهرآشوب: ٤/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٦٢٢٩.

١٢٦١٩ ـ عنه على : مَن عامَلَ النَّاسَ بِالجَميل كَافَؤُوهُ بِدِ٠٠.

١٢٦٢٠ عنه الله : مَن كَثُرُ جَميلُهُ أَجِمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ تَفْضيلِهِ ٣٠.

١٢٩٢١ ـ عنه على : مَن كَثَرَت عَوارِفُهُ كَثَرَت مَعارفُهُ ٣٠.

١٢٦٢٢ ــ عنه ﷺ : ذُو المَعرُوفِ مَحمُودُ العادَةِ(٣.

(انظر) العادة: باب ٢٩٩٩.

# ٣٦٧٣ ـ الحَثُّ عَلَىٰ بَدْلِ المَعروفِ إلَى البَرِّ والفاجِرِ

١٢٦٢٣\_الإمامُ عليٌّ الله اللهُ اللهُ معروفَكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً ؛ فإنَّ فَضيلَةَ فِعلِ المَعروفِ لا يَعدِلهُا عِندَ اللهِ سُبحانَهُ شَيءٌ (١٠).

١٣٦٧٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : رَأْسُ العَقلِ بَعدَ الدِّينِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ، واصطِناعُ الحَيرِ إلىٰ كُلِّ بَرِّ وفاجِرِ ٣٠.

١٢٦٢٥ ـ الإمامُ الحسينُ ﷺ عِندَما قالَ رَجُلُ : إنَّ المَعروفَ إذا أُسدِيَ إلىٰ غَيرِ أَهلِهِ ضاعَ ـ : لَيسَ كَذْلكَ، ولْكِنْ تَكُونُ الصَّنيعَةُ مِثلَ وابِلِ المَطَرِ تُصيبُ البَرَّ والفاجِرَ ٣:

١٢٦٢٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : اصطَنِعِ الخَيرَ إلىٰ مَن هُوَ أهلُهُ ، وإلىٰ مَن هُوَ غَيرُ أهلِهِ ، فإن لَم تُصِبُ مَن هُوَ أهلُهُ فأنتَ أهلُهُ ١٨.

١٣٦٢٧ ــ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : أَخَذَ أَبِي بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبِي مُحَمَّدَ بِنَ عَلِي اللهِ أَخَذَ بِيَدِي كَمَّ أَبِي مُحَمَّدَ بِنَ عَلِي اللهِ أَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : يَا بُنَيَّ افْعَلِ الْخَيرَ إِلَى كُلُّ مَن طَلَبَهُ مِنكَ، فإن كَانَ مِن أُهلِهِ فَقَد أُصَبتَ مَوضِعَهُ، وإن لَم يَكُن مِن أُهلِهِ كُنتَ أَنتَ إِلَىٰ كُلُّ مَن طَلَبَهُ مِنكَ، فإن كَانَ مِن أُهلِهِ فَقَد أُصَبتَ مَوضِعَهُ، وإن لَم يَكُن مِن أُهلِهِ كُنتَ أَنتَ

<sup>(</sup>١\_٥) غرر المكم: ٢٤٧٠، ٧٠١٨، ١٦٤٨، ١٩٥٥، ٢٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) البعار : ٧٤/٤-١/٤٤.

<sup>(</sup>٧) تحف المتول : ٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) عيون أخبار الرِّضا اللهجة: ٢ / ٣٥ / ٢٧.

مِن أَهلِهِ، وإن شَتَمَكَ رَجُلُ عَن يَمينِكَ ثُمَّ تَعَوَّلَ إلىٰ يَسارِكَ فَاعتَذَرَ إِلَيكَ فَاقبَلْ عُذرَهُۥ٠٠.

١٢٦٢٨ ـ الكافي عن مُعَلَّى بنِ خُنيسٍ ـ بَعد أن ذَكَرَ أنَّ الإمامَ الصَّادِقَ ﷺ خَرَجَ ومَعَهُ عِرابٌ مِن خُبرٍ و أَنّهُ قَد تَبِعَهُ ـ فأتَينا ظُلَّةَ بَني ساعِدَةَ فإذا نَحَنُ بِقَومٍ نِيامٍ، فَجَعَلَ يَسدُسُّ الرَّغيفَ والرَّغيفَ بِ قَلْ عَنْ أَتَىٰ عَلَى آخِرِهِم ثُمَّ انصَرَفنا، فقُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ، يَعرِفُ هُـوُلاهِ الرَّغيفَ والرَّغيفَ فِداكَ ، يَعرِفُ هُـوُلاهِ الحَّقَ ؟ فقالَ : لُو عَرَفوهُ لَواسَيناهُم بِالدُّقَةِ ؟ ـ والدُّقَةُ هِيَ المِلمُ ـ ٣٠.

الاتلام الكافي عن مصادِفٍ : كُنتُ مَعَ أَبِي عَبدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(انظر) وسائل الشيعة : ١١ / ٢٧ ٪ باب ٣.

## ٢٦٧٤ ـ الحَثُّ عَلَىٰ بَدْلِ المَعروفِ إِلَى الحَيواناتِ

١٢٦٣٠ ــ الإمامُ الصادقُ على البَّحرِ رَمى المَرْيَمَ على اللهِ على اللهِ على البَحرِ رَمى بِقُرصٍ مِن قوتِهِ في الماءِ، فقالَ لَهُ بَعضُ الحَوارِيِّينَ : ياروحَ اللهِ وكَلِمَتَهُ، لِمَ فَعَلَتَ هذا وإنَّمَا هُوَ مِن قوتِكَ؟! قالَ : فقالَ : فعلتُ هذا لِدائَةٍ تَأْكُلُهُ مِن دَوابٌ الماءِ، وثَوابُهُ عِندَ اللهِ عَظيمٌ ".

١٣٦٣١ ـ الإمامُ الباقرُ عليه : إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالىٰ يُحِبُّ إبرادَ الكَبدِ الحَرَّىٰ، ومَن سَقیٰ كَبدأ حَرَّىٰ مِن بَهيمَةٍ أَو غَيرِها أَظَلَّهُ اللهُ يَومَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلَّهُ\*..

١٢٦٣٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ مِن وَصِيَّتِهِ لِمَـن يَستَعمِلُهُ عَلَى الصَّدَقاتِ ـ : ثُمَّ احدُرْ ۚ إلَينا ما اجتَمَعَ عِندَكَ نُصَيِّرُهُ حَيثُ أَمَرَ اللهُ بِهِ، فإذا أُخَذَها أَمينُكَ فأوعِرْ إلَيهِ أَلَّا يَحُولَ بَينَ ناقَةٍ وبَينَ

<sup>(</sup>۱ ـ ۵) الكافي : ۱ / ۱۵۲ / ۱۶۱ و ۲/۸/۶ وص ۷ / ۶ وص ۴ / ۳ و ص ۸۵ / ۶.

<sup>(</sup>٦) أي شق إلينا سريماً.

فَصيلِها ١٠٠ ، ولا يَصُر ٣ لَبَنَهَا فَيَضُرُّ ذَلكَ بِوَلَدِها ، ولا يَجهَدَنَّها رُكوباً ، ولْيَعدِلْ بَينَ صَواحِباتِها في فَصيلِها ١٠٠ ، ولْيُرَفِّهُ عَلَى اللاغِبِ ٣ ولْيَسْتَأْنِ ٣ بالنَّقِبِ ١٠٠ والظَّالِعِ ٣ ، ولْيُورِدُها ما تَحُرُّ بِهِ مِنَ ذَلكَ وبَينَها ، ولْيُرَوِّدُها في اللاغِبِ ٣ ولْيَسْتَأْنِ ١٠٠ بالنَّقِبِ ١٠٠ والظَّالِع ١٠٠ ولْيُرَوِّدُها في السّاعاتِ ، ولَيْهِلها الغُدُرِ ١٠٠ ولا يَعدِلْ بِها عَن نَبتِ الأرضِ إلى جَوادٌ الطُرُقِ ١٠٠ ولْيُرَوِّدُها في السّاعاتِ ، ولَيْهِلها عِندَ النِّطافِ ١٠٠ والأعشابِ ، حتى تَأْتينا بإذنِ اللهِ بُدَّنا ١٠٠٠ مُنْقِياتٍ ١٠٠٠ غَيرَ مُتعَباتٍ ولا بَجهُوداتٍ ١٠٠٥٠٠.

١٣٦٣٣ - لقمانُ على وصِيَّتِهِ لِابنِه إذا أرادَ السَّفَرَ - : وإذا قَرُبتَ مِنَ المَنزِلِ فانزِلْ عَن دابَّتِك، وابدَأُ بِعَلفِها قَبلَ نَفسِكَ ١٠٠.

(انظر) عنوان ۱۳۳ «الحيوان».

وسائل الشيعة : ٨/ ٢٥٠ باب ٩.

# 77٧٥ ــ مَنِ انتَفَعَ بِه النَّاسُ

#### الكتاب

﴿ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ ٢٠٠١.

<sup>(</sup>١) قصيل الناقة : ولدها وهو رضيع .

<sup>(</sup>٢) مُصَّر اللَّين : حلب ما في الضرع جميعه.

<sup>(</sup>٣) أي لِيُرح ما ألفِ أي أعياه التعب.

<sup>(</sup>٤) ليستأن : أي يرفق ، من الأناة بمعنى الرفق.

<sup>(</sup>٥) النَّقِب \_ بفتح فكسر \_ ما تَقِبُ خُلَّه \_ كفّر ح \_ : أي تخرّق .

<sup>(</sup>٦) ظُلُّعَ البعيرُ ؛ غمز في مشيند.

<sup>(</sup>٧) الغُدُر \_جمع غدير \_: ما غادره السيل من المياه.

<sup>(</sup>٨) أي الطرق التي لا مرعى فيها.

<sup>(</sup>٩) النَّطاف \_جمع تُعلنة \_: المياه القليلة ، أي يجمل لها مُهلة لتشربوتاً كل.

<sup>(</sup>١٠) البُدُّن \_بضم الباء وتشديد الدال \_: السمينة.

<sup>(</sup>١١) المُنقِيات: اسم فاعل من أنقت الإبل إذا سَيِنت.

<sup>(</sup>١٢) مجهودات : بلغ منها الجّهد والعناء مبلغاً عظيماً .

<sup>(</sup>۱۳) نهج البلاغة : الكتاب ۲۵. (۱۶) الكافي : ۸/ ۳٤٩/ ٥٤٧.

رعا) الحاقي : ۱۸ راع

<sup>(</sup>١٥) الرعد: ١٧.

١٣٦٣٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على في قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿وجَـعَلَنِي مُـبارَكاً أَيــنَا كُـنتُ﴾ ـ : نَفَّاعاً ١٠٠.

١٣٦٣٥ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : خَيرُ النَّاسِ مَنِ انتَفَعَ بِهِ النَّاسُ٣٠.

١٣٦٣٦ عنه ﷺ: الحَمَلُقُ عِيالُ اللهِ، فأحَبُّ الحَمَلِقِ إِلَى اللهِ مَن نَفَعَ عِيالَ اللهُ وأَدخَلَ عَلىٰ أهلِ بَيتٍ شُروراً".

١٢٦٣٧ عنه على الله عن أحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ النَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ ".

(انظر) وسائل الشيعة : ١١ /٥٦٣ باب ٢٢.

## ٢٦٧٦ ـ تَداوُلُ الأيدي في المَعروفِ

١٢٦٣٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَو جَرَى المَعروفُ عَلَىٰ ثَمَانينَ كَفّاً لَاُجِروا كُلُّهُم فيهِ، مِن غَيرِ أَن يُنقَصَ صاحِبُهُ مِن أَجرِهِ شَيئاً \*\*.

١٣٦٣٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَىٰ رَجُلٍ مِسكينٍ كَانَ لَهُ مِثلُ أَجرِهِ، ولَو تَداوَلَهَا أَربَعونَ أَلْفَ إِنسانِ ثُمَّ وَصَلَت إلىٰ مِسكينِ كَانَ لَهُم أُجراً كَامِلاً ١٠٠.

١٢٦٤٠ ــ الإمامُ الصّادقُ على : المُعطُونَ ثَلاثَةُ : اللهُ رَبُّ العالَمينَ، وصاحِب المالِ، والّذي يَجري عَلَىٰ يَدَيدِ٣٠.

ا ١٢٦٤١ ـ الإمامُ الباقرُ على : المُعطونَ ثَلاثَةً : اللهُ المُعطي، والمُعطي مِن مــالِهِ، والسّــاعي في ذٰلكَ مُعطٍ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) معاني الأخيار : ٢١٢ / ١.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٢٨ / ٤.

<sup>(</sup>٣٥٥) الكافي: ٢/١٦٤/٢ و ح٧ و ٤/١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ثواب الأعمال : ١ / ٣٤٢ / ١.

<sup>(</sup>٧) الخصال : ١٣٤ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ١٤٧/١٣٤.

# ٢٦٧٧ - النَّهِيُ عَنِ المَعروفِ إلى غَيرِ أهلِهِ

١٢٦٤٢ ـ الإمامُ عليٌّ الله : لا تَصلُحُ الصَّنيعَةُ إلَّا عِندَ ذي حَسَبٍ أو دِينٍ ١٠٠.

١٣٦٤٣ عنه على : لَيسَ لِواضِعِ المَعروفِ في غَيرِ حَقَّهِ وعِندَ غَيرٍ أَهلِهِ مِنَ الحَظَّ فيما أَتَىٰ إِلّا مَحَمَدَةُ اللَّنَامِ، وثَناءُ الأشرارِ، ومَقالَةُ الجُهّالِ ما دامَ مُنعِماً عَليهِم : ما أَجوَدَ يَدَهُ! وهُوَ عَن ذاتِ اللهِ بَخيلُ…

١٣٦٤٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أوحَى اللهُ تَعالَىٰ إلىٰ موسىٰ ﷺ : كما تَدينُ تُدانُ، وكما تَعمَلُ كذٰلكَ تُجزئ، مَن يَصنَع المَعروفَ إلَى امرِيُّ السَّوءِ يُجزئ شَرَّاً ٣٠.

١٣٦٤٥ ـ الأمالي للمفيد عن كَعبِ الأحبارِ : مَكتوبٌ في التَّوراةِ : مَن صَنَعَ مَعروفاً إلى أَحْمَقَ فَهِيَ خَطيئَةً تُكتَبُ عَلَيهِ ٣٠.

١٣٦٤٦\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أربَعَةُ يَذهَبنَ ضَياعاً : البَذرُ فيالسَّبَخَةِ ، والسَّراجُ في القَمَرِ ، الأكلُ عَلَى الشَّبَعِ ، والمَعروفُ إلىٰ مَن لَيسَ بِأهلِهِ ٠٠٠.

١٣٦٤٧ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ المَعروفُ كَنزٌ فَانظُرْ عِندَ مَن تُودِعُهُ، الاصطِناعُ ذُخرٌ فَارتَدْ عِندَ مَن تَضَعُهُ۞.

١٢٦٤٨ ـ عنه ﷺ : لا خَيرَ في المُعروفِ إلىٰ غَيرِ عَرُوفٍٍ™.

١٢٦٤٩ عنه ﷺ : إذا أحسَنتَ عَلَى اللَّنهِمِ وتَرَكَ بإحسانِكَ إلَيهِ ٣٠.

١٢٦٥٠ ـ عنه ﷺ : ظُلَمَ المَعروفَ مَن وَضَعَهُ في غَيرِ أَهلِهِ ١٠٠.

١٢٦٥١ ـ عنه ﷺ : مَن أُسدىٰ مَعروفاً إلىٰ غَيرِ أَهلِهِ ظُلَمَ مَعروفَهُ ٥٠١.

(انظر) باب ۲۲۸۲.

وسائل الشيعة : ١١ / ٥٣٢ باب ٥.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٦٢٠/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) تهج البلاغة : الخطبة ١٤٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩٠ / ٧٤.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٤٤/ ٢١٤/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أمالي النقيد : ١٣٧ /٧.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٦٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦- ١٠) غرر الحكم: (١٥٣٩ ـ ١٥٤٠)، ١٠٨٨١، ٢٠٨٩. ٦٠٦٣. ٧٥٥٨.

#### ٢٦٧٨ ـ النَّهِيُ عَنِ الامتِنانِ بِالمَعروفِ

١٢٦٥٢ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أخي مَعروفَكَ بِإماتَتِهِ ١٠٠.

١٢٦٥٣ عنه على : أحيُّوا المَعروفَ بإماتَتِهِ ؛ فإنَّ المِنَّةَ تَهدِمُ الصَّنيعَةُ ٣٠.

١٣٦٥٤ ــ عنه ﷺ : إذا صُنِعَ إلَيكَ مَعروفٌ فَاذكُرْ، إذا صَنَعتَ مَعروفاً فَانْسَهُ ٣٠.

١٢٦٥٥ ــ عنه ﷺ : مِلاكُ المَعروفِ تَركُ المَنِّ بِهِ ٣٠.

(انظر) الصدقة : باب ٢٢٤٢، باب ٢٦٨٠.

#### ٢٦٧٩\_إتمامُ المَعروفِ

١٢٦٥٦ ـ الإمامُ عليَّ على : جَمَالُ المَعروفِ إِمَّامُهُ ٥٠٠.

١٢٦٥٧ ـ عنه ﷺ : إكمالُ المُعروفِ أحسَـنُ مِنِ ابتِدائهِ ٣٠.

١٢٦٥٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : استِتهامُ المَعروفِ أفضَلُ مِنِ ابتِدائهِ ٣٠.

١٢٦٥٩ - الإمامُ عليُّ عليٌّ الصَّنيعَةُ إذا لَم تُرَبَّ أَخلَقَت، كالثُّوبِ البالي، والأبنِيَةِ المُتَداعِيَةِ ٥٠٠

١٢٦٦٠ ــ عنه على : مَن لَم يُرَبُّ مَعروفَهُ فقَد ضَيَّعَهُ ١٠٠.

١٢٦٦١ \_عنه على : مَن لَم يُرَبِّ مَعروفَهُ فكأنَّهُ لَم يَصنَعْهُ ٥٠٠.

#### ٢٦٨٠ ـ ما بِه يَتِمُّ المَعروفُ

١٢٦٦٢ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : رأيتُ المَعروفَ لا يَصلُحُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصالٍ : تَـصغيرِهِ، وتَستيرِهِ، وتَعجيلِهِ؛ فإنَّكَ إذا صَغَّرتَهُ عَظَّمتَهُ عِندَ مَن تَصنَعُهُ إِلَـيهِ، وإذا سَـتَرتَهُ تَـَّـمتَهُ، وإذا عَجَّلتَهُ هَنَّا تَهُ، وإن كانَ غَيرَ ذٰلكَ سَخَّفتَهُ ونَكَّدتَهُ\* ...

<sup>(</sup>١-٦) غرر الحكم: ٢٢٨٢، ٢٥٢٦ (٤٠٠٠)، ١٨٩٤، ٢٥٧٦، ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسيّ : ٩٦١ / ١٢٣٥ . كنز العمّال : ١٦٢٥٦.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) غرر الحكم : ٢١٨٩، ٩١١٥، ٩١٤٦.

<sup>(</sup>۱۱) الكافي: ١/٣٠/٤.

المَّامَ الكَاظَمُ الكَاظَمُ اللهِ : الصَّنيعَةُ لا تَتِمُ صَنيعَةً عِندَ المُؤمِنِ لِصاحِبِها إلَّا بِثَلاثَةِ أَشياءَ : تَصغيرِها، وسَترِها، وتَعجيلِها، فمَن صَغَّرَ الصَّنيعَة عِندَ المُؤمِنِ فقد عَظَّمَ أَخاهُ، ومَن عَظَّمَ الصَّنيعَة عِندَهُ فقد كَرَّمَ فِعالَهُ، ومَن عَجَّلَ ما وَعَدَ الصَّنيعَة عِندَهُ فقد كَرَّمَ فِعالَهُ، ومَن عَجَّلَ ما وَعَدَ فقد هَنَى العَطِيَّةُ اللهُ .

١٣٦٦٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ الا يَستَقيمُ قَضاءُ الحَوائجِ إلَّا بِثَلاثٍ : بِـاستِصغارِها لِـتَعظُمَ، وبِاستِكتامِها لِتَطْهَرَ، وبِتَعجيلِها لِتَهنُوً ٣٠.

(انظر) ياب ٢٦٧٨.

# ٢٦٨١ ـ النَّهِيُّ عَن تَحقيرِ المَعروفِ

اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

(انظر) العجب: باب ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣.

#### ٢٦٨٢ ـ عَلامَةُ قَبولِ المَعروفِ

١٣٦٦٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لَمَا سُئلَ عَن عَلامَةِ قَبولِ العَبدِ عِندَ اللهِ ـ : عَلامَةُ قَبولِ العَبدِ عِندَ اللهِ ـ : عَلامَةُ قَبولِ العَبدِ عِندَ اللهِ أَن يُصيبَ بِمَعروفِهِ مَواضِعَهُ ، فإن لَم يَكُن كذُّلكَ فليسَ كذُّلكَ ٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ١٠١.

<sup>(</sup>٣) كنز الفواند للكراجكتي : ١ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) الجمفريّات: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٤٧/٤١٩/٧٤.

١٢٦٦٨ عنه ﷺ لِلمُفَضَّلِ -: يا مُفَضَّلُ، إذا أَرَدتَ أَن تَعلَمَ أَشَقِيُّ الرَّجُلُ أَم سَعيدٌ فانظُرُ سَيبَهُ ومَعروفَهُ إلى مَن هُوَ أَهلُهُ فاعلَم أَنَّهُ إلىٰ خَيرٍ، وإن كانَ يَصنَعُهُ إلىٰ مَن هُوَ أَهلُهُ فاعلَم أَنَّهُ إلىٰ خَيرٍ، وإن كانَ يَصنَعُه إلىٰ غَيرِ أَهلِهِ فاعلَم أَنَّهُ لَيسَ لَهُ عِندَ اللهِ خَيرٌ ١٠٠.

١٢٦٦٩ ـ رسولُ الله على : صِلَةُ الفاجِرِ لا تَكادُ تَصِلُ إِلَّا إِلَىٰ فاجِرِ مِثلِهِ ١٠.

١٢٦٧٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : خَيرُ المَعروفِ ما أُصيبَ بِهِ الأَبرارُ٣٠.

الا ١٢٦٧ عنه ﷺ : خَيرُ السَّخاءِ ما صادَفَ مَوضِعَ الحاجَةِ ١٠٠٠

١٢٦٧٢ عنه ﷺ : أجَلُّ المَعروفِ ما صُنِعَ إلىٰ أهلِهِ ٣٠.

(انظر) العمل: باب ٢٩٤٦.

#### ٢٦٨٣ ـ ثوابُ المَعروفِ

١٣٦٧٣ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : رَأْيتُ المَعـروفَ كَاسِمِهِ، ولَيسَشَيءُأَفضَلَمِنَ المَعروفِ إلّا نُوابُهُ٣٠.

١٣٦٧٤ ــرسولُ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

المَّدِيمِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجرَ قِراءَةِ أَربَعِمِائةِ المُسلِمينَ ما يُؤذيهِم كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجرَ قِراءَةِ أَربَعِمِائةِ آيَةٍ، كُلُّ حَرفٍ مِنها بِعَشرِ حَسَناتٍ ٨٠.

١٢٦٧٦ عنه ﷺ : دَخَلَ عَبدُ الجُنَّةَ بِغُصنٍ مِن شَوكٍ كَانَ عَلَىٰ طَريقِ المُسلِمينَ فأماطَهُ عَنهُ ١٠٠.

١/٣٠/٤: الكاني: ١/٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٤٨/٤٢٠/٧٤.

<sup>(</sup>٣..٥) غرر الحكم: ٤٩٨٧، ٤٩٧٩، ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ١/ ٢٩٤/ ٩١٥.

<sup>(</sup>۷\_۸) البحار: ۸/۱۵/۷۵، ص ۵۰/۳۰

<sup>. (</sup>١) الغمال: ٢٢/ ١١١.

١٣٦٧٧ ـ الإمامُ الصادقُ على القد كانَ [أي عَلَيُّ بنُ الحُسَينِ على المَدَرَةِ في وَسَطِ الطَّريقِ، فينزِلُ عَن دابَّتِهِ يُنَحِّيها بِيَدِهِ عَنِ الطَّريقِ، فينزِلُ عَن دابَّتِهِ يُنَحِّيها بِيَدِهِ عَنِ الطَّريقِ،

١٣٦٧٨ ــ الإمامُ الحسينُ على : إذاكانَ يَومُ القِيامَةِ نادىٰ مُنادٍ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَن كانَ لهُ علَى اللهِ أُجِرٌ فَلْيَقُمْ. فلا يَقُومُ إِلَّا أَهلُ المَعروفِ(").

١٢٦٧٩ ــ رسولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ ظَهرِ الطَّريقِ ما يَأُوي عابِرَ سَبيلٍ بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ عَلَىٰ نَجيبٍ مِن دُرِّ، ووَجَهُه يُضيءُ لِأهلِ الجُنَّةِ نوراً ٣٠.

١٣٦٨- الترغيب و الترهيب عن أبي شيبة الهَرَوي: كانَ مَعاذُ يَشي ورَجُلُ مَعَهُ، فرَفَعَ حَجَراً مِنَ الطَّريقِ فقالَ: ما هٰذا؟ فقالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: مَن رَفَعَ حَـجَراً مِن الطَّريقِ كُتِبَت لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الجُنَّةَ ٣٠.

١٢٦٨١ ـ رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّريقِ عَالَمَهُمَا مِن ظَهرِ الطَّريقِ كَانَت تُؤذي المُسلِمينَ ''.

١٣٦٨٢ عنه ﷺ: مَن رَدَّ عَن قَومٍ مِنَ المُسلِمينَ عادِيةَ ماءٍ أَو نارٍ وَجَبَت لَهُ الجُنَّةُ ٣٠.
١٣٦٨٣ - الإمامُ عليُّ ﷺ: مَن رَدَّ عَن المُسلِمينَ عادِيّةَ ماءٍ، أو عادِيّةَ نارٍ أو عادِيّةَ عَدُوًّ مُكابِرِ للمُسلِمينَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنبَهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٦٧٣ / ١٤١٩.

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب : ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال : ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الترغيب والترهيب: ٢ / ٦١٩ / ١١ و ص ٢٢ / ٦٤.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٥ / ٥٥ / ٣.

<sup>(</sup>٧) البحار : ٧٥ / ٢٠ / ١٤.



# المُعروفُ (٢)

# الأمرُ بِالمَعروفِ والنَّهيُ عَن المُنكَرِ

البحار : ١٠٠ / ٦٨\_ ٩٩ «أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وسائل الشيعة : ١١ / ٣٩٣\_ ٦٠١ «كتاب الأمر بالمعروف».

كنزالعمّال : ٣ / ٦٤، ٦٨٠، ٦٩٦ «الأمر بالمعروف».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٣٠٧ «فصل في الأمر بالمعروف والنهي عـن المتكر».

انظر: الصلاة: باب ٢٢٧١.

# ٢٦٨٤ ـ الأمرُ بِالمَعروفِ والنَّهِيُّ عَنِ المُتكرِ

#### الكتاب

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰثِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ١٠٠.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَـوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ﴾ ٣.

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُّرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِـنْ عَرْمَ الْأَمُورِ﴾ ٣٠.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ٣٠.

١٣٦٨٤\_الإمامُ الباقرُ اللَّهِ : الأمرُ بِالمَعروفِ والنَّهِيُّ عَنِ المُنكَرِ خَلقانِ مِن خَلقِ اللهِ عَزَّوجلَّ، فَنَ نَصَرَهُما أُعزَّهُ اللهُ، ومَن خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ (٠٠٠.

١٢٦٨٥ ــالإمامُ الباقرُ أوالإمامُ الصّادقُ ﷺ : وَيلُ لِمَن لا يَدينُ اللهَ بِالأَمرِ بِالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَ رِ٣٠.

١٢٦٨٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أَمَرَ بِالمَعروفِ ونَهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ فَهُوَ خَلَيْفَةُ اللهِ فِي الأرضِ، وخَلَيْفَةُ رَسـولِهِ™.

١٢٦٨٧ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : غايَـةُ الدِّينِ الأمرُ بِالمَعروفِ، والنَّهيُّ عَنِ المُنكَرِ، وإقامَةُ الحُدودِ ٤٠٠٠ ـ ١٢٦٨٨ ـ عنه عليه : قوامُ الشَّريعَةِ الأمرُ بِالمَعروفِ، والنَّهيُّ عَنِ المُنكَرِ، وإقامَةُ الحُدودِ ١٠٠٠ ـ

<sup>(</sup>۱-۱) آل عمران : ۱۱۰،۱۰٤.

<sup>(</sup>٣) لقمان : ١٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٧١.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٢/٤٢.

<sup>(</sup>٦) الزهد للحسين بن سعيد : ١٩ / ٤١.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ۲۱/۱۷۹/ ۱۳۸۱۷,

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ٦٣٧٢، ٦٨١٧.

١٢٦٨٩ ـ عنه الله عنه الله وصِيَّتِ لَجُمَّدِ بنِ الحَنَفيَّةِ ـ: وَأَمُوْ بِالمَعروفِ تَكُنْ مِن أَهلِهِ ؛ فإنَّ استِتَامَ الأُمورِ عِندَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالَىٰ الأَمرُ بِالمَعروفِ والنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ ١٠٠.

١٢٦٩٠ عنه الله : وما أعمالُ البرِّ كُلِّها والجِهادُ في سَبيلِ اللهِ عِندَ الأمرِ بِالمَعروفِ والنَّهي عَنِ المُنكَرِ، إلَّا كَنَفْتَةٍ في بَحرٍ لجُنِّيًّ ".

المَّدَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي وَقَعَةِ صِفِّينَ : تَرجِعُ إلىٰ عِراقِكَ ونَرجِعُ إلىٰ شامِنا ــ : لقَد عَرَفْتُ أَنَّمَا عَرَضْتَ هٰذَا نَصِيحَةً وشَفَقَةً ... إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ لَم يَرضَ مِن أُولِيائهِ أَن يُعصىٰ فِي الأَرضِ وهُم شُـكوتٌ مُذْعِنـونَ لا يَأْمُرونَ بِالمَعروفِ ولا يَنهَونَ عَنِ المُـنكَرِ، فَـوَجَدتُ القِتالَ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِن مُعالَجَةِ الأَعْلالِ فِي جَهَنَّمَ ٣٠.

١٢٦٩٢ عنه الله عن قولِهِ تَعالى : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ .. : مِنَ المَشَقَّةِ وَالأَذَىٰ فِي الأُمرِ بِالمُعروفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ (٤٠).

(انظر) الجهاد (١) : باب ٥٨٠.

## ٢٦٨٥ ـ الأمرُ بِالمَعروفِ

#### الكتاب

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيــنَ كَـما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (٠٠).

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْـفَحْشَاءِ وَالْـمُنْكَرِ وَالْـبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾٣.

<sup>(</sup>۱) الفتيه : ٤ / ٣٨٧ / ٤٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) نهج السمادة : ٢ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير نور الثقلين : ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٢٩.

<sup>(</sup>١) النحل : ٩٠.

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَماناتِ إِلَىٰ أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ (١٠.

١٣٦٩٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الأمرُ بِالمَعروفِ أَفضَلُ أعمالِ الحَلقِ٣٠.

١٢٦٩٤ عنه عليه : فَرَضَ اللهُ... والأمرَ بِالمعروفِ مَصلَحَةً لِلعَوامُ ٣٠.

١٣٦٩٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : جاءَني جَبرَئيلُ فقالَ لي : يا أحمدُ، الإسلامُ عَشرَةُ أسهُمٍ :... السّابِعَةُ : الأمرُ بِالمَعروفِ، وهُوَ الوفاءُ".

١٢٦٩٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : فَمَن أَمَرَ بِالْمَعروفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَنْ

(انظر) باب ۱۹۸۲ حدیث ۹۲٦۷، ۹۲۲۸

# ٢٦٨٦ ـ النَّهِيُّ عَنِ المُنكَرِ

#### الكتاب

﴿ فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلّا قَـلِيلاً مِــتَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ٣٠.

١٢٦٩٧ ــرسولُ اللهِ عَلِيُّ : إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَىٰ لَيُبغِضُ المُؤمِنَ الضَّعيفَ الَّذي لا زَبْرَ لَهُ، وقالَ : هُوَ الَّذي لا يَنهىٰ عَنِ المُنكرِ ٣٠.

١٣٦٩٨ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ لَيُبْغِضُ المُؤْمِنَ الضَّعيفَ الَّذي لا دِينَ لَهُ، فقيلَ لَهُ : وما المُؤْمِنُ اللّذي لا دِينَ لَهُ؟ قالَ : الّذي لا يَنهيٰ عَنِ المُنكَرِ ﴿

<sup>(</sup>۱) النساء : ۸۵.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ٢٤٩ / ٥.

<sup>·(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٣١.

<sup>(</sup>٦) هود : ١١٦.

<sup>(</sup>٧) معاني الأخبار : ٣٤٤/ ١.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٥/٥٩ / ١٥.

١٢٧٠٠ ـ الإمامُ الحسينُ عليه : كانَ يُقالُ : لا تَعِلُّ لِعَينٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللهَ يُعصىٰ فَعَطْرِفُ حتىٰ يُغَيِّرُهُ٣٠.

١٢٧٠١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا رَأَى المُنكَرَ فلَم يُنكِرُهُ وهُوَ يَقدِرُ (يَقوى) عَلَيهِ فقَد أَحَبَّ أن يُعصَى اللهُ، ومَن أَحَبَّ أن يُعصَى اللهُ فقَد بارَزَ اللهَ بِالعَداوَةِ ٣٠٠.

١٢٧٠٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ ظَهَرَ الفَسادُ فلا مُنكِرٌ مُغيِّرٌ، ولا زاجِرٌ مُزدَجِرٌ ١٠.

١٢٧٠٣ عنه الله : فَرَضَ الله ... النَّهِيَ عَنِ المُنكرِ رَدْعاً لِلسَّفَهاءِ ١٠٠.

١٢٧٠٤ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْةَ : جاءَني جَبرَئيلُ فقالَ لي : يا أحمدُ ، الإسلام عَشرَةُ أسهُمٍ ... الثامِنَةُ : النَّهِيُ عَنِ المُنكَرِ ، وهِيَ الحُبُجَّةُ ٣٠.

١٢٧٠٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لِقَومٍ مِن أصحابِهِ ــ : إنَّهُ قَد حَقَّ لِي أَن آخُذَ البَريءَ مِنكُم بِالسَّقيمِ، وكَيفَ لا يحِقُّ لِي ذٰلكَ وأَنتُم يَبلُغُكُم عَنِ الرَّجُلِ مِنكُمُ القَبيحُ ولا تُنكِرونَ عَلَيهِ ولا تَهجُرونَهُ ولا تُؤذونَهُ حتَّىٰ يَترُكَهُ ؟ ا™

١٢٧٠٦ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ : ومَن نَهَىٰ عَنِ المُنكَرِ أَرغَمَ أُنوفَ الكافِرينَ (المُنافِقينَ). ٩٢٠٠.

# 2778 - أولَى النَّاسِ بِالْأَمْرِ والنَّهِي

الكتاب

﴿ لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَبِيْسَ مَا كَانُوا

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٥٦١٤.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير العيّاشيّ : ١ / ٣٦٠ / ٢٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطية ١٢٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع: ٢٤٩ / ٥.

<sup>(</sup>٧) التهذيب: ٦/ ١٨١ / ٣٧٥.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٣١.

يَصْنَعُونَ ﴾ (١).

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبِشْسَ ماكانُوا يَقْعَلُونَ﴾٣.

١٢٧٠٧ ـ الإمامُ على ﷺ : إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبَلَكُم بِحَيثُ مَا عَمِلُوا مِنَ المَعَاصِي وَلَم يَنهَهُمُ الرِّبَانِيُّونَ والأحبارُ عَن ذُلكَ؛ فإنَّهُم لَمَّا تَمَادُوا في المَعاصى نَزَلَت بهمُ العُقوباتُ ٣.

١٢٧٠٨ ــ عنه ﷺ : إنَّ اللهُ شُبحانَهُ لَم يَلعَنِ القُرونَ المَاضِيَةَ بَيْنَ أَيديكُم إلَّا لِتَركِهِمُ الأَمرَ بِالمَعروفِ والنَّهِيَ عَنِ المُنكَرِ، فَلعَنَ اللهُ السُّفَهاءَ لِرُكوبِ المَعاصي، والحُلُهاءَ لِتَرْكِ التَّناهيِ...

الأحبار؛ إذ يَقُولُ: ﴿ لَولا يَسْهَاهُمُ الرَّبَّ النَّاسُ عِا وَعَظَ اللهُ يِهِ أُولِياءَهُ مِن سوءِ ثَنائهِ عَلَى الأحبارِ؛ إذ يَقُولُ: ﴿ لَولا يَسْهَاهُمُ الرَّبِّ النِّيُونَ... ﴾ وقال : ﴿ لَعِنَ اللَّذِينَ كَفَروا مِن بَنِي الأحبارِ؛ إذ يَقُولُ: ﴿ لَعِنَ الظَّلَمَةِ الّذِينَ بَينَ أَظَهُرِهِمُ المُنكَرَ إِسرائيلَ... ﴾ وإغّا عابَ اللهُ ذٰلكَ عَلَيهِم لِأُنْهُم كانوا يَرَونَ مِنَ الظَّلَمَةِ الذينَ بَينَ أَظهُرِهِمُ المُنكَرَ والفّا النّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ (ورهبَةً مِمّا يَحَذَرونَ، واللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَحْشَوُا النّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ (اللهُ اللهُ ال

أقول: يأتي ذيل الخبر تحت رقم ١٢٧١٤.

(انظر) الإمامة (١): باب ١٥٧.

الدرّ المنتور : ٣٠٠/٢، ٣٠١.

# ٢٦٨٨ ـ وِقَايَةُ النَّفْسِ والأهلِ مِنَ المَعاصى

الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْـجِجَارَةُ عَـلَيْهَا صَلائِكَةٌ

<sup>(</sup>١٦) البائدة: ١٣، (٨٧٩٢),

<sup>(</sup>٣) الزهد للحسين بن سميد : ٥ - ١ / ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٣ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢٢٧.

غِلاظٌ شِدادُ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾ ١٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِهِ تَعالىٰ : ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وأَهليكُمْ ناراً ﴾ لَمَّا سَأَلَهُ أَبو بَصيرٍ عَن وِقايَةِ الأهلِ -: تأمُرُهُم عِما أَمَرَهُمُ اللهُ، وتَنهاهُم عَمَّا نَهاهُمُ اللهُ عَنهُ، فإن أَطاعُوكَ كُنتَ قَد وَقَيتَهُم، وإن عَصَوكَ فكُنتَ قَد قضيتَ ما عَلَيكَ ".

١٢٧١١ عنه ﷺ : لَمَا نَزَلَت هٰذِهِ الآيَةُ : ﴿قُوا أَنفُسَكُم وأَهليكُم ناراً﴾ جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ النُسلِمينَ يَبكي، فقالَ : أنا عَجَزتُ عَن نَفسي، كُلِّفتُ أَهلي! فقالَ لَهُ رَسولُ اللهِ : حَسبُكَ أن تَأْمُرُهُم عِا تَأْمُرُ بِهِ نَفسَكَ، وتَنهاهُم عَمَّا تَنهىٰ عَنهُ نَفسَكَ ٣٠.

١٢٧١٢ ـ الإمامُ علي الله ـ في قولِهِ تَعالىٰ : ﴿قُوا أَنفُسَكُم وأَهليكُم ناراً ﴾ ـ : عَلَّموا أَهليكُمُ الحَيرَ ".

(انظر) الأدب: باب ٧٠، ٧١.

#### ٢٦٨٩ ـ قوامُ الفَرائضِ

١٢٧١٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهِيَ عَنِ المُنكَرِ سَبيلُ الأنبياءِ، ومِنهاجُ الصُّلَحاءِ، فريضَةُ عَظيمَةٌ بِها تُقامُ الفَرائضُ، وتَأْمَنُ المَذاهِبُ، وتَحِلُّ المُكاسِبُ، وتُرَدُّ المَظالِمُ، وتَعمُرُ الأرضُ، ويُنتَصَفُ مِنَ الأعداءِ، ويَستَقيمُ الأمرُ<sup>،</sup>.

المُوبِنِهُ اللهُ الحَسينُ اللهُ :اعتبروا أيَّهَا النَّاسُ عِا وَعَظَ اللهُ بِهِ أُولِياءَهُ... وقالَ : ﴿المُؤمِنونَ وَالْمُؤمِنونَ عَن المُسنكَرِ ﴾ فسبَدَأ اللهُ بِالأمرِ والمُؤمِناتُ بَعضُهُم أُولِياءُ بَعضٍ يَأْمُرونَ بِالمَعروفِ ويَسنهَونَ عَن المُسنكَرِ ﴾ فسبَدَأ اللهُ بِالأمرِ بِالمَعروفِ، والنَّهي عَنِ المُنكرِ فَريضَةً مِنهُ ؛ لِعِلمِهِ بِأُنَّهَا إِذَا أُذَيَت وأُقيمَتِ استَقامَتِ الفَرائضُ كُلُّها هَيَّنُها وصَعبُها، وذلك أنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكرِ دُعاءً إِلَى الإسلامِ مَسعَ رَدًّ

<sup>(</sup>۱) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير عليّ بن إبراهيم: ٢ / ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار : ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ١ / ١٢١ / ١٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٥ / ٥٦ / ١.

المَظالِمِ ومُخَـالَفَةِ الظَّالِمِ، وقِسمَةِ النِّيءِ والغَناثمِ، وأخذِ الصَّدَقاتِ مِن مَـواضِعِها، ووَضعِها في حَقِّها».

# ٢٦٩٠ - كَلِمَةُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ

١٢٧١٥ - رسولُ اللهِ عَلَيْ : أفضلُ الجِهادُ كَلِمَةُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ ، أفضلُ الجِهادِ كَلِمَةُ حُكمٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ ".

المُعَالِمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

١٢٧١٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: أَحَبُّ الجِهادِ إلَى اللهِ عَزَّوجلَّ كَلِمَهُ حَقٍّ تُقالُ لِإِمامٍ جائرٍ ٩٠.

١٢٧١٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : وإنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لا يُقَرِّبانِ مِن أَجَلٍ ولا يَنقُصانِ مِن رزقٍ، وأفضَلُ مِن ذُلكَ كُلِّهِ كَلِمَـةُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائرٍ ".

١٢٧١٩ عنه الله الأمرَ بِالمعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لا يُقرِّبانِ مِن أَجَلٍ ولا يَنقُصانِ مِن إِلَي يُقرِّبانِ مِن يُضاعِفانِ النَّوابَ ويُعظِمانِ الأَجرَ، وأَفضَلُ مِنهُما كَلِمَةٌ عَدلٍ عِندَ إمامِ جائرٍ ١٩٠.

١٢٧٢٠ عنه على : مَن آشَرَ رِضى رَبِّ قادِرٍ فليَتَكَلَّمْ بِكَلِمةِ عَدلٍ عِندَ سُلطانٍ جائرٍ ١٠٠
 ١٢٧٢١ الإمامُ الباقرُ على : مَن مَشىٰ إلىٰ سُلطانٍ جائرٍ فأمَرَهُ بِتَقوَى اللهِ ووَعَظَهُ وخَوَّفَهُ ، كَانَ لَهُ (مِثلُ) أُجرِ الثَّقَلَينِ مِنَ الجِنِّ والإنسِ ومِثلُ أعها لهِم ١٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٥٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣/٢٢٥/٧.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال : ١٠٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦-٦) غرر الحكم : ٣٦٤٨، ٨٩٥٧.

<sup>(</sup>٨) مستطرفات السرائر: ١٤١/ ١.

١٢٧٢٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: سَيِّدُ الشَّهَداءِ : حَمَزَةُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ، ورَجُلُ قامَ إلىٰ إمامٍ جائرٍ فأمَرَهُ ونَهاهُ فقَتَلَهُ(١٠.

(انظر) الحتىّ : باب ٨٩٢، السلطان : باب ١٨٥٨، المعروف : باب ٢٦٩٦، ٢٧٠٠، ٢٧٠١، ٢٧٠٠. وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٠٠ باب ٢.

# ٢٦٩١ ـ النَّهِيُ عَنِ المُنكَرِ لا يَدفَعُ المُقَدَّرَ

١٢٧٢٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لايَدفَعُ رِزقاً، ولايُقَرِّبُ أَجَلاً‴.

١٢٧٢٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنَّ الأَمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لَمَ يُقَرِّبا أَجَلاً، ولَم يُباعِدا رِزقاً ٣٠.

١٢٧٢٥ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ : إنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ، لَمُسُلُقان مِن خُلُقِ اللهِ سُبحانَهُ، وإنَّهُما لا يُقَرِّبانِ مِن أَجَلٍ ولا يَنقُصانِ مِن رِزقٍ ".

١٢٧٢٦ عنه ﷺ : اعلَموا أنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهِيَ عَنِ المُنكَرِ لَمَ يُقَرِّبا أَجَلاً، ولَم يَقطَعا رِزقاً •• .

# ٢٦٩٢ حَصَّرُ تَركِ الأَمرِ بِالمَعروفِ والنَّهي عَنِ المُنكرِ

الترغيب و الترهيب عن عائشة : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيُّ فَعَرَفَتُ فِي وَجِهِدِ أَن قَد حَضَرَهُ شَيءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَداً، فَلَصِقَتُ بِالحُجرَةِ أَستَمِعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الحِنبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنىٰ عَلَيهِ وقالَ : يَا أَيُّهَا النّاسُ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَكُم : مُروا بِالمَعروفِ وانهَوا عَنِ المُنكرِ، قَبلَ أَن تَدعوا فلا أُجيبَ لَكُم، وتَسألوني فلا أُعطِيَكُم، وتَستَنصِروني فلا أَنصُرَكُم...

<sup>(</sup>١ ـ ٢) الترغيب والترهيب: ٨/٢٢٥/٣ و ص ٢٢/٢٣١.

<sup>(</sup>٣) اليحار : ١٠٠/٧٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢٥١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢٠٣/ ٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٥/٧٥/٦.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٢٩/٣٣٢/٣.

١٢٧٢٨ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : لَتَأْمُرونَ بِالمَعروفِ ولَتَنهُونَ عَنِ المُنكَرِ ، أَو لَيُســتَعمَلَنَّ عَلَيكُم شِرارُكُم فيَدعوا خِيارُكُم فلا يُستَجابُ لَهُمْ ١٠٠.

١٢٧٢٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إذا لَم يأمُروا بِمَعروفٍ ولَم يَنهَوا عَن مُنكَرٍ ولَم يَتَّبِعوا الأُخيارَ مِن أَهلِ بَيتي، سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِم شِرارَهُم، فيَدعوا عِندَ ذٰلكَ خِيارُهُم فلا يُستَجابُ لَهُمْ٣.

١٢٧٣٠ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ مِن وَصِيَّتِهِ لِلحَسَنَينِ اللهِ بعدَ أَن ضَرَبَهُ ابنُ مُلجَمٍ ـ : لا تَترُكُوا الأَمرَ بِالمَعروفِ والنَّهِيَ عَنِ المُنكَرِ فَيُولِّى عَلَيكُم شِرارُكُم ثُمَّ تَدعونَ فلا يُستَجابُ لَكُم ٣٠.

١٢٧٣١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إذا عَظَّمَت أُمَّتيَ الدِّنيا نُزِعَت مِنها هَيبَةُ الإسلام، وإذا تَرَكَتِ الأُمرَ بِالمَعروفِ والنَّهِيَ عَنِ المُنكَرِ حُرِمَت بَرَكَةَ الوَحي<sup>00</sup>.

١٢٧٣٢ عنه ﷺ : لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهَوُنَّ عَنِ المُنكَرِ أَو لَيَلجِيَنَّكُمُ ١٣ اللهُ كَمَا لَحَيْثُ عَصايَ هَذِه ـ لِعودٍ فِي يَدِهِ ـ ١٠٠.

١٢٧٣٤ ـ عنه ﷺ : لَتَأْمُونَ ۚ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنكَرِ، أَو لَيَعُمَّنَّكُم عَذابُ اللهِ ٣٠.

١٢٧٣٥ عنه ﷺ : إنَّ النّاسَ إذا رأوُا الظّالِمَ فلَم يأخُذوا عَلَىٰ يَدَيهِ، أُوشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنهُ١٠٠.

<sup>(</sup>١) التهذيب: ٦/١٧٦/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٢/٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الكتاب ٤٧.

<sup>(</sup>٤) كنز المقال : ٦٠٧٠,

 <sup>(</sup>٥) في هذا الكلام موضع استعارة وهو قوله عليه الصلاة والسلام البلحينكم الله، والمراد ليتنقّصنكم الله في النفوس والأموال وليسطينكم
بالمصائب العظام، فتكونون كالأغصان التي جُرُدت من أوراقها وعُريت من ألجينتها وألياطها، فصارت قُضباناً مجرّدة وعيداناً مفردة.
 (المجازات النبويّة).

<sup>(</sup>٦) المجازات النبويّة : ٢٧١ / ٢٧٦.

<sup>(</sup>۷) البحار : ۲۰۰ / ۲۸۸ / ۳۳,

<sup>(</sup>٨) وسائل الشيعة : ١١/٧-٤/٢١.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال : ٥٥٧٥. أقول : في معناه أحاديث كثيرة، راجع :كنزالعمّال : ٣/ ٦٦ إلى آخر الباب.

١٢٧٣٦ عنه ﷺ : لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيرٍ ما أَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ المُنكَرِ وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ، فإذا لَم يَفْعُلُوا ذُلكَ نُزِعَت مِنهُمُ البَرَكاتُ، وسُلِّطَ بَعضُهُم عَلَىٰ بَعضٍ، ولَم يَكُن لَهُم ناصِرٌ في الأَرضِ ولا في السَّاءِ ١٠٠.

الرَّبُولُ عَلَى الرَّبُولُ عَلَى النَّقَصُ عَلَىٰ بَنِي إسرائيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلَقَى الرَّجُلَ فَيقولُ: يَا هَٰذَا اتَّقِ اللَّهُ وَدَعْ مَا تَصَنَعُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلقاهُ مِنَ الغَدِ وهُوَ عَلَىٰ حَالِهِ، فلا عَنَعُهُ ذَلكَ أَن يَكُونَ أَكِيلَهُ وشَرِيبَهُ وقَعيدَهُ، فلكَمْ فَعَلوا ذَلكَ ضَرَبَ اللهُ قُلوبَ بَعضِهِم بِبَعضٍ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَكِنَ اللّٰهِ قُلُوبَ بَعضِهِم بِبَعضٍ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَهِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرائيلَ ﴾ ... الآيات.

ثُمَّ قَالَ : كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَـتَأْخُذُنَّ عَـلَىٰ يَـدِ الظَّـالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أَطْراً<sup>١١</sup>.

١٢٧٣٨ عنه ﷺ : إنَّ الأحبارَ مِنَ اليَهودِ والرُّهبانَ مِنَ النَّصارَى لَمَّا تَرَكُوا الأَمرَ بِالمَعروفِ والنَّهِيَ عَنِ المُنكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَىٰ لِسانِ أُنبِيائهِم، ثُمَّ عُمُّوا بِالبَلاءِ ٣.

١٢٧٣٩ ــ عنه ﷺ : واللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهَوُنَّ عَنِ المُنكَرِ ولَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ أيديالظَّالِمِ ولَتَأْظُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أُطْراً، أو لَيَضرِبَنَّ اللهُ بِقُلوبِ بَعضِكُم عَلَىٰ بَعضٍ، ثُمَّ يَلعَنُكُم كها لَعَنَهُم ٣٠.

١٢٧٤٠ عنه ﷺ: لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهَوُنَّ عَنِ المُنكَرِ، أَو لَيَبَعَثَنَّ اللهُ عَلَيكُمُ العَجَمَ
 فليضرِبُنَّ رِقابَكُم، ولَيْكُونُنَّ أُشِدًاءَ لا يَفِرُونَ ٠٠٠.

١٢٧٤١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ وقَد كَتَبَ إلَى الشّيعَةِ ـ : لَيَعطِفَنَّ ذَوو السِّنِّ مِنكُم والنُهيٰ عَلىٰ ذَوي الجَهلِ وطُلَّابِ الرَّئَاسَةِ، أو لَتُصيبَنَّكُم لَعنَتي أَجمَعينَ ١٠٠.

١٢٧٤٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا تَزالُ «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» تَنفَعُ مَن قالهَا، وتَرُدُّ عَنهُمُ العَذابَ والنَّقمَةَ، ما لَم يَستَخِفُوا بِحَقَّها؟ قالَ : يَظْهَرُ العَمَلُ بِمَعاصي

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار: ٥١.

<sup>(</sup>٣-٣) الترغيب والترهيب: ٣٠/ ٢٢٨ و ص ٢٣١ / ٢٢.

<sup>(</sup>هـه) كنز المثال : ٢٧٥٥، ٣٣٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٨ / ١٥٨ / ٢٥٢.

اللهِ، فلا يُنكَنُ، ولا يُغَيَّرُ ١٠٠.

# ٢٦٩٣ - النَّجاة لِمَنِ ائتَمَرَ وأمَرَ

الكتاب

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ \* فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ".

(انظر) المداهنة: باب ۱۲۷۵. وسائل الشيعة: ۱۱/۱۲۱ باب ۸.

## ٢٦٩٤ ـ خَطَرُ الجَهرِ بِالمَعصِيةِ

١٢٧٤٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــفها رَواهُ جَعفَرُ بنُ مُحمّدٍ عَن أَبيهِ ﷺ ــ: إنَّ المَعَصِيَةَ إذا عَمِلَ بِها العَبدُ سِرًا لَمَ تَضُرَّ إلَّا عامِلَها، وإذا عَمِلَ بِها عَلانِيَةً ولَم يُغَيَّرُ عَلَيهِ أَضَرَّتِ العامَّةَ.

قَالَ جَعَفُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ ﷺ : وَذُلِكَ أَنَّهُ يَذِلُّ بِعَمَلِهِ دِينُ اللهِ، ويَقتَدي بِهِ أَهلُ عَداوَةِ اللهِ ٣٠.

١٢٧٤٥ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ : أَيُّهَا النّاسُ، إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بِذَنبِ الحناصَّةِ إذا عَمِلَتِ الحناصَّةُ بِالمُنكَرِ سِرَّا مِن غَيرِ أَن تَعلَمَ العامَّةُ، فإذا عَمِلَتِ الحناصَّةُ بِالمُنكَرِ جِهاراً فلَم يُغَيِّرُ ذٰلكَ العامَّةُ، استَوجَبَ الفَريقانِ العُقوبَةَ مِنَ اللهِ عَزَّوجلَّ ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٣١ / ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ١٥١/١٥٨/٨.

<sup>(</sup>٤) البحار: ۲۵/۷۸/۱۰۰.

١٢٧٤٦ الإمامُ الصّادقُ عليه : ما أقَرَّ قَومٌ بِالمُنكَرِ بَينَ أَظَهُرِ هِم لا يُغيِّرُ ونَهُ إِلّا أُوشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللهُ عَزَّوجلَّ بِعِقابٍ مِن عِندِهِ(١٠.

١٢٧٤٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بِعَمَلِ الخَاصَّةِ ؛ حتَّىٰ تَكُونَ العامَّةُ تَستَطيعُ تُغَيِّرُ عَلَى الخَاصَّةِ ، فإذا لَم تُغَيِّرِ العامَّةُ عَلَى الخَاصَّةِ عَذَّبَ اللهُ العامَّةَ والحَاصَّةَ…

(انظر) القساد : باب ٣٢٠١.

## ٢٦٩٥ ـ مَن رَضِيَ بِفِعلِ قَومٍ

#### الكتاب

﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾™.

١٣٧٤٨ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الرّاضي بِفِعلِ قومٍ كالدّاخِلِ فيهِ مَعَهُم، وعَلَىٰ كُلِّ داخِلٍ في باطِلٍ إثمانِ : إثمُ العَمَلِ بِهِ، وإثمُ الرّضا بِهِ<sup>(ع)</sup>.

١٢٧٤٩ عنه ﷺ : أَيُّهَا النّاسِ، إِنَّمَا يَجِمَعُ النّاسَ الرِّضا والسُّخطُ، وإِنَّمَا عَقَرَ ناقَةَ غَوهَ رَجُلُّ واحِدٌ، فعَتَهُمُ اللهُ بِالعَذابِ لَمَّا عَمَّوهُ بِالرِّضانِ.

١٢٧٥٠ عند ﷺ : إِنَّمَا هُوَ الرِّضا والسُّخطُ، وإِنَّمَا عَقَرَ النَّاقَةَ رَجُلُ واحِدٌ، فلَمَّا رَضُوا أَصابَهُمُ العَذابُ، فإذا ظَهَرَ إِمامُ عَدْلٍ فَن رَضِيَ بِحُكِيهِ وأَعانَهُ عَلَىٰ عَدلِه فهُوَ وَلِيَّهُ، وإذا ظَهَرَ إمامُ جَورٍ فَن رَضِيَ بِحُكِيهِ وأَعانَهُ عَلَىٰ جَورِهِ فهُوَ وَلِيُّهُ™.

١٢٧٥١ ــ عنه ﷺ : إِنَّمَا يَجِمَعُ النَّاسَ الرَّضَا والشَّخطُ، فَمَن رَضِيَ أَمراً فقَد دَخَلَ فيهِ، ومَن سَخِطَهُ فقَد خَرَجَ مِنهُ™.

<sup>(</sup>۱\_۱) البحار : ۲۰۱/۷۸/۲۰۰ و ۳۲.

<sup>(</sup>٢) كنز المتال : ١٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨٨ / ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٠ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) البحار: ۲۲/۲۷۷/۷۵.

<sup>(</sup>٧) المحاسن: ١ / ٩٢٧ / ٩٢٧.

١٢٧٥٢ ـ الإمامُ الصّادقُ عَلَيْهُ ـ في قولِه تَعالىٰ : ﴿قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِن قَبلي بِالبَيِّنَاتِ وبِالّذي قُلتُم فلِمَ قَتَلتُموهُم إِن كُنتُم صادِقينَ ﴾ ـ : وقد عَلِمَ أَنَّ هٰؤلاءِ لَم يَقتُلوا، ولَكِنْ فقد كانَ هَواهُم مَعَ الّذينَ قَتَلوا، فسَمَاهُمُ اللهُ قاتِلينَ لِمُتابَعَةِ هَواهُم ورِضاهُم لِذٰلكَ الفِعل''.

وفي خَبَرٍ: كَانَ بَينَ الَّذِينَ خُوطِبوا بِهٰذَا القَولِ وبَينَ القاتِلينَ خَمَسَ مِائَةِ عَامٍ، فَسَهَّاهُمُ اللهُ قاتِلينَ بِرِضاهُم بِمَا صَنَعَ أُولئكَ٣٠.

١٢٧٥٣ ـ الإمامُ الجوادُ ﷺ : مَنِ استَحسَنَ قَبيحاً كانَ شَريكاً فيهِ ٣٠.

١٢٧٥٤ ـ عنه على : مَن شَهِدَ أمراً فكَرِهَهُ كانَ كمَن غابَ عَنهُ ، ومَن غابَ عَن أمرٍ فرَضِيَهُ كانَ كمَن شَهدَهُ "".

الأعداء الإمامُ عليُّ اللهِ على أصحابِهِ وهُو يَوَدُّ حُضورَ أَخيهِ لِيَرَىٰ نَصرَ اللهِ عَلَى الأعداءِ يَومَ الجُمَلِ -: أَهُوىٰ أَخيكَ مَعَنا؟ فقالَ : نَعَم، قالَ : فقد شَهِدَنا ! ولقد شَهِدَنا في عَسكَرِنا هٰذا يَومَ الجُمَلِ -: أَهُوىٰ أَخيكَ مَعَنا؟ فقالَ : نَعَم، قالَ : فقد شَهِدَنا ! ولقد شَهِدَنا في عَسكَرِنا هٰذا أَقُومُ الجُمَلُ بِهُمُ الرَّمَانُ، ويَقوىٰ بِهِمُ الإيمانُ ١٠٠٠ أَقُوامُ (فَومٌ) في أصلابِ الرِّجالِ وأرحامِ النِّساءِ، سيرَعَفُ بِهِمُ الزَّمانُ، ويَقوىٰ بِهِمُ الإيمانُ ١٠٠٠.

وسائل الشيعة : ١١ / ٤٠٨ باب ٥.

## ٢٦٩٦ ـ شَرائطُ الآمِرِ بِالمَعروفِ

١٢٧٥٧ ــ الإمامُ الصَّادقُ على : إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالمَعروفِ ويَنهىٰ عَنِ المُنكَرِ مَن كَانَت فيهِ ثَلاثُ

<sup>(</sup>١) البحار: ١٠٠/١٤٠١.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشيّ: ١ / ٢٠٨ / ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الغبّة : ٣ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) تحف المقول : ٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال : ٥٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٢.

خِصالٍ : عامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَتَارِكُ لِمَا يَنهِىٰ عَنهُ، عَادِلُ فَيَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فَيَا يَنهَىٰ، رَفيقٌ فَيَا يَأْمُرُ ورَفيقٌ فَيَا يَنهَىٰ'''.

١٢٧٥٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: لا يَأْمُرُ بِالمَعروفِ ولا يَنهىٰ عَنِ المُنكَرِ إلَّا مَن كَانَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: رَفيقٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفيقٌ فيما يَنهىٰ عَنهُ، عالِمٌ بِما يَأْمُرُ بِهِ عَدلُ فيما يَنهىٰ عَنهُ، عالِمٌ بِما يَأْمُرُ بِهِ عالِمٌ بِما يَنهىٰ عَنهُ".

الأُمَّةِ جَمِيعاً ..: لا، فَقيلَ : ولِمَ؟ قالَ : إِنَّا شُئلَ عَن وُجوبِ الأَمرِ بِالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ عَلَى الأُمَّةِ جَمِيعاً ..: لا، فَقيلَ : ولِمَ؟ قالَ : إِنَّا هُوَ عَلَى القَوِيِّ المُطاعِ العالمِ بِالمَعروفِ مِنَ المُنكَرِ، لا عَلَى الضَّعَفَةِ الَّذينَ لا يَهتَدونَ سَبيلاً، إلىٰ أيِّ مِن أيٍّ يَقولُ، إلى الحَقِّ أَم إلى الباطِلِ؟! والدَّليلُ عَلَى الْخَقِّ أَم إلى الباطِلِ؟! والدَّليلُ عَلَى ذٰلكَ مِن كِتابِ اللهِ قُولُ اللهِ عَزَّوجِلَّ : ﴿وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعونَ إلَى الخَيْرِ ...﴾ ٣٠.

١٢٧٦٠ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : يَكُونَ في آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ يُتَبَعُ فيهِــم قَومٌ مُراؤُونَ يَتَقَرَّأُونَ ويَتَنَسَّكُونَ حُدَثاءُ سُفَهاءُ ﴿ لَ يُوجِبُونَ أَمراً بِمَعروفٍ ولا نَهياً عَن مُنكَرٍ إلّا إذا أمِنوا الضَّرَرَ، يَطلُبُونَ لِأَنفُسِهمُ الرُّخَصَ والمَعاذيرَ ﴿ .

١٢٧٦١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن أَمَرَ بِمَعروفٍ فليَكُنْ أَمْرُهُ ذَٰلِكَ بِمَعروفٍ ٣٠.

(انظر) باب ۲۲۹۸.

وسائل الشيعة : ١١ / ٤٠٠ باب ٢، كنز العمّال : ٥٥٥٢ ،٥٥٦٠ ،٥٥٦٠ ،٥٥٦٠.

## ٢٦٩٧ ـ ذَمُّ مَن يأمُرُ بِما لا يأتي

الكتاب

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٠٩/ ٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) نوادر الراونديّ : ٢١.

<sup>(</sup>٣) اليحار : ١٠٠ / ٩٣ / ٩٢.

<sup>(</sup>٤) في تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٥ «... قوم مراؤون ينفرون وينسلون حدباً سفهاً...ه..

<sup>(</sup>٥) الكافي : ٥ / ٥ ٥ / ١.

<sup>(</sup>٦) كنز العثال : ٥٥٢٣.

<sup>(</sup>٧) الصفّ : ۲ ، ۳ .

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ١٠٠.

١٢٧٦٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يَابِنَ مَسعودٍ، فلا تَكُنْ يُمَّن يُشَدِّدُ عَلَى النَّاسِ ويُخَفِّفُ عَلَىٰ نَفسِهِ.
يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ؟ إنه

١٢٧٦٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّي لأرفَعُ نفسي أن أنهى النّاسَ عَمّا لَستُ أنتَهي عَنهُ ، أو آمُرَهُم عِما لا أسبِقُهُم إليهِ بعَملي ٣٠٠.

١٢٧٦٤ عنه الله : لا تَكُنْ بِمَن يَرجو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ... يَنهىٰ ولا يَنتَهي، ويَأْمُرُ بِمَا لا
 أتي.

١٢٧٦٥ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : المُنافِقُ يَنهيٰ ولا يَنتَهي، ويَأْمُرُ عِمَا لا يَأْتِي ﴿ .

١٢٧٦٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أظهَرُ النَّاسِ نِفاقاً : مَن أَمَرَ بِالطَّاعَةِ وَلَم يَعمَل بِهَا، ونَهمَىٰ عَنِ المُعصِيّةِ وَلَم يَنتَهِ عَنها ١٠٠.

١٢٧٦٧ - عنه على الله عَمَّا لا يَأْمُرَ النَّاسَ عِمَا لا يَأْمَرُ بِهِ، ويَنهاهُم عَمَّا لا يَنتَهي عَنهُ ٣٠.

١٢٧٦٨ عنه ﷺ : كَنِيْ بِالمَرءِ جَهلاً أَن يُنكِرَ عَلَى النَّاسِ مَا يَأْتِي مِثلَهُ ٥٠٠.

١٢٧٦٩ عنه ﷺ : لَعَنَ اللهُ الآمِرينَ بِالمُعروفِ التّارِكينَ لَهُ، والنّاهينَ عَنِ المُنكَرِ العامِلينَ بِهِ٠٠٠.

١٢٧٧٠ عنه ﷺ : رُبَّ آمِرٍ غَيرُ مُؤتَّرٍ ، رُبَّ زاجِرٍ غَيرُ مُزدَجِرٍ ، رُبَّ واعِظٍ غَيرُ مُرتَدِعٍ ، رُبَّ عالِمٍ غَيرُ مُرتَدِعٍ ، رُبَّ عالِمٍ غَيرُ مُنتَفِع (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٤٤.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل: ۲۰۲/۲۰۲/ ۱۳۸۸۰.

<sup>(</sup>٣) غرر العكم : ٣٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٠.

<sup>(0)</sup> وسائل الشيعة: ١١/١٩/١٤/٥.

<sup>(</sup>٦-٧) مستدرك الوسائل: ١٢/ ٢٠٦/ ١٣٨٩٥ وص ٢٠٧/ ١٣٨٩٥.

<sup>(</sup>٨) غرر العكم: ٧٠٧٣.

<sup>(</sup>٩) نهيج البلاغة : الخطبة ١٢٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٨ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٥٣٥٩، ٥٣٦٠، ٢٦١٥، ٥٣٦٢.

١٢٧٧١ عنه ﷺ : كُنْ آمِراً بِالمَعروفِ وعامِلاً بِهِ ، ولا تَكُن يُمَّن يَأْمُرُ بِهِ ويَناَىٰ عَنهُ ، فيَبوءُ بِإِثْهِ ويَتَعَرَّضُ لِلَقَتِ رَبِّهِ (".

١٢٧٧٢ ـ عنه ﷺ : كُن آخَذَ النَّاسِ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ، وأَكَفَّ النَّاسِ عَمَّا تَنهِيٰ عَنهُ\*

١٢٧٧٣ ــ عنه ﷺ : مَن كَانَ فيهِ ثَلاثُ سَلِمَتْ لَهُ الدَّنيا والآخِرَةُ : يَأْمُرُ بِالمَعروفِ ويَأْتَمُرُ بِهِ، ويَنتهي عَنهُ ؛ ويُحافِظُ عَلىٰ حُدودِ اللهِ جلَّ وعَلاً".

١٢٧٧٤ ـ عنه ﷺ : وانهَوا عَنِ المُنكَرِ وتَناهَوا عَنهُ؛ فإنَّا أُمِرتُم بِالنَّهِي بَعدَ التِّناهي ٣٠.

المحاد المحاد الله على الله على الرابط الماد المحاد المحد المحدد ال

(انظر) العلم: باب ٢٨٩٥، ٢٨٩٦، ٢٨٩٧، الوعد: باب ١١٤٤، الموعظة: باب ٤١٤١.

# ٢٦٩٨ ـ مالا يُشترطُ في وُجوبِ الأمرِ والنَّهي

١٢٧٧٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مُروا بِالمَعروفِ وإن لَم تَفعَلوهُ، وانهَوا عَنِ المُنكَرِ وإن لَم تَجتَنِبوهُ كُلَّهُ™.

١٢٧٧٧\_عنه ﷺ ـ آمَّا قيلَ لَهُ : لا نَأْمُرُ ولا نَنهَىٰ إلَّا بِمَا عَمِلنا بِهِ أَو انتَهَينا عَنهُ كُلِّهِ ـ : لا، بَل مُروا بِالمَعروفِ وإن لَم تَعمَلوا بِهِ كُلِّهِ، وانهَوا عَنِ المُنكَرِ وإن لَم تَنتَهوا عَنهُ كُلِّهِ ™.

(انظر) باب ٢٦٩٦.

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۲۰۱/۲۰۱ مستدرك الوسائل: ۱۳۸۹۰ مستدرك

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٢/٤١٩/١١.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٩٠٧٦.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٢/٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٢٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ٢١٣/٢.

## ٢٦٩٩ ـ أدنى مَراتِبِ النَّهِي عَنِ المُنكَرِ

١٢٧٧٨ - الإمامُ عليُّ علىُ على الله : إذا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ المُنكَرَ ولَم يَستَطِعْ أَن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ ولِسانِهِ وأَنكَرَهُ بِقَلِيهِ، وعَلِمَ اللهُ صِدقَ ذٰلكَ مِنهُ، فقد أَنكَرَهُ ١٠٠.

١٢٧٧٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فإن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِهِ ، فإن لَمَ يَستَطِعْ فبِقَلْبِهِ وذُلكَ أَضعَفُ الإِيمانِ ٣٠.

• ١٢٧٨- عنه ﷺ : مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَراً فَعَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَد بَرِئَ ، ومَن لَم يَستَطِعْ أَن يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسانِهِ فَقَد بَرِئَ ، ومَن لَم يَستَطِعْ أَن يُغَيِّرَهُ بِلِسانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَد بَرِئَ ، وذٰلكَ أَضَعَفُ الإيمانِ ٣٠.

الالال عنه ﷺ: ما مِن نَبِيُّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّةٍ مِن قَبلي إِلَّا كَانَ لَهُ مِن أُمَّتِهِ حَـوارِيّـونَ وأصحابٌ، يأخُذونَ بسُنَّتِهِ ويَقتَدونَ بأمرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنهُم مِن بَعدِهِم خُلوفُ يَقولونَ ما لا يَفْعَلُونَ، ويَفْعَلُونَ ما لا يُؤمَرونَ، فَمَن جاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جاهَدَهُم بلِسانِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، لَيسَ وَراءَ ذٰلكَ مِنَ الإِيمانِ حَبَّةُ خَردَلِ ".

١٢٧٨٢ - الإمامُ عليَّ اللهِ لِرَجُلٍ قَطَعَ خُطبَتَهُ وقالَ : حَدَّثنا عَن مَيِّتِ الأحياءِ - : مُنكِرُ لِلمُنكَرِ بقَلبِهِ ولِسانِهِ وتارِكُ لَهُ بِيَدِهِ بقَلبِهِ ولِسانِهِ وتارِكُ لَهُ بِيَدِهِ بقَلبِهِ ولِسانِهِ وتارِكُ لَهُ بِيَدِهِ فَخَصلَتانِ مِن خِصالِ الحَمَّرِ، ومُنكِرُ لِلمُنكَرِ بقَلبِهِ وتارِكُ بلِسانِهِ ويَدِهِ فَخَلَّةُ مِن خِلالِ الحَمَّرِ عَارِكُ بلِسانِهِ ويَدِهِ فَخَلَّةُ مِن خِلالِ الحَمَّرِ حَارَكُ بلمُنكَر بقلبِهِ ولِسانِهِ ويَدِهِ فَذْلكَ مَيِّتُ الأحياءِ (٠٠).

١٢٧٨٣ عنه ﷺ للَّهُ عَن مَيِّتِ الأحياءِ وهُوَ يَخطُبُ .. نَعَم، إِنَّ اللهُ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشَّرينَ ومُنذِرينَ، فصَدَّقَهُم مُصَدُّقونَ، وكَذَّبَهُم مُكَذَّبونَ، فيُقاتِلونَ مَن كَذَّبَهُم بِمَن صَدَّقَهُم فيُظهِرُهُمُ اللهُ، ثُمَّ يَموتُ الرُّسُلُ فتَخلُفُ خُلوفٌ، فينهُم مُنكِرُ لِلمُنكَرِ بيَدِهِ ولِسانِهِ وقَلبِهِ، فذلك استَكمَلَ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٢ / ٢٢٣ / ١.

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) كنز العمّال: ٥٥٥٦، (٥٥٣٢، النرغيب و الترهيبُ : ٣ / ٢٢٦ / ١٠).

<sup>(</sup>۵) البحار : ۲۰۱/۸۲/۱۰۰.

خِصالَ الخَيرِ.

ومِنهُم مُنكِرُ لِلمُنكَرِ بلِسانِهِ وقَلبِهِ تارِكُ لَهُ بيَدِهِ، فذٰلكَ خَصلَتانِ مِن خِصالٍ الخَيرِ تَمَسَّك بها وضَيَّعَ خَصلَةً واحِدَةً وهِيَ أَشرَفُها.

ومِنهُم مُنكِرُ لِلمُنكَرِ بِقَلْبِهِ تارِكُ لَهُ بِيَدِهِ ولِسانِهِ، فَذَٰلكَ ضَيَّعَ شَرَفَ الْحَصَلَتَينِ مِنَ الثَّلاثِ وتَمَسَّكَ بِواحِدَةٍ.

ومِنهُم تارِكُ لَهُ بلِسانِهِ وقَلبِهِ ويَدِهِ فَذَٰلِكَ مَيِّتُ الأحياءِ ٣٠.

١٢٧٨٤ ـ عنه على : مَن تَرَكَ إِنكَارَ المُنكَرِ بِقَلْبِهِ ويَدِهِ ولِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الأحياءِ ٣٠.

١٢٧٨٥ عنه ﷺ : أوَّلُ ما تُغلَبونَ عَلَيهِ مِنَ الجِهادِ، الجِهادُ بِأَيديكُم ثُمَّ بِالسِنَتِكُم ثُمَّ بِالسِنَتِكُم ثُمَّ بِالسِنَتِكُم ثُمَّ بِالسِنَتِكُم ثُمَّ بِقُلوبِكُم، فَمَن لَم يَعرِف بقَلبِهِ مَعروفاً ولَم يُنكِرْ مُنكَراً قُلِبَ، فَجُعِلَ أَعلاهُ أُسفَلَهُ وأُسفَلَهُ أَعلاهُ ".

١٢٧٨٦ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : حَسبُ المُؤمِنِ عِزّاً إذا رَأَىٰ مُنكَراً أَن يَعلَمَ اللهُ عَزَّوجلً مِن قَلبه إنكارَهُ ١٠٠.

(انظر) باب ۲٦٩٥، الجهاد (١) : باب ٥٧٥.

## ٢٧٠٠ ـ أعلى مَراتِبِ النَّهِي عَنِ المُنكرِ

١٢٧٨٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــلِعليِّ اللهِ فياعَهِدَ إلَيهِ ــ: ياعَلِيُّ، مُرْ يِالمَعروفِ وانْهَ عَنِ المُنكَرِ بيَدِكَ. فإن لَم تَستَطِعُ (فبِلِسانِكَ، فإن لَم تَستَطِعُ) فبِقَلبِكَ، وإلّا فلا تَلومَنَّ إلّا نَفسَكَ ٠٠٠.

١٢٧٨٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : أيُّها المُؤمِنونَ، إنَّهُ مَن رَأَىٰ عُدواناً يُعمَلُ بِهِ ومُنكَراً يُدعىٰ إلَيهِ فأنكَرَهُ بقَلبِهِ فقد سَلِمَ وبَرِئَ، ومَن أنكَرَهُ بلِسانِهِ فقد ٱجِرَ وهُوَ أفضَلُ مِن صاحِبِهِ، ومَن أنكرَهُ

<sup>(</sup>١) كنز المقال : ٤٤٢١٦.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٦/ ١٨١ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٣٧٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ٢٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٥ / ٦٠ / ١.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ١٢/١٩٢/١٩٢٨.

بِالسَّيفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليا، وكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفليٰ فذْلكَ الَّذي أصابَ سَبيلَ الهُّدى وقامَ عَلَى الطَّريقِ ونَوَّرَ في قَلبِهِ اليَقينُ ١٠٠.

١٢٧٨٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على اللهُ عَمَلَ اللهُ بَسطَ اللَّسانِ وكَفَّ اليّدِ ، ولْكِن جَعَلَهُما يُبسَطانِ مَعاً ويُكفّان مَعاً ".

١٢٧٩٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أنكِرِ المُنكَرَ بيَدِكَ ولِسانِكَ، وبايِنْ مَن فَعَلَهُ بِجُهدِكَ ٣٠.

١٢٧٩١ - عنه على : السَّيفُ فاتِقَ، والدِّينُ راتِقُ، فالدِّينُ يَأْمُرُ بِالمَعروفِ، والسَّيفُ يَنهىٰ عَنِ النُكرِ ".

١٢٧٩٢\_عنه ﷺ - في قولِهِ تَعالىٰ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرضاةِ اللَّهِ ﴾ ـ : إنَّ المُرادَ بِالآيَةِ الرَّجُلُ يُقتَلُ عَلَى الأمرِ بِالمَعروفِ والنَّهي عَنِ المُنكَرِ ( ).

المعلام الباقر الله و المعلم الباقر الله عنه المعلم المعلم المن المعلم المعلم

(انظر) السلاح : باب ١٨٥٠.

# ٢٧٠١ ـ موجِباتُ تَركِ النَّهيِ عَنِ المُنكرِ

١٢٧٩٤ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : ولَو أَضَرَّتِ الصَّلاةُ بِسائرِ ما يَعمَلونَ بأمواهِم وأبدانِهِم لَرَفَضوها كها رَفَضوا أَسمَى الفَرائضِ وأشرَفَها ».

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ٣٧٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩٠ / ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة : ۲/٤٠٤/ ۲.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٣١، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد :١٦ / ٦٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢١٣٥.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ٢/١٠٩/١١.

<sup>(</sup>٧-٦) الكافي: ٥/٥٦ و ص ٥٥/١.

١٢٧٩٥ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : غَشِيَتكُمُ السَّكرَ تانِ : سَكرَةُ حُبُّ العَيشِ ، وحُبُّ الجَهلِ ، فعِندَ ذُلكَ لا تَأْمُرونَ بِالمَعروفِ ولا تَنهَونَ عَنِ المُنكرِ ١٠٠.

(انظر) الأمّة : باب ١٢٦.

# ٢٧٠٢ ـ النَّهِيُ عَنِ المُنكرِ وحُشيئةُ النَّاسِ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ٣٠.

١٢٧٩٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَى : لا يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُم نَفسَهُ أَن يَرىٰ أَمراً للهِ تَعالىٰ فيهِ مَقالَ ، فلا يَقولَ : يا رَبِّ ، خَشيَةَ النّاسِ! فيقولَ :فإيّايَ كُنتَ أَحَقَّ أَن تَخشيٰ ".

١٢٧٩٧\_عنه ﷺ: لا يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُم نَفسَهُ. قالوا : يا رَسولَ اللهِ ، وكَيفَ يُحَقِّرُ أَحَدُنا نَفسَهُ؟ قالَ : يَرىٰ أَنَّ عَلَيهِ مَقالاً ، ثُمُّ لا يَقولُ فيهِ ، فيقولُ اللهُ عَزَّوجِلَّ يَومَ القِيامَةِ : ما مَنَعَكَ أَن تَقولَ في كَذا وكَذا؟ فيقولُ : خَشيَةَ النَّاسِ! فيقولُ : فإيّايَ كُنتَ أَحَقَّ أَن تَخشيٰ ...

١٢٧٩٨ عنه ﷺ : لا أعرِفَنَّ رَجُلاً مِنكُم عَلِمَ عِلماً فكَتَمَهُ فَرَقاً مِنَ النَّاس ٠٠٠.

١٢٧٩٩ عنه على : إذا رَأيتَ أُمَّتي تَهابُ الظَّالِمَ أَن تَقولَ لَهُ : إِنَّكَ ظَالِمٌ، فقَد تُؤدِّعَ مِنهُم ٥٠.

١٢٨٠٠ عنه ﷺ : لا يَنعَنَّ أَحَدَكُم هَيبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ الحَقَّ إِذَا رَآهُ أَو سَمِعَهُ ٠٠.

١٢٨٠١ عنه ﷺ : ألا لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُم هَيبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ الحَقَّ إِذَا رَآهُ أَن يَذَّكَّرَ بِعِظَمِ اللهِ، لا يُقَرِّبُ مِن أَجَلٍ ولا يُبعِدُ مِن رِزقٍ ١٨٠.

(انظر) باب ۲٦٩٠، التبليغ : باب ٣٩٢.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) كنز الممّال: ٥٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : ٣ / ٢٢٧ / ١٤.

<sup>(</sup>١ ـ ٨) كنزالعمّال: (٢٩١٥٢، ٢٩٥٣٢)، ٥٥٠٠ ٧٥٥٥، ٧٥٥٥.

## ٢٧٠٣ ـ ما يَجِبُ في مُواجَهَةِ أَهلِ المَعاصى

#### الكتاب

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الَّذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ١٠٠.

١٢٨٠٢ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : أمَرَنا رَسولُ اللهِ عَلِيٌّ أَن نَلق أَهلَ المَعاصي بِوُجوهٍ مُكفَهِرَّةٍ ٣٠٠.

١٢٨٠٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : تَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ تَعالَىٰ بِبُغْضِ أَهْلِ الْمَعَاصِي ، وَالْقَوهُم بِوُجُوهٍ مُكفَهِرَّةٍ ، والْتَمِسُوا رِضا اللهِ بِسَخَطِهِم ، وتَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ بِالتَّبَاعُدِ مِنهُم ٣٠.

١٢٨٠٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : أدنى الإنكارِ أن تَلقىٰ أهلَ المَعاصى بِوُجوهِ مُكفَهرَّةٍ ٥٠٠

١٢٨٠٥ عنه على : خَيرُ العَمَلِ أَن تَلقَىٰ أَهلَ المُعاصي بِوُجوهٍ مُكفَهِرَّةٍ ٥٠٠

١٢٨٠٦ الإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ كَانُوا لا يَتَناهُونَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ... ﴾ \_ : أما إنَّهُم لَم يَكُونُوا يَدخُلُونَ مَداخِلَهُم ، ولا يَجلِسونَ بَجالِسَهُم ، ولٰكِنْ كانوا إذا لَقُوهُم ضَحِكوا في وُجوهِهم وأنسوا بهم ... ...

١٢٨٠٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : قالَ اللهُ عَزَّ وجلَّ لِأَيُّوبَ : أَتَدري ماكانَ جُرمُكَ إِلَيَّ حتَّى ابتَلَيتُكَ؟ قالَ : [لا] ٣ يا رَبِّ، قالَ : لِأَنَّكَ دَخَلتَ عَلَىٰ فِرعَونَ فادَّهَنتَ بِكَلِمَتَينِ ٨٠.

١٢٨٠٨ عنه ﷺ : أوحَى اللهُ إلىٰ أَيُّوبَ على اللهِ : هَل تَدري ما ذَنبُكَ إِلَيَّ حينَ أَصَابَكَ البَلاءُ؟ قالَ : لا، قالَ : إِنَّكَ دَخَلتَ إِلَىٰ فِرعَونَ فداهَنتَ فِي كَلِمَتَينِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأتمام : ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٥ / ٥٩ / ١٠.

<sup>(</sup>٣) كنز المتال: ٥٥١٨.٥٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ١١/٤١٣/١١.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير الميّاشيّ: ١/ ٣٣٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين أثبتناه من الفردوس : ٣ / ١٧٤ / ٤٤٦٨.

<sup>(</sup>۸) كنز العمّال: ٣٢٣١٨.

<sup>(</sup>٩) البحار: ٥٥/ ٢٨٠/٧٥.

١٢٨٠٩ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ بَعَثَ مَلَكَينِ إلى أهلِ مَدينَةٍ لِيَقلِباها عَلى أهلِها، فلَمَّا انتَهَيا إلى الله ينَةِ وَجَدا رَجُلاً يَدعو اللهَ ويَتَضَرَّعُ ... فَعادَ إلى اللهِ تباركَ و تعالى، فقالَ : فلَمَّ انتَهَيا إلى المَدينَةِ وَجَدا رَجُلاً يَدعو اللهُ ويَتَضَرَّعُ اللهِ عَلَى اللهِ تَعالى المَدينَةِ فوجَدتُ عَبدَكَ فُلاناً يَدعوكَ ويَتَضَرَّعُ إليكَ، فقالَ : أمضِ لِمَا أَمْر تُكَ بِهِ ؛ فإنَّ ذا رَجُلُ لَم يَتَمَعَّرُ وَجهُهُ غَيظاً لي قَطُّ إن

المَّادَ عنه اللهِ القَومِ مِن أصحابِهِ ـ : إِنَّهُ قَد حَقَّ لِي أَن آخُذَ البَريءَ مِنكُم بِالسَّقيمِ ، وكَيفَ لا يَحِقُّ لِي أَن آخُذَ البَريءَ مِنكُم بِالسَّقيمِ ، وكَيفَ لا يَحِقُّ لِي ذٰلكَ وأنتُم يَبلُغُكُم عَنِ الرَّجُلِ مِنكُمُ القَبيحُ فلا تُنكِرونَ عَـلَيهِ ولا تَهـجُرونَهُ ولا تُوذونَهُ ولا تُودونَهُ حتى يَترُكُ؟ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٢٨١١ عنه ﷺ : لَو أَنَّكُم إِذَا بَلَغَكُم عَنِ الرَّجُلِ شَيْءٌ تَمَشَّيتُم إلَيهِ فَقُلتُم : يا هٰذَا، إِمّا أَن تَعتَزِلَنا وتَجتَنِبَنا، وإِمّا أَن تَكُفَّ عَن هٰذَا، فإن فَعَلَ وإلّا فَاجتَنِبوهُ ٣٠.

١٢٨١٢ عنه الله : التُحمَلَنَّ ذُنوبُ سُفَها تُكُم عَلَىٰ عُلَما تُكُم ... ما يَنَعُكُم إِذَا بَلَغَكُم عَنِ الرَّجُلِ مِنكُم ما تَكرَهونَهُ مِمَّا يَدخُلُ بِهِ عَلَينا الأذى والعَيبُ عِندَ النَّاسِ أَن تَأْتُوهُ فَتُوْنِّبُوهُ وتَعِظوهُ، وتَقولوا لَهُ قَولاً بِليغاً ؟! فقُلتُ لَهُ : إِذَا لا يَقبَلُ مِنّا ولا يُطيعُنا ؟ قالَ : فقالَ : فإذاً فَاهجُروهُ عِندَ ذُلكَ وَاحِتَنِبُوا مُجَالَسَتَهُ اللهُ ...

(انظر) المداهنة : باب ١٢٧٥ ، الغضب : باب ٣٠٨٠ .

## ٢٧٠٤ - الأمرُ بِالمُنكرِ والنَّهيُّ عَنِ المَعروفِ!

#### الكتاب

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥ / ٨٥ / ٨.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) وُسائل الشيعة: ١١ / ٤١٥ / ٤ و ح ٥.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٢/٢٢/٣.

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٦٧.

<sup>(</sup>١) الزهد للحسين بن سعيد : ١٠١ / ٢٩٠.

١٢٨١٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : كَيفَ بِكُم إذا فَسَدَت نِساؤكُم، وفَسَقَ شَـبابُكُم، ولَم تَأْمُـروا بِالْمَعروفِ ولَم تَنهَوا عَنِ المُنكَرِ؟!... كَيفَ بِكُم إذا أَمَرتُم بِالمُنكَرِ ونَهَيتُم عَـنِ المَـعروفِ؟!... كَيفَ بِكُم إذا رَأْيتُمُ المَعروفَ مُنكَراً والمُنكَرَ مَعروفاً؟!"

١٢٨١٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ رَجُلاً مِن خَنْعَمِ جاءَ إلىٰ رَسولِ اللهِ عَلَىٰ فقالَ : يا رَسولَ اللهِ، أخبِرني ... أيُّ الأعمالِ أبغَضُ إلى اللهِ عَزَّوجلَّ ؟ قالَ : الشَّركُ بِاللهِ، قالَ : ثُمَّ ماذا؟ قالَ : قطيعَةُ الرَّحِم، قالَ : ثُمَّ ماذا؟ قالَ : الأمرُ بِالمُنكرِ والنَّهيُ عَنِ المَعروفِ٣.

١٢٨١٦ـالإمامُ عليٌّ ﷺ : إلَى اللهِ أَشكو مِن مَعشَرٍ يَعيشونَ جُهَّالاً، ويَموتونَ ضُلَالاً... ولا عِندَهُم أَنكَرُ مِنَ المَعروفِ، ولا أعرَفُ مِنَ المُنكَرِ إِ٣

١٢٨١٧\_عنه ﷺ : إنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيكُم مِن بَعدي زَمانٌ لَيسَ فيهِ شَيءٌ أخنىٰ مِنَ الحَتَّى، ولا أُظهَرَ مِنَ الباطِلِ... ولا في البِلادِ شَيءٌ أنكَرَ مِنَ المُعروفِ، ولا أعرَفَ مِنَ المُنكَرِ إِنَّ

<sup>(</sup>١-١) التهذيب: ٦/ ١٧٧/ ٣٥٩ و ص ١٧٦/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣-٤) نهج البلاغة : النطبة ١٧ و ١٤٧.

40.

العيرة

انظر: عنوان ۱۷۰ «الذَّلَّة».

الحقّ : باب ٨٨٧.

#### ٢٧٠٥ ـ مَن لَهُ العِزَّةُ جَميعاً

#### الكناب

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ ١١.

﴿ وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ٣٠.

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ۞ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً ﴾ ٣.

١٢٨١٨ ـ الإمامُ عليٌّ إلى : كُلُّ عَزيزٍ داخِلٍ تَحتَ القُدرَةِ فَذَليلٌ ".

١٢٨١٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ في الدّعاءِ ــ : يا مَن هُوَ رَبُّ بِلا وَزيرٍ ، يا مَن هُوَ عَزيزٌ بِلا ذُلِّ ، يا مَن هُوَ غَنِيٌّ بِلا فَقرِ (").

١٢٨٢٠ الإمامُ الحسينُ على دعاءِ عَرَفة -: يا مَن خَصَّ نَفسَهُ بِالسُّمُوِّ والرَّفعَةِ ، وأولياؤهُ
 بِعِزِّهِ يَعتَزَّونَ ، يا مَن جَعَلَت لَهُ المُلُوكُ نِيرَ المَذَلَّةِ عَلَىٰ أعناقِهِم فَهُم مِن سَطَواتِهِ خائفونَ ١٠٠.

(انظر) المعرفة (٣) : باب ٢٦٦٣.

# ٢٧٠٦ من بِيَدِهِ العِزُّ و الذُّلُّ

#### الكتاب

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۱۰.

<sup>(</sup>۲) يونس : ۵٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٢١٥.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار: ٩٤/ ٣٩٣ و ٨٨ / ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) آل عمران : ٢٦.

الممامُ الصّادقُ عَلَيْهِ \_ فِي قولِهِ تَعالَىٰ : ﴿قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلكِ ... ﴾ لَمَّا سُمُلَ عَن بَني أُمَيَّةَ ، أَتَاهُمُ اللهُ المُلكَ وأَخَذَتهُ بَنو أُمَيَّةَ ، أَتَاهُمُ اللهُ المُلكَ وأَخَذَتهُ بَنو أُمَيَّةَ ، عَزَّوجلَّ آتانا المُلكَ وأَخَذَتهُ بَنو أُمَيَّةَ ، عَزْلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ النَّوبُ فِيَأْخُذُهُ الآخَرُ ، فلَيسَ هُوَ لِلّذي أَخَذَهُ اللهُ ...

(انظر) المعرفة (٣) : باب ٢٦٥٧.

#### ٢٧٠٧ ـ العِزَّةُ لِلهِ ولِرَسولِهِ ولِلمُؤْمِنينَ

#### الكناب

﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَثِهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

١٢٨٢٢ ـ الإمامُ الحسنُ على \_وقَد قيلَ لَهُ على : فيكَ عَظَمَةً ! ـ : لا بَل فِي عِزَّةً ، قالَ اللهُ تَعالى : ﴿وَلَٰهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣٠.

١٢٨٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : إنَّ الله فَوَّضَ إلَى المُؤْمِنِ اُمورَهُ كُلَّها، ولَم يُقَوِّضْ إلَيهِ أَن يَكُونَ ذَليلاً، إنَّ الله أَمَا تَسمَعُ اللهُ تَعالىٰ يَقولُ : ﴿ولِيهِ العِزَّةُ ...﴾ ؟ ! فالمُؤمِنُ يَكُونُ عَزيزاً ولا يَكُونُ ذَليلاً، إنَّ المُؤمِنُ أَعَزُّ مِنَ الجَبَلِ ؛ لِأنَّ الجُبَلَ يُستَقَلُّ مِنهُ بِالمَعاوِلِ، والمُؤمِنُ لا يُستَقَلُّ مِن دينِهِ بِشَيءٍ "".

١٢٨٢٤ـالإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ أعطَى المُؤمِنَ ثَلاثَ خِصالٍ : العِزَّ في الدِّنيا والآخِرَةِ، والفَلجَ في الدِّنيا والآخِرَةِ، والمَهابَةَ في صُدورِ الظَّالِمِينَ٠٠.

## ٢٧٠٨ ـ مَنِ اعتَرُّ بِغَيرِ اللهِ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ

<sup>(</sup>۱) الكاني: ٨/٢٦٦/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) المنافقون : ۸.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١٥/١٠٦/٤٤.

<sup>(</sup>٤) التهذيب: ٦/١٧٩/١٧٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨/ ٢٣٤ / ٢١٠.

#### جَبِيعاً ﴾ (١).

١٢٨٢٥ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَنِ اعتَزَّ بِغَيرِ اللهِ أهلَكَهُ العِزُّ ٣٠.

١٢٨٢٦ عنه على : العَزيزُ بِغَيرِ اللهِ ذَليلُ ٣٠.

١٢٨٢٧ ـ عنه الله : إعلَمْ أنَّهُ لا عِزَّ لِمَن لا يَتَذَلَّلُ شِهِ، ولا رِفعَةَ لِمَن لا يَتُواضَعُ شِهِ ١٠٠

١٢٨٢٨ - عنه الله الشَّقوة ، و تَعَزَّزَ بِخِلقَةِ الشَّقوة ، و عَلَبَت عَلَيهِ الشَّقوة ، و تَعَزَّزَ بِخِلقَةِ النَّادِ ، وَاستَوهَنَ خَلقَ الصَّلصالِ ١٠٠٠ .

١٢٨٢٩ ــ عنه ﷺ : أوصيكُم بِالرَّفضِ لِهٰذِه الدّنيا التّارِكَةِ لَكُم وإن لَم تُحِبّوا تَركَها... فلا تَنافَسوا في عِزِّ الدّنيا وفَخرِها... فإنَّ عِزَّها وفَخرَها إلى انقِطاعٍ٣٠.

١٢٨٣٠ عنه ﷺ - في صِفَةِ الدّنيا ـ : حالها انتِقالُ، ووَطأُتُها زِلزالُ، وعِزُها ذُلُّ، وجِدُّها هَزلُ، وعُلُوها سُفْلُ ™.

## ٢٧٠٩ ـ تَفسيرُ العِزِّ

١٢٨٣١ \_ الإمامُ الصّادقُ على : العِزُّ أَن تَذِلُّ لِلحَقُّ إِذَا لَزِمَكَ ١٠٠.

١٢٨٣٢ - الإمامُ علي ﷺ : العِزُّ إدراكُ الانتصارِ ١٠٠.

١٢٨٣٣ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : الصَّدقُ عِزُّ، والجَهَلُ ذُلُّ ٥٠٠.

١٢٨٣٤ ـ عنه الله : شَرَفُ المُؤمِنِ صَلاتُهُ بِاللَّيلِ، وعِزُّهُ كَفُّ الأذى عَنِ النَّاسِ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) التساء: ۱۳۹.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٢١٧.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۸/ ۱۰/ ۲۷.

<sup>(</sup>٤) تحف المقول : ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥-٧) نهج البلاغة: الخطبة ١ ر ٩٩ ر ١٩١.

<sup>(</sup>۱) اليمار: ۲۲۸/۷۸ م ۱۰۵.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم : ١١٠٥.

<sup>(</sup>١٠) تحف العقول : ٣٥٦.

<sup>(</sup>١١) الخصال : ١٨/٦.

١٢٨٣٥ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : حُسنُ خُلقِ المُؤمِنِ مِنَ التَّواضُعِ ...، وعِزُّه تَركُ القالِ والقيلِ ٥٠٠. ١٢٨٣٦ ـ عنه اللهِ : لا عِزَّ أرفَعُ مِنَ الحِلم ٥٠٠.

١٢٨٣٧ ــ عنه ﷺ : ولا عِزَّ كَالحِيلم".

٨٣٨ - الإمامُ زينُ العابدينَ على : طاعَةُ وُلاةِ الأمرِ عَامُ العِزُّ ١٠٨٠

(انظر) باب ۲۷۱۰ ۲۷۱۲,

#### ٢٧١٠ ـ موجِباتُ العِزِّ (١)

#### طاعةً الله سُبحانَهُ

١٢٨٣٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ كُلَّ يَومٍ : أَنَا رَبُّكُمُ العَزِيزُ ، فَمَن أَرادَ عِزَّ الدَّارَينِ فَلْيُطِعِ العَزِيزَ ''

١٢٨٤٠ الإمامُ الصّادقُ الله : مَن أرادَ عِزّاً بِلا عَشيرَةٍ، وغِنيٌ بِلا مالٍ، وهَيبَةٌ بِلا سُلطانٍ،
 فَلْيُنقَلْ مِن ذُلُ مَعْصِيَةِ اللهِ إلىٰ عِزّ طاعَتِهِ ١٠٠.

١٢٨٤١ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : مَن أرادَ الغِنىٰ بِلا مالٍ، والعِزَّ بِلا عَشيرَةٍ، والطَّاعَةَ بِلا سُلطانٍ، فَلْيَخرُجْ مِن ذُلِّ مَعصِيَةِ اللهِ إلىٰ عِزِّ طاعَتِهِ؛ فإنَّهُ واجِدٌ ذٰلكَ كُلَّهُ٣٠.

١٢٨٤٢ ــ الإمامُ الصّادقُ عليمٌ : مَن أَخْرَجَهُ اللهُ مِن ذُلٌ المَعاصي إلى عِزِّ التَّقوى، أغناهُ اللهُ بِلا مالٍ، وأُعَزَّهُ بِلا عَشيرَةٍ، وآنَسَهُ بِلا بَشَرٍ ٣٠.

١٢٨٤٣ - الإمامُ عليٌّ الله : إذا طَلَبتَ العِزُّ فَاطلُّبُهُ بِالطَّاعَةِ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱\_۲) البحار: ۲۲/۸/۷۷ و ۲۱/٤١٤/۲۱.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ١١٣.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٢٠١٠١.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٦٩/٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر: ١/ ٥١.(٨) البحار: ٧٨/ -٢٧ / ١١٠.

<sup>(</sup>٩) غرر المحكم : ٥٦ - ٤.

العِزَّ فِي ١٢٨٤٤ عِدَّة الداعي: أوحَى اللهُ تَعالَىٰ إلىٰ داودَ ﷺ : يا داودُ، إنَّي ... وَضَعتُ العِزَّ في طاعَتي، وهُم يَطلُبونَهُ في خِدمَةِ السُّلطانِ فلا يَجِدونَهُ ٥٠٠.

١٢٨٤٥ ـ الإمامُ عليُّ إلله : لا عِزَّ كالطَّاعَةِ ١٠٠.

١٢٨٤٦ ــ رسولُ اللهِ على: مَن أرادَ أن يَكُونَ أعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللهَ عَزُّوجِلَّ ٣٠.

١٢٨٤٧ ـ الإمامُ على على الله : لا كَرَمَ أُعَزُّ مِنَ التَّقويٰ ١٠٠٠

١٢٨٤٨ عنه على : لا عِزَّ أَعَزُّ مِنَ التَّقوىٰ ١٠٠

١٢٨٤٩ عنه ﷺ : أوصيكُم عِبادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ... وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائَقِهَا، تَوَلَّ بِكُم إِلَىٰ أكنانِ الدَّعَةِ، وأوطانِ السَّعَةِ، ومَعاقِلِ (مَناقِلِ) الحِرزِ، ومَنازِلِ (مَنالِ) العِزِّ ...

١٢٨٥٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ خِطابُهُ إلىٰ أبي أمامَةَ ـ: أعِزَّ أمرَ اللهِ يُعِزَّكَ اللهُ™.

١٢٨٥١ ـ عنه عَلِين التَّذَلُّلُ لِلحَقِّ أَقْرَبُ إِلَى العِزُّ مِنَ التَّعَزُّزِ بِالباطِلِ ١٠٠٠

١٢٨٥٢ ــ الإمامُ عليٌّ الله ـ في المُناجاةِ ــ: إلهي كَنىٰ لي عِزّاً أن أكونَ لَكَ عَـبداً، وكَــنىٰ بي فَخراً أن تَكونَ لي رَبّاً ١٠٠.

١٢٨٥٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أَذَلَ نَفسَهُ في طاعَةِ اللهِ فَهُوَ أَعَزُّ مِمَّن تَعَزَّزَ عِمَعصِيَةِ اللهِ ٥٠٠. (انظر) عنوان ٣٢٣ «الطاعة».

#### ٢٧١١ - موجِباتُ العِزِّ (٢)

#### اليَأْسُ مِنَ النَّاس

١٢٨٥٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على اللهِ اللهِ العِزُّ قَلِقاً حتى يَأْتِي داراً قَدِ استَشعَرَ أهلُها اليَأسَ

<sup>(</sup>١) عدة الداعي: ١٦٦، البحار: ٧٨ / ٤٥٣ / ٢١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ١٠٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۷۰/ ۲۸۵ / ۸.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ٢٦٤ / ٩.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة : الحكمة ٣٧١ والخطبة ١٩٥.

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) كنز المتال : ٤٤١٠١ . ٤٤١٠١.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ١٤/٤٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) كنز العمّال: ٤٣٠٨٤.

مِمَّا فِي أَيدي النَّاسِ فَيوطِنَهَا ١٠٠٠.

١٢٨٥٦ - الإمامُ الباقرُ على : اليَاسُ مِمّا في أيدي النّاسِ عِزُّ للمُؤمِنِ في دِينِهِ، أوما سَمِعتَ قَولَ حاتِم:

إذا ما عَزَمتَ اليَّأْسَ أَلْفَيتَهُ الغِنىٰ إذا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ، والطَّمَعُ الفَقرُ ٣٠ إذا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ، والطَّمَعُ الفَقرُ ٣٠ الإمامُ عليُّ الخِزَّ مَعَ اليَّأْسِ ٣٠.

(انظر) اليأس: باب ٤٢٣٦.

#### ٢٧١٢ \_ موجِباتُ العِزِّ (٣)

الإنصاف، الأخذُ بِالحَقِّ، العَفوُ، التَّواضُعُ، ذُلُّ النَّفسِ، التَّعَفُّفُ، التَّوكُّلُ، الشَّجاعَةُ، حِفظُ النَّسانِ، كَظمُ الغَيظِ، الصَّبرُ، القَناعَةُ...

١٢٨٥٨ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ : ألا إِنَّهُ مَن يُنصِفُ النّاسَ مِن نَفسِهِ لَم يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا عِزَّآن. 
١٢٨٥٩ ـ الإمامُ العسكريُّ على : ما تَرَكَ الحَقَّ عَزيزُ إِلّا ذَلَّ، ولا أَخَذَ بِهِ ذَليلُ إِلّا عَزَّن. 
١٢٨٦٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : مَن عَفا مِن مَظلِمَةٍ أَبدَلَهُ اللهُ بِها عِزّاً فِي الدّنيا والآخِرَةِن.

١٢٨٦١\_عنه ﷺ: ثَلاثَةٌ لا يَزيدُ اللهُ بِهِنَّ إِلَّا خَيراً : التَّواضُع لا يَزيدُ اللهُ بِهِ إِلَّا ارتِفاعاً ، وذِلُّ النَّفسِ لا يَزيدُ اللهُ بِهِ إِلَّا عِزَّاً ، والتَّعَفُّفُ لا يَزيدُ اللهُ بِهِ إِلَّا غِنيَّ ٨٠.

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة : ٢ / ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: ١٩٥ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٦/١٤٩/٢,

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ١٤٤ / ٤.

<sup>(</sup>٦- ٨) البِّحار: ٢٤/٢٧٤/٧٨ و ٧٧/ ١٢١/ ٢٠ و ٢٢/ ١٢٢/ ٢٢.

١٢٨٦٢ ـ الإمامُ الباقرُ على : الغَناءُ والعِزُّ يَجولانِ في قَلبِ المُؤْمِنِ، فإذا وَصَلا إلىٰ مَكانٍ فيهِ التَّوَكُّلُ أُوطَناهُ\*\*.

١٢٨٦٣ الإمامُ الكاظمُ اللهِ لِرَجُلٍ قالَ لَـهُ : أوصِني ـ : إحفَظْ لِسانَكَ تَعِزَّ ، ولا تُمكِّنِ النَّاسَ مِن قِيادِكَ فتَذِلَّ رَقبَتُكَ ".

١٢٨٦٤ ـ الإمامُ الباقرُ الله : ثَلاثُ لا يَزيدُ اللهُ بِهِنَّ المَرَءَ المُسلِمَ إِلَّا عِزَّاً : الصَّفعُ عَمَّن ظَلَمَهُ، وإعطاءُ مَن حَرَمَهُ، والصَّلَةُ لِمَن قَطَعَهُ ٣٠.

١٢٨٦٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثَةُ أُقسِمُ بِاللهِ أَنَّهَ الْحَقُّ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِن صَدَقَةٍ ولا زَكاةٍ ، ولا ظُلِمَ أَحَدٌ بِظُلامَةٍ فقَدَرَ أَن يُكافِيَ بِهَا فكَظَمَها إلّا أَبدَلَهُ اللهُ مَكانَها عِزّاً ، ولا فَتَحَ عَبدُ عَلىٰ نَفسِهِ بابَ مَسأَلَةٍ إلّا فُتِحَ عَلَيهِ بابُ فَقرٍ (".

١٢٨٦٦ عنه ﷺ : ما مِن عَبدٍ كَظَمَ غَيظاً إِلّا زادَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ عِزَّاً فِي الدِّنيا والآخِرَةِ ١٠٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن صَبَرَ عَلَىٰ مُصيبَةٍ زادَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ عِزَّاً عَلَىٰ عِزَّه، وأدخَلَهُ جَنَّتَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وأهل بَيتِهِ ﷺ ٢٠٠٠.

١٢٨٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن بَرِئَ مِنَ الشَّرُّ نالَ العِزَّ ١٠٠.

١٢٨٦٩ ـ الإمامُ عليُّ الله : الشَّجاعَةُ أَحَدُ العِزَّينِ، الفِرارُ أَحَدُ الذُّلِّينِ ٥٠.

١٢٨٧٠ عنه ﷺ : مَن سَلا عَن مَواهِبِ الدُّنيا عَزَّ ١٠٠.

١٢٨٧١ عند ﷺ : القَناعَدُ تُؤَدِّي إِلَى العِزِّ (٥٠٠).

١٢٨٧٢ - عنه على : مَن قَنَعَت نَفْسُهُ عَزَّ مُعسِراً ، مَن شَرِهَت نَفْسُهُ ذَلَّ موسِراً ١١١٠.

<sup>(</sup>١) كشف النتة : ٢ / ٣٥٩.

<sup>(</sup>۲\_۲) الكاني: ٤/١١٣/٢ وص ١٠/١٠٩.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۷۹/۲-۹/۷۸.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢/ ١١٠ / ٥.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٢/١٢٨/٨٢.

<sup>(</sup>٧) تحف المتول : ٣١٦.

<sup>(</sup>٨\_١١) غرر العكم : (١٦٦٢ ـ ١٦٦٢)، ٩١٨٤، ١١٢٣ ( ٨٤٣٩ ـ ٤٤٨).

١٢٨٧٣ ـ عند ٷ : إقنَعْ تَعِزُّ ١٠٠.

١٢٨٧٤ ــ عنه ﷺ : فَرَضَ اللهُ... والجيهادَ عِزّاً لِلإســلام ٣٠.

المَّكِتَابَ نوراً لا تُطفأ مَصابِيحُهُ... وَشِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ : ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيهِ الكِتَابَ نوراً لا تُطفأ مَصابِيحُهُ... وتبياناً لا تُهدَمُ (لا تَنهَدِمُ) أركانُهُ، وشِفاءً لا تُخشىٰ أسقامُهُ، وعِزًا لا تُهزَمُ أنصارُهُ، وحَـقاً لا تُخذَلُ أعوانُهُ... جَعَلَهُ اللهُ رِيّاً لِعَطَشِ العُلَهاءِ، ورَبيعاً لِقُلوبِ الفُقَهاءِ... ومَعقِلاً مَنيعاً ذُروَتُهُ، وعِزًا لِمَن تَولاهُ اللهُ رِيّاً لِعَطَشِ العُلَهاءِ، ورَبيعاً لِقُلوبِ الفُقَهاءِ... ومَعقِلاً مَنيعاً ذُروَتُهُ، وعِزًا لِمَن تَولاهُ اللهُ ا

#### ٢٧١٣ـما يَنبَغي في الدّعاءِ لِطَلَبِ العِزِّ

١٢٨٧٧ ــ إقبال الأعمال ــ في الدُّعاءِ يوم العشرين من شهر رمضان ــ: اللَّهُمَّ وفي صُــدورِ الكَافِرينَ فعَظَّمْني، وفي أعيُنِ المُؤمِنينَ فجَلَّلْني، وفي نَفسي وأهلِ بَيتي فذَلِّلْني، .

١٢٨٧٨ ـ إقبال الأعمال ـ في الدعاء يوم السابع عشر ـ : وفي نَفسي فذَلَّلْني وفي أُعيُّنِ النَّاسِ فعَظَّمْني ٣٠.

١٢٨٧٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ مِن دُعائدِ في مَكارِمِ الأخلاقِ ــ: وأعِزَّ في ولا تَبتَلِيَنِّي بِالكِبرِ... ولا تَرفَعْني في النّاسِ دَرَجَةً إلّا حَطَطَتَني عِندَ نَفسي مِــثلَها، ولا تُحــدِثُ لي عِــزّاً ظاهِراً إلّا أحدَثتَ لي ذِلّةً باطِنَةً عِندَ نَفسي بِقَدرِها ٣.

١٢٨٨٠ عنه ﷺ مِن دُعائدِ يَومَ عَرَفةً \_ : وذَلَّلْني بَينَ يَدَيكَ ، وأعِزَّ ني عِندَ خَلقِكَ ، وضَعْني

<sup>(</sup>١) البحار : ۹۰/۷۸ / ۹۰.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٢ والخطبة ١٩٨ و ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) إقبال الاعمال: ١/٥٥٥، البحار: ٩٨/١٥.

<sup>(</sup>٦) اقبال الاعمال: ١/ ٣٠٦، البحار: ٨٨/٧٤.

<sup>(</sup>V) الصحيفة السجّاديّة: ١٨ الدعاء · ٢.

إذا خُلُوتُ بِكَ، وَارْفَعْنِي بَينَ عِبادِكَ، وأَغْنِنِي عَمَّن هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، وزِدْنِي إِلَيكَ فاقَةً وفَقرأً ١٠٠٠.

(انظر) عنوان ۲۸۰ «الشهرة».

#### ٢٧١٤ ـ ما يوجِبُ بَقاءَ العِرِّ

١٢٨٨١ - الإمامُ الباقرُ الله : أُطلُب بَقاءَ العِزُّ بإماتَةِ الطَّمَعِ ٣٠.

١٢٨٨٢ ـ الإمامُ عليُّ على : تَرَوَّحْ إلى بَقاءِ عِزَّكَ بِالوَحدَةِ ٣٠.

١٢٨٨٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : حِسْمَةُ الانقِباضِ أبقى لِلعِزِّ من أنسِ التَّلاقي ".

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّاديّة: ١٩٨ الدعاء ٤٧.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢-٤) البحار: ٩٤/٥٤/٧٨ و ٢٨٠/٧٤

# 701

## العُزلَة

البحار: ١٠٨/٧٠ باب ٤٩ «العزلة عن شِرار الخلق».

كنز العمّال : ٣ / ٣٧٢، ٧٧٢ «العزلة».

انظر: عنوان ۱۷ «الألفة». ٢٦ «الأنسي». ١٥٢ «الخمول». ٢٨٠ «الشُّهرة». ٣٥٤ «المِشرة».

الكتمان: باب ٣٤٥٥.

#### ٢٧١٥ \_ فَصْلُ العُزلَةِ

#### الكتاب

﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُى لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ﴾ ''.

﴿وَاْعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَاْدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيّاً \* فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيّاً ﴾ ٣.

(انظر) العنكبوت: ٢٦ و الصافّات: ٩٩.

١٢٨٨٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : العُزلَدُ عِبادَةً ٣٠٠.

١٢٨٨٥ ـ الإمامُ عليُّ على العُزلَةُ أفضَلُ شِيمَ الأكياسِ ".

١٢٨٨٦ - عنه الله : في اعتِزالِ أبناءِ الدّنيا جِماعُ الصّلاح ١٠٠٠

١٢٨٨٧ عند الله الوصلة بالله في الانقطاع عن التاس ١٠٠.

٨٨٨٨ ـ عنه على: الانفراد راحَةُ المُتَعَبِّدينَ ٠٠٠

١٢٨٨٩ ـ عنه على : مَنِ انفَرَدَ عَنِ النَّاسِ أَنِسَ بِاللهِ سُبحانَهُ ١٠٠.

#### ٢٧١٦ ـ العُزلَةُ والعَقلُ

١٢٨٩٠ تنبيه الخواطر؛ كانَ لُقهانُ لِمُثِلِا يُطيلُ الجُلُوسَ وَحَدَهُ، وَكَانَ يَكُرُّ بِهِ مَولاهُ فَيَقُولُ: يَا لُقَهَانُ، إِنَّكَ تُدَيَّمُ الجُلُوسَ وَحَدَّكَ، فَلَو جَلَستَ مَعَ النَّاسِ كَانَ آنَسَ لَكَ! فَيَقُولُ لُقهانُ: إنَّ طُولَ الوَحَدَةِ أَفْهَمُ لِلفِكرَةِ، وطُولُ الفِكرَةِ دَليلٌ عَلىٰ طَرِيقِ الجَنَّةِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٨٤، ٤٩.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين : ٣٤١.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غرر العكم : ١٤١٤، ٥٠٥٥.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ١٧٥٠، ١٦٦، ١٦٤٤.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر: ١ / ٢٥٠.

الامامُ الكاظمُ اللهِ على قُوَّةِ العَقلِ، وَالرَّاعِبِينَ فيها، ورَغِبَ فيا عِندَ اللهِ، وكانَ اللهُ أنسيسَهُ في فَن عَقَلَ عَنِ اللهِ اعتَزَلَ أهلَ الدّنيا والرّاغِبِينَ فيها، ورَغِبَ فيا عِندَ اللهِ، وكانَ اللهُ أنسيسَهُ في الوَحشَةِ، ومُعزَّهُ مِن غَيرِ عَشيرَةٍ ١٠٠.

١٢٨٩٢ ـ الإمامُ عليُّ على الله الانفراد لِعِبادَةِ اللهِ كُنوزُ الأرباح ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ على وقد قبلَ لَهُ: خَلُوتَ بِالْعَقيقِ، وَتَعَجَّلَتَ الوَحدَةَ! \_: لَو ذُقتَ حَلاوَةَ الوَحدَةِ لَا اللهِ الْعَبْدُ فِي الوَحدَةِ مِن مُداراةِ النّاسِ".
النّاسِ".

#### ٢٧١٧ ـ العُزلَةُ والسَّلامَةُ

١٢٨٩٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : لا سَلامَةَ لِمَن أَكثَرَ مُعَالَطَةَ النَّاسِ ".

١٢٨٩٥ عنه 機: مُلازَمَةُ الخَلوةِ دَأْبُ الصُّلَحاءِ ١٠٠

١٢٨٩٦\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إن قَدَرتَ أن لا تَخرُجَ مِن بَيتِكَ فَافعَلْ، فإنَّ عَلَيكَ في خُروجِكَ أن لا تَغتابَ، ولا تَكذِبَ، ولا تَحسُدَ، ولا تُرائيَ، ولا تَتَصَنَّعَ، ولا تُداهِنَ™.

١٢٨٩٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : العُزلَةُ سَلامَةُ ٣٠.

١٢٨٩٨ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ السَّلامَةُ في التَّفَرُّودِ ٥٠٠

١٢٨٩٩ عنه على : سَلامَةُ الدِّين في اعتِزالِ النَّاسِ ١٠٠.

٠٠٢٩٠٠ عنه الله : مَنِ اعتَزَلَ سَلِمَ وَرَعُهُ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٧٠/ ١١١ / ١٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١١٩/٢٥٤/٧٨.

<sup>(</sup>٤) مطالب السؤول : ٥٦ ـ

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٩٧٥٨.

<sup>(</sup>٦) الكاني : ٨/ ٢٨/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٧) كنز العتال : ٦٩٩٧.

<sup>(</sup>٨\_٠١) غرر الحكم: ٣٢٨، ٢٠٦٥، ٧٩٧٧.

١٢٩٠١ عنه الله : مَنِ اعتَزَلَ النَّاسَ سَلِمَ مِن شَرِّهِم ١٠٠.

١٢٩٠٢ عنه ﷺ : مُداوَمَةُ الوَحدَةِ أَسلَمُ مِن خِلطَةِ النَّاسِ ٣٠.

### ٢٧١٨ - فَضَلُ مَن لا يُعرَفُ مِن أولِياءِ اللهِ

المُعَالِمُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَزَّوجلَّ : إنَّ مِن أَغْبَطِ أُولِيا فِي عِندي رَجُلاً خَفيفَ الحَالِ ذا خَطَرٍ ﴿ ، أَحسَنَ عِبادَةَ رَبِّهِ فِي الغَيبِ، وكانَ غامِضاً في النَّاسِ، جُعِلَ رِزقُهُ كَفافاً فَصَبَرَ عَلَيهِ، وماتَ فقَلَّ تُراثُهُ وقَلَّ بَواكِيهِ ﴿ ﴾ .

١٢٩٠٤ عنه ﷺ: إنَّ أغبَطَ أولِياءِ اللهِ عَبدٌ مُؤمِنٌ خَفيفُ الحاذِ ذو حَظٍّ مِنَ الصَّلاةِ، أحسَنَ عِبادَةَ رَبِّهِ وأطاعَهُ في السِّرِّ، وكانَ غامِضاً في النَّاسِ لا يُشارُ إلَيهِ بِالأصابِع

١٢٩٠٥ ــ الكافي عن عليِّ بنِ عيسى رفعه ــ يُمَّا ناجَى اللهُ تَعالىٰ بِهِ موسىٰ ﷺ ــ: كُن خُلَقَ الثَّيابِ جَديدَ القَلبِ، تَخْفَىٰ عَلَىٰ أهلِ الأرضِ، وتُعرَفُ في أهلِ السَّماءِ™.

٦٢٩٠٦ - الإمامُ علي الله على الله على المؤمنين - : إن شَهدوالم يُعرَفوا، وإن غابوالم يُفتَقَدوا، وإن مَرضوا لم يُعادوا ١٨٠٠ .

١٢٩٠٧ ــ تنبيه الخواطر: رُئيَ بَعضُهُم يَبكي عِندَ قَبرِ رسولالله ﷺ فقيلَ لَهُ: ما يُبكيك؟ فقالَ : سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ الأتقِياءَ الأخفِياءَ فقالَ : سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ الاَتقِياءَ الأخفِياءَ الذينَ إذا غابُوا لَم يُفقَدوا، وإن حَضَروا لَم يُعرَفوا، قُلوبُهُم مَصابيحُ الهُدئ".

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٥١٨، ٩٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) في نقل «ذا حظّ من صلاة» وفي نقل «ذا حظّ من صلاح».

<sup>(</sup>٤) راجع البحار : ٧٧/ ١٤١/٧٧ و ج ١٠٩/٧٠ و ج ٢٧/ ٣١٦ و ص ٣٣/ ٣٦٦ و ج ٧٧/ ٥٥ / ١ و ص ٦٥ / ١٨ لتعرف ما ورد في هذا المعنىٰ.

<sup>(</sup>٥) مشكاة الأنوار : ٢٢.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١٨٢/١.

<sup>(</sup>V) الكافي : ٨/٤٢/٨.

<sup>(</sup>٨) مطالب السؤول: ٥٣.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر : ١ / ١٨٢.

#### ٢٧١٩ ـ ما يوجِبُ العُزلَةَ

١٢٩٠٨ ـ الإمامُ العسكريُّ على الوحشةُ مِنَ النَّاسِ عَلَىٰ قَدرِ الفِطنَةِ بَهِم ١٠٠٠

١٢٩٠٩ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : خالِطِ النَّاسِ تَخبُرْهُم، ومَتىٰ تَخبُرْهُم تَقْلِهم ٣٠.

١٢٩١٠ ـ الإمامُ عليُّ الله : من عَرَفَ الله تَوحَّدَ، مَن عَرَفَ النَّاسَ تَفَرَّدَه.

١٢٩١١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عَن عِلَّةِ اعتِزالِه ــ: فَسَدَ الزَّمانُ وتَغَيَّرَ الإخوانُ، فرَأْيتُ الانفِرادَ أسكَنَ لِلفُؤادِ<sup>ن</sup>.

١٢٩١٢ ـ الإمامُ علي على اختَبرَ اعتَزَلَ ١٠٠

#### ٢٧٢٠ ـ مَن لا يَنبَغى لَهُ العُزلَةُ

المُؤمِنُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ النّاسَ ويَصبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُم أَفْضَلُ مِنَ المُؤمِنِ الذي لا يُخالِطُ النّاسَ ولا يَصبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُم ٣٠.

١٢٩١٤ عنه ﷺ لِرَجُلٍ أراد الجَبَلَ لِيتعَبَّدَ فيهِ .. الصَبرُ أَحَدِكُم ساعَةً عَلى ما يَكرَهُ في بَعضِ مَواطِنِ الإسلامِ خَيرٌ مِن عِبادَتِهِ خالِياً أربَعينَ سَنَةً ٣.

<sup>(</sup>١) البحار : -٧/ ١١١ / ١٤.

 <sup>(</sup>٢) البحار : ١٧ / ١١١ / ١٤، يشبه هذاكلام أمير المؤمنين طليًّة : «اخبر تقله» نهج البلاغة : العكمة ٤٣٤، والمعنى : خالِط الناس
وعاشِرهم في جلواتهم وخلواتهم، فإذا فعلت ذلك تخبرهم وتعرفهم حقيقة المعرفة، ومتنى تخبرهم وتعرفهم تقليهم وتبغضهم. (كما عن
هامش البحار).

<sup>(</sup>۲) غرر الحكم: ۷۸۲۹، ۷۸۲۲.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٤٧/٦٠/١٢.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٧٦٤٧.

<sup>(</sup>٦) كنز المثال: ٦٨٦.

<sup>(</sup>٧) الدرّ المنثور : ١ / ١٦١.



## العَزمُ

انظر: عنوان ١٠٩ «الحزم».

المعرفة (٣): باب ٢٦٢٣ ، الخالق : باب ١٠٩٤ .

#### ٢٧٢١ ـ العَزَمُ

﴿وَلَقَدُ عَهِدُنا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْماً﴾ ٣٠.

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ".

١٢٩١٥\_ الإمامُ عليٌّ ﷺ : ولْكِنَّ اللهَ شبحانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ في عَزائمُهِم، وضَعَفَةً فيها تَرَى الأعينُ مِن حالاتِهم".

١٢٩١٦ عنه على عنه عَلَمْ النَّبِيِّ عَلِيلًا ـ: قائماً بِأُمرِكَ، مُستَوفِزاً في مَرضاتِكَ، غَيرَ ناكِلٍ عَن قُدُم، ولا واهٍ في عَزمٍ<sup>١١٠</sup>.

١٢٩١٧ عنه ﷺ ـ في صِفَةِ المَلائكَةِ ــ: ولا تَعدو علىٰ عَزيمَةٍ جِدِّهِم يَلادَةَ الغَفَلاتِ، ولا تَنتَضِلُ في هِمَمِهِم خَدائعُ الشَّهَواتِ٠٠٠.

١٢٩١٨\_ الإمامُ زينُ العابدينَ عِلى \_كانَ يَقُولُ إِذَا تَلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وكونوا مَعَ الصَّادِقين﴾ \_: اللَّهُمَّ ادفَعْني (ارفَعْني) ﴿ فِي أَعلَىٰ دَرَجاتِ هٰذِه النُّدبَةِ، وأُعِنّي بِعَزم الإرادَةِ ﴿ ﴿. ١٢٩١٩ ــ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ : فتَداوَ مِن داءِ الفَترَةِ في قَلِبكَ بِعَزيَةٍ ، ومِن كَرَى الغَفلَةِ في ناظِرِكَ

بيَقظَة ٥٠٠.

•١٢٩٢ـعنه الله : ولا تَجتَمِعُ عَزيمَةٌ ووَليمَةٌ، ما أنقَضَ النَّومَ لِعَزائمِ اليَومِ، وأمحى الظُّلمَ لِتَذاكيرِ الحِمَمِ!(١)

<sup>(</sup>١) طه: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٣٥.

<sup>(</sup>٣ـ٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢ و ٧٢و ٩١.

<sup>(</sup>٦) ما بين الهلالين أثبتناه من البحار : ١٥٣/٧٨ . ١٨٨

<sup>(</sup>٧) كشف الغمّة: ٢ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١١ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ٢٤١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١١١/١٥٠.

١٢٩٢١ ـ عنه على الله عَن ساءَ عَزمُهُ رَجَعَ عَلَيهِ سَهِمُهُ ١١٠

١٢٩٢٢ عنه على الله تعزم على ما لم تستبن الرُّشدَ فيه ١٠٠٠

١٢٩٢٣ ـ عنه علي : أصلُ العَزم الحَزمُ، وغَمَرَتُهُ الظَّفَرُ ٣٠.

١٢٩٢٤ ـ عنه على : ضادّوا التَّوانِيَ بِالعَزمُ ٣٠.

١٢٩٢٥ ـ عنه ﷺ : عَلَىٰ قَدرِ الرَّأْيِ تَكُونُ العَزيمَهُ ١٠٠.

١٢٩٢٦\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_ في الدُّعاءِ \_ : قَدَّعَلِمتُ أَنَّ أَفضَلَ زادِ الرَّاحِلِ إِلَيكَ عَزمُ إرادَةٍ وإخلاصُ نِيّةٍ ‹ ، .

١٢٩٢٧ ــ الإمامُ علي اللهِ : الحمدُ شِهِ الَّذي شَرَعَ الإسلامَ فسَهَّلَ شَرائعَهُ لِمَن وَرَدَهُ ، وأَعَزَّ أركانَهُ عَلَىٰ مَن غالَبَهُ ، فجَعَلَهُ أَمناً لِمَن عَلَقَهُ ... وآيَةً لِمَن تَوَسَّمَ ، وتَبصِرَةً لِمَن عَزَمَ ٣٠.

١٢٩٢٨ عنه الله على التَّحذيرِ مِنَ الشَّيطانِ ـ: فاجعَلوا عَلَيهِ حَدَّكُم، ولَهُ جَدَّكُم ... وأجلَبَ بِخَيلِهِ عَلَيكُم، وتَهُ جَدَّكُم كُلَّ بَنانٍ، لا بِخَيلِهِ عَلَيكُم، وقَصَدَ بِرَجِلِهِ سَـبيلَكُم، يَقتَنِـ صونَكُم بِكُلِّ مَكانٍ، ويَضرِبونَ مِنكُم كُلَّ بَنانٍ، لا عَتَنِعونَ بِحِيلَةٍ، ولا تَدفَعونَ بِعَزيمةٍ، في حَومَةِ ذُلِّ (٥٠).

المَّكُنَ سُبحانَهُ آدَمَ اللهِ عَنْ فَيْ آدَمَ اللهِ مِنْ أَسكَنَ سُبحانَهُ آدَمَ داراً أَرغَدَ فيها عَيشَهُ، وآمَنَ فيها عَيشَهُ، وآمَنَ فيها مَخَلَّتُهُ، وحَذَّرَهُ إبليسَ وعَداوَتَهُ، فَاغتَرَّهُ عَدُوَّهُ نَفاسَةٌ عَلَيهِ بِدارِ المُقامِ، ومُرافَقَةِ الأبرارِ، فباعَ البَقينَ بِشكِّهِ، والعَزيمَةُ بِوَهنِهِ اللهِ .

١٢٩٣٠ عنه ﷺ : فَيالَهَا أَمثالاً صائبَةً ، ومَواعِظَ شافِيَةً ، لَو صادَفَت قُلوباً زاكِيَةً ، وأسهاعاً واعِيّةً ، وآراءً عازِمَةً ، وألباباً حازِمَةً إ٠٠٠

<sup>(</sup>١ ـ ٥) غرر الحكم: ٦١٧٣،٥٩٢٧،٣٠٩٥، ١٠١٨٣،٨٣١٥.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٦٧/٣١٨/٨٦.

<sup>(</sup>١٠\_٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٦ و ١٩٢ و ١ و ٨٣.

# TOT

## التّعزية

البحار: ٨٢/ ٧١ باب ١٦ «التعزية والمآتم وآدابهما».

وسائل الشيعة: ٢ / ٨٧١ـ ٨٧٤ «التعزية».

البحار : ٨٢ / ١٢٥ باب ١٨ «التعزّي» .

انظر: المصيبة: باب ٢٣٤٧.

### ٢٧٢٢ ـ تَعزِيةُ المُصابِ

١٢٩٣١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن عَزَّىٰ مُصاباً كَانَ لَهُ مِثلُ أَجرِهِ ١٠٠.

١٢٩٣٢ ـ عنه ﷺ : مَن عَزَىٰ أَخَاهُ المُؤْمِنَ في (مِن) مُصيبَةٍ كَسَاهُ اللهُ عَزَّوجِلَّ حُلَّةً خَضراءَ يُحبَرُ بِهَا يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٣٩٣٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : مَن عَزَّى الثَّكلىٰ أَظلَّهُ اللهُ في ظِلِّ عَرشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ٣٠. ١٢٩٣٤ ـ عنه اللهِ : التَّعزِيَةُ تُورِثُ الجُنَّةَ ٣٠.

١٢٩٣٥ \_ الإمامُ الصّادقُ على : كَفاكَ مِنَ التَّعزِيَةِ بأن يَراكَ صاحِبُ المُصيبَةِ ١٠٠.

#### ٢٧٢٣ ـ ما يُقالُ في تَعزِيَةِ المُصابِ

١٢٩٣٦ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا عَزَىٰ قالَ: آجَرَكُمُ اللهُ ورَجِمَكُم، وإذا هَنَّأُ قالَ: بارَكَ اللهُ لَكُم وبارَكَ عَلَيكُم ٣٠.

المَعْهُ اللهِ ال

فقالَ بَعضُهُم لِبَعضٍ: تَعرِفُونَ الرَّجُلَ؟ فقالَ عَلِيُّ اللهِ : نَسَعَم، لهَـذَا أَخــو رَســولِ اللهِ ﷺ الخِضرُ اللهِ ٣٠.

١٢٩٣٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : تَعزِيَةُ المُسلِمِ لِلمُسلِمِ بِقَريبِهِ الذِّمّيُّ استِرجاعٌ عِندَهُ. وتَذكِرَةٌ

<sup>(</sup>١) البحار: ٢٨/٩٤/٨٢.

<sup>(</sup>٢) مسكّن الفؤاد : ٦ - ١ .

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٣/٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) الغقيد: ١/٤٧١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٧-٦) مسكّن الغؤاد : ١٠٨ و ١٠٩.

بِالمَوتِ وما بَعدَهُ، ونَحُوُ هٰذَا الكَلامِ٠٠٠.

١٢٩٣٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عنوية لِقومٍ قد أصيبوا عِصيبَةٍ .: جَبَرَ اللهُ وَهنَكُم، وأحسَنَ عَزاكُم، ورَحِم مُتَوَقّاكُم ".

#### ٢٧٢٤ ـ تَهنِئَةُ المُصابِ أولىٰ مِن تَعزِيَتِه!

١٢٩٤٠ ـ الرَّمَامُ الرُّضَا عَلَيُّ ـ في تَعزِيَتِهِ لِلحَسَنِ بنِ سَهلٍ ـ: التَّهنِئَةُ بِآجِلِ النَّوابِ أولى مِن التَّعزِيَةِ عَلى عاجِلِ المُصيبَةِ ٣٠.

١٢٩٤١ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : لا تَعُدَّنَّ مُصيبَةً أُعطِيتَ عَلَيها الصَّبرَ، واستَوجَبتَ عَلَيها مِنَ اللهِ عَزَّ وجلَّ النَّوابَ، إِنَّا المُصيبَةُ الّتِي يُحرَمُ صاحِبُها أجرَها وثَوابَها إذا لَم يَصبِرُ عِندَ نُزولِها ﴿ اللهِ عَزْ اللهِ عَلَا نُزولِها ﴿ اللهِ عَزْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ١ /٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) الفقيه: ١ / ١٧٤ / ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٢) البحار : ٩/٣٥٣/٧٨.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٧/٢٢٤/٧.



## العشرة

البحار: ٧٤، ٧٥، ٧٦/ ١ ـ ٦٤ «كتاب العِشرة».

البحار: ٧٤ / ١٥٤ باب ١٠ «حسن المعاشرة».

البحار: ٧٥ / ٢٧٩ باب ٧١ «سوء المحضر».

وسائل الشيعة: ٨ / ٣٩٨ «أبواب أحكام العشرة».

كنز العمّال: ٩ / ٣ «كتاب الصحبة».

انظر: عــنوان ٦ «الأخ»، ٧٠ «المــجالسة»، ١٨٢ «الرَّحِــم»، ١٩٢ «الرَّفـق»، ٢٩١ «الصَّـديقِ»، ٢٥١ «العَلَّـديقِ

الرُّضا (٢): باب ١٥٢٦، ١٥٢٧، السلطان: بأب ١٨٥٤، الملك: باب ٣٧٠٢.

#### ٢٧٢٥ ـ أدَبُ العِشرَةِ مَعَ النَّفسِ

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : اِجعَلْ قَلْبَكَ قَرِيناً بَرّاً، أَو وَلَداً واصِلاً، وَاجعَلْ عَمَلَكَ والِداً تَتَبِعُهُ، وَاجعَلْ نَفْسَكَ عَدُواً تُجاهِدُها، وَاجعَلْ مالَكَ عارِيَةً تَرُدُّها ١٠٠.

١٢٩٤٣ \_عنه ﷺ : أقصُرْ نَفسَكَ عَمَّا يَضُرُّها مِن قَبلِ أَن تُفارِقَكَ ، وَاسعَ في فَكاكِها كَمَا تَسعىٰ في طَلَبِ مَعيشَتِكَ ؛ فإنَّ نَفسَكَ رَهينَةٌ بِعَمَلِكَ ٣٠ .

١٢٩٤٤ ـ عنه على : إحمِلْ نَفسَكَ لِنَفسِكَ، فإن لَم تَفعَلْ لَم يَحمِلُكَ غَيرُكَ ٣٠.

١٢٩٤٥ ـ عنه ﷺ : خُذْ لِنَفْسِكَ مِن نَفْسِكَ ، خُذْ مِنها في الصَّحَّةِ قَبلَ السَّقَمِ، وفي القُوَّةِ قَبلَ الضَّعفِ، وفي الحَياةِ قَبلَ المَهاتِ<sup>ن</sup>.

(انظر) التفس: باب ٣٩٢١.

عنوان ۱۱۱ «الحساب».

#### ٢٧٢٦ ـ أَدَبُ العِشرَةِ مَعَ النَّاسِ

#### الكتاب

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَغْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ خُشْناً وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَـلِيلاً مِسْكُمْ وَأَنْـتُمْ مُغْرِضُونَ﴾ (٥٠.

﴿وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وآلْمَساكِـينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِىٰ وَالْجَارِ الْجُنُّبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾ ٣٠.

١٢٩٤٦ - الإمامُ عليٌّ علي الله : خالِطوا النَّاسَ مُخالَطَةً إن مِتُّم مَعَها بَكُوا عَلَيكُم، وإن عِشتُم (غِبتُم)

<sup>(</sup>١-١) الكافسي: ٧/٤٥٤/٧ وص ٥٥٤/٨ وص ٥/٤٥١ وص ١١١/٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٢٦.

حَنُّوا إِلَيكُمْ...

١٢٩٤٧ عنه ﷺ - في وَصِيَّتِـه لِبَنيـهِ عِنـدَ احتِضارِهِ -: يا بَنِيَّ، عاشِروا النَّاسَ عِشرَةً إِن غِبتُم حَنُّوا إِلَيكُم، وإِن فُقِدتُم بَكُوا عَلَيكُم".

١٢٩٤٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : صَلاحُ شَأْنِ النَّاسِ التَّعايُشُ والتَّعاشُرُ مِلَ مَ مِكيالٍ : ثُلثاهُ فِطَنُ، وثُلثُ تَغافُلُ ٣٠.

المَّاكِ النَّاسَ فَيَمَقُتُوكَ، ولا تَكُن مَهِيناً لاتُكالِبِ النَّاسَ فَيَمَقُتُوكَ، ولا تَكُن مَهِيناً فَيُذِلُّوكَ، ولا تَكُن مَهيناً فَيُلْفِظُوكَ (ويُروى: ولا تَكُن حُلواً فَتُبلَعَ، ولا مُرَّاً فَيُلفِظُوكَ (ويُروى: ولا تَكُن حُلواً فَتُبلَعَ، ولا مُرَّاً فَتُرمى) (٣.

١٢٩٥١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن أكرَمَكَ فأكرِمهُ ، ومَنِ استَخَفَّ بِكَ فأكرِم نَفسَكَ عَنهُ ٣٠. ١٢٩٥٢ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن خالَطتَ فإنِ استَطَعتَ أن تَكونَ يَدُكَ العُليا عَلَيهِ فَافعَلْ ٣٠.

١٢٩٥٣ ـ الإمامُ الكاظمُ على المستَطَعتَ أن لا تُخالِط أَحَداً مِنهُم إلا مَن كانَت يَدُكَ عَلَيهِ العُليا فَافعَلْ ٥٠٠.

١٢٩٥٤ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : زُهدُكَ في راغِبٍ فيكَ نُقصانُ حَظٍّ ، ورَغبَتُكَ في زاهِدٍ فيكَ ذُلُّ نَفْسٍ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ١٠.

<sup>(</sup>٢\_٣) البحار: ٢٤٧/٤٢/٥٥ و ٧٤/١٦٧/٤٣.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) معانى الأخيار ٢٦٧ / ١.

<sup>(</sup>٦) الدرّة الباهرة: ٣١.

<sup>(</sup>٧) المحاسن: ۲ / ۱۰۲ / ۱۲۷۲.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة 201.

#### ٢٧٢٧ ـ أَدَبُ العِشرَةِ مَعَ الأَهلِ

#### الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُـرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ ‹ .

﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ٣٠.

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيبًا ﴾ ٣. - هما أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُه الا تُأْمِكُ الْمُعَالَّكُ وَلا أَوْلاكُ مِنْ وَيَكُمُ اللهُ مِهَ وَيُعْمَا وَاللهَ عَلَىٰ أَوْل

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُّ الْخاسِرُونَ﴾(").

الحَمَظُلِ، إِنَّهُ مَن صَبَرَ نالَ بِصَبرِهِ دَرَجَةَ الصَّائمِ القائمِ، ودَرَجَةَ الشَّهيدِ الَّذي قَد ضَرَبَ بِسَيفِهِ قُدَّامَ مُحُمَّدٍ يَبَلِيْهِ اللهِ عَلَى مَا هُوَ أَمَرُ بِسَيفِهِ وَدَرَجَةَ الشَّهيدِ الَّذي قَد ضَرَبَ بِسَيفِهِ قُدَّامَ مُحُمَّدٍ يَبَلِيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ

١٢٩٥٦\_الإمامُ الصّادقُ على ؛ إنَّ المَرَءَ يَحتاجُ في مَنزِلِهِ وعِيالِهِ إلىٰ ثَلاثِ خِلالٍ يَتَكَلَّفُها وإن لَم يَكُن في طَبعِهِ ذٰلكَ: مُعاشَرَةٍ جَميلَةٍ، وسَعَةٍ بتَقديرٍ، وغَيرَةٍ بتَحَصَّنِ٣.

١٢٩٥٧ - رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : إنَّ الرَّجُلَ لَيُدرِكُ بالحِلمِ دَرَجَةَ الصَّامُ القائمِ ، وإنَّهُ لَيُكتَبُ جَبَاراً ولا يَمِلِكُ إِلَّا أُهـ لَ بَيتِـهِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) التساء: ۱۹.

<sup>(</sup>۲) طه: ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ٩.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ٢٣٥ / ١.

<sup>(</sup>٦) البحار: ۲۸/۲۳۲/۲۳.

<sup>(</sup>٧) كنز المتال: ٩ - ٥٨٠.

١٢٩٥٨ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في وَصِيَّتِهِ لِابنِهِ الحَسَنِ ﷺ ـ: لا يَكُن أَهلُكَ أَشقَى الْحَلَقِ بِكَ<sup>١١</sup>٠٠.

١٢٩٥٩ عنه ﷺ : يا كُمَيلُ، مُر أهلَكَ أن يَروحوا في كَسبِ المُكارِمِ، ويُدلِجِوا في حاجَةِ مَن هُوَ نائمٌ".

١٢٩٦٠ عنه الله : لا تَجعَلَنَّ أَكثَرَ شُغلِكَ بِأَهلِكَ ووُلدِكَ ؛ فإن يَكُن أَهلُكَ ووُلدُكَ أُولِياءَ اللهِ فإنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أُولِياءَهُ، وإن يَكونوا أعداءَ اللهِ فما هَمَّكَ وشُغلُكَ بأعداءِ اللهِ؟ إن

١٢٩٦١ عنه ﷺ مِن وَصِيَّتِه لِأَصحابِهِ مِن رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ نَصِباً بِالصَّلاةِ بَعدَ التَّبشيرِ لَهُ بِالجُنَّةِ، لِقُولِ اللهِ شُبحانَهُ: ﴿وَأَمُرْ أَهلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبِرْ عَلَيها ﴾ فكانَ يَأْمُرُ بِها أَهلَهُ، ويُصَبِّرُ عَلَيها ﴾ فكانَ يَأْمُرُ بِها أَهلَهُ، ويُصَبِّرُ عَلَيها فَفسَهُ ١٠٠. عَلَيها نَفسَهُ ١٠٠.

(انظر) عنوان ۲۰۷ «الزواج»، عنوان ۵۵۹ «الوالد والولد».

#### ٢٧٢٨ ـ أَدَبُ مُعاشَرَةِ العَوامِّ

١٢٩٦٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مُبايَنَةُ العَوامُّ مِن أَفضَلِ المُرُوَّةِ ٧٠٠

١٢٩٦٣ ـ عنه على : مُجالَسَةُ العَوامُ تُفسِدُ العادَةُ ١٠٠.

١٢٩٦٤ ـ عنه ﷺ : مَوَدَّةُ العَوامُّ تَنقَطِعُ كانقِطاع السَّحابِ؛ وتَنقَشِعُ كَمَا يَنقَشِعُ السَّرابُ ٣٠.

#### ٢٧٢٩ ـ الميزانُ في مُعاشَرَةِ النَّاسِ

الإمامُ عليَّ اللهِ : إجعَلْ نَفسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ وبَـينَ غَـيرِكَ، وأحِبَّ لِـغَيرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ، وَاحسِنْ كما تُحِبُّ أَن تُظلَمَ، وأحسِنْ كما تُحِبُّ أَن تُظلَمَ، وأحسِنْ كما تُحِبُّ أَن يُخلِكَ، واستقبحُ لِنَفسِكَ ما تَستَقبِحُهُ مِن غَيرِكَ، وَارضَ مِنَ النّاسِ ما تَرضَىٰ لَهُم مِنكَ ٥٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) تهجالبلاغة: الكتاب ٣١ والحكمة ٢٥٧ و٥٢ والخطبة ١٩٩.

<sup>(</sup>٥\_٧) غرر الحكم؛ ٩٧٧٥، ١٩٨١، ٩٨٧٢.

<sup>(</sup>۸) اليحار: ۱/۲۰۳/۷۷.

١٢٩٦٦ - الإمامُ الحسنُ على : صاحِبِ النَّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بِدِ١١٠.

### ٢٧٣٠ ـ ما يَنبَغي في مُذالَطَةِ النَّاسِ

١٢٩٦٧ ـ الإمامُ عليِّ اللهِ : خالِطوا النَّاسَ بألسِنَتِكُم وأجســادِكُم، وزايــلوهُم بِـقُلوبِكُم وأعـمالِكُم٣.

١٢٩٦٨ ـ عنه الله : خالِقوا النّاسَ بأخلاقِهم، وزايلوهُم في الأعمالِ ٣٠.

١٢٩٦٩ عنه ﷺ : خالِطوا النّاسَ بِما يَعرِفونَ، ودَعوهُم بِمَا يُنكِرونَ، ولا تُحَمَّلُوهُم عَلىٰ أَنفُسِكُم وعَلَينا؛ فإنَّ أمرَنا صَعبُ مُستَصعَبُ ﴿ ﴾ .

١٢٩٧٠ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلِهُ: جامِلوا النّاسَ بأخلاقِكُم تَسلَمُوا مِن غَوائلِهِم، وزايِلوهُم بأعمالِكُم لِثَلّا تَكونوا مِنهُم (٠٠).

١٢٩٧١ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ــ لِشيعَتِهِ ــ: كونوا في النّاس كالنَّحلَةِ في الطَّيرِ؛ لَيسَ شَيءُ مِنَ الطَّيرِ إلّا وهُوَ يَستَخِفُّها، ولَو يَعلَمونَ ما في أجوافِها مِنَ البَرَكَةِ لَم يَفعَلوا ذٰلكَ بِها. خــالِطوا النّاسَ بألسِنَتِكُم وأجسادِكُم، وزايِلوهُم بِقُلوبِكُم وأعمالِكُم™.

١٢٩٧٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنَّقُوا عَلَىٰ دينِكُم فَاحجُبُوهُ بِالتَّقِيَّةِ ؛ فإِنَّهُ لا إِيمَانَ لِمَن لا تَقِيَّةَ لَهُ ، إِنَّمَا أَنتُم في النَّاسِ كالنَّحلِ في الطَّيرِ ، لَو أَنَّ الطَّيرَ تَعلَمُ مَا في أَجُوافِ النَّحلِ مَا بَقِيَ مِنهَا شَيءٌ إِلَّا أَكْلَتُهُ ، ولَو أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا في أَجُوافِكُم أَنَّكُم تُحِبِّونَا أَهْلَ البَيْتِ لَأَكُلُوكُم بِٱلسِنَتِهِم، وَلَنَحُلُوكُم فِي السِّرِّ والعَلانِيَةِ™.

(انظر) عنوان ۱۵۹ «المداراة». الكتمان: باب ۳٤٥٥.

<sup>(</sup>١) أعلام الدين: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢\_٤) غرر الحكم: ٥٠٧١، ٥٠٦٨، ٥٠٥١.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٤.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧٥/ - ٤١٠/٥٥.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٢١٨ / ٥.

#### ٢٧٣١ ـ الحَثُّ عَلىٰ حُسنِ المُصاحَبَةِ

١٢٩٧٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله ؛ أبذُلْ لِأخيكَ دَمَكَ ومالَكَ، ولِعَدُوُّكَ عَدلَكَ وإنصافَكَ، ولِلعامَّةِ بِشرَكَ وإحسانَكَ (١٠.

١٢٩٧٤ عنه على : أبذُلُ لِصَديقِكَ نُصحَكَ، ولِمَعارِفِكَ مَعونَتَكَ، ولِكَافَّةِ النَّاسِ بِشرَكَ".
١٢٩٧٥ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : صانِعِ المُنافِقَ بِلِسانِكَ، وأخلِصْ وُدَّكَ لِلمُؤْمِنِ، وإن جالَسَكَ يَهودِيُّ فأحسِنْ مُجَالَسَتَهُ ".

١٢٩٧٦ \_ رسولُ اللهِ عَيْلَيْ : أحسِنْ مُصاحَبَة مَن صاحَبَكَ تَكُن مُسلِماً ".

١٢٩٧٧ \_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنَّهُ لَيسَ مِنّا مَن لَم يُحسِنْ (صُحبَةً) مَن صَحِبَهُ ، ومُرافَقَةَ مَن رَافَقَهُ ، ومُما لَحَهُ ، ومُخالَقَةُ مَن خالَقَهُ ".

١٢٩٧٨ عنه على : مُجامَلَةُ النَّاسِ ثُلثُ العَقلِ ١٠٠

١٢٩٧٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : صاحِبِ الإخوانَ بالإحسانِ ، وتَغَمَّدُ ذُنوبَهُم بِالغُفرانِ™.

١٢٩٨٠ عنه ﷺ : إصحَبِ السُّلطانَ بِالحَذَرِ ، والصَّديقَ بِالتَّواضُعِ والبِشرِ ، والعَدُوَّ عِا تَقومُ بِهِ
 عَلَيهِ حُجَّتُكَ ١٠٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَينَا هُوَ ذَاتَ يَومٍ عِـندَ عـائشَةَ إذِ اسـتَأذَنَ عَلَيهِ رَجُلٌ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: بِئسَ أَخُو العَشيرَةِ! فقامَت عائشةُ فدَخَلَتِ البَـيتَ وأَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَبِشْرِهِ إِلَيهِ يُحَدِّثُهُ، حتى إذا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَخْرَجَ مِن عِندِهِ قَالَت عَائشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَينَا أَنتَ تَذَكُرُ هٰذَا الرَّجُلَ بِمَا ذَكَرَتَهُ بِهِ إذ

<sup>(</sup>١) البحار: ٧٦/٥٠/٧٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٢٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ١٦٨ /١٣٨.

<sup>(</sup>٥) مستطرفات السرائر: ٦٦/٦١.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول : ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧-٧) غرر الحكم: ٢٤٦٤، ٥٨٣٢.

أَقْبَلَتَ عَلَيهِ بِوَجِهِكَ وبِشرِكَ! فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ عِندَ ذٰلكَ: إنَّ مِن شَرٌّ عِبادِ اللهِ مَن تُكرَهُ مُجالَسَتُهُ لِفُحشِهُ\*

(انظر) وسائل الشيعة: ٨ / ٢ - ٤ باب ٢.

#### ٢٧٣٢ ـ الحَثُّ عَلى التَّوَدُّدِ إلى النَّاسِ

١٢٩٨٢ ـ الإمامُ الكاظمُ عليه : التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصفُ العَقل ".

١٢٩٨٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : رَأْسُ العَقلِ بَعدَ الإيمانِ بِاللهِ عزَّوجلَّ التَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ ٣٠.

١٢٩٨٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : أَلزِم نَفسَكَ التَّوَدُّدَ، وصَبِّر على مُؤَناتِ النَّاسِ نَفسَكَ ١٠٠.

١٢٩٨٥ - عنه على التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ رَأْسُ العَقل ١٠٠.

١٢٩٨٦ عنه على : بِالتَّوَدُّدِ تَتَأَكَّدُ الْحَبَّةُ ٣٠.

١٢٩٨٧ عنه للله : رُبَّ مُتَوَدِّدٍ مُتَصَنِّعٌ ٣٠.

١٢٩٨٨ ـ عنه ﷺ : بحُسنِ العِشرَةِ تَدُومُ الْمُوَدَّةُ ٣٠.

١٢٩٨٩ ـ عنه على : حُسنُ العِشرَةِ يَستَديمُ المُودَّةُ ١٠٠.

- ١٢٩٩ ـ عند الله : بحُسن العِشرَةِ يَأْنُسُ الرَّفاقُ ٢٠٠٠.

١٢٩٩١ ـ عنه على : بحُسن العِشرَةِ تَدومُ الوُصلَةُ ١٧٠.

(انظر) عنوان ۸۹ «المحبّة (۱)».

#### ٢٧٣٣ - الغَريث

١٢٩٩٢ ـ الإمامُ عليٌّ الله : رُبُّ بَعيدٍ أقرَبُ مِن قَريبٍ، وقريبٍ أبعدُ مِن بَعيدٍ، والغَريبُ مَن لَم

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٢ / ٨١ / ١٣٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣-٤) البحار: ١٥٨/٧٤ و ص ١٧٥/.٦

<sup>(</sup>٥-٩) غرر العكم: ١٣٤٥، ١٣٤١، ٢٥٧٥، ٢٠٠٠، ٤٨١١.

<sup>(</sup> ١٠) غرر الحكم: ٤٢٣٣، و في الطبعة المعتمدة «تأنس» والتصحيح من طبعة النجف.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٤٢٧٠.

يَكُن لَهُ حَبِيبٌ ١٠٠٠.

١٢٩٩٣ عنه على : فَقدُ الأحِبَّةِ غُربَةُ ١٠٠.

١٢٩٩٤ - الإمامُ الصّادقُ على : ثَلاثَةُ لَيسَ مَعَهُنَّ غُرِبَةً : حُسنُ الأَدَبِ، وكفُّ الأَذَىٰ، ومُجانَبَةُ الرَّيبِ ٣٠.

المُؤمِنُ فِي الدِّنيا غَريبُ، لا يَجِزَعُ مِن ذُهِّـا، ولا يَـتَنافَسُ<sup>،، اله</sup>ـلَها فِي عِزِّها،. ولا يَـتَنافَسُ<sup>،، الهـلَها فِي عِزِ</sup>ها،.

#### ٢٧٣٤ ـ ما يَنبَغي في مَحَبَّةِ الحَبيبِ

١٢٩٩٦ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : أحبِبُ حَبيبَكَ هَوناً ما فعَسىٰ أن يَكُونَ بَغيضَكَ يَوماً ما، وأبغِضْ بَغيضَكَ هَوناً ما فعَسىٰ أن يَكونَ حَبيبَكَ يَوماً ما ٠٠٠.

١٢٩٩٧ عنه الله : إذا أحببتَ فلا تُكثِرُ ١٠٠

١٢٩٩٨ - عنه الله : إن استَنَمتَ إلى وَدودِكَ فَأَحرِزْ لَهُ مِن أُمرِكَ ، واستَبقِ لَهُ مِن سِرِّكَ ما لَعَلَّكَ أَن تَندَمَ عَلَيهِ وَقتاً ما ٩٠٠.

١٢٩٩٩ عنه ﷺ : إيّاكَ أن تُخرِجَ صَديقَكَ إخراجاً يُخرِجُهُ عَن مَوَدَّتِكَ ، واستَبقِ لَهُ مِن أُنسِكَ مَوضِعاً يَثِقُ بِالرُّجوعِ إلَيهِ ٣٠.

(انظر) الأخ: باب ٤٤، الملامة: باب ٣٥٩٤.

<sup>(</sup>١) نهيج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٦٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤)كذا في المصدر والصحيح «ينافس».

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ: ٧٦٧/٣٦٤.

<sup>(</sup>١-٧) غرر الحكم: ٣٩٧٩، ٢٧٨١، ٢٦٨٧.

#### ٢٧٣٥ - العِشرَةُ (م)

١٣٠٠٠ ـ الإمامُ عليٌّ الله : مَن أُسرَعَ إِلَى النَّاسِ عِما يَكرَهونَ قالوا فيهِ ما لا يَعلَمونَ ١٠٠٠

١٣٠٠١ ـ عنه الله : عِمارَةُ القُلوبِ في مُعاشَرَةِ ذُوي العُقولِ ٣٠.

١٣٠٠٢ ـ عنه ﷺ : عاشِرُ أهلَ الفَضلِ تَسعَدُ وتَنبُلْ ٣٠.

١٣٠٠٣ ـ عنه عليه : مُعاشَرَةُ ذَوي الفَضائلِ حَياةُ القُلوبِ ١٠٠٠

١٣٠٠٤ عنه على : غَلَطُ الإنسانِ فيمَن يَنبَسِطُ إلَيهِ أحظُون شَيءٍ عَلَيهِ ١٠٠٠

١٣٠٠٥ عنه على : خَوافي الأخلاقِ تَكشِفُها المُعاشَرَةُ ٣٠.

١٣٠٠٧ - الإمامُ عليُّ عليُّ الله : إتَّقوا مَن تُبغِضُهُ قُلوبُكُم ١٠٠.

١٣٠٠٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن عَرَضَ لِأَخيهِ المُسلِمِ (المُتَكَلِّمِ) في حَديثِهِ فكأَثَّمَا خَــدَشَ وَجهَهُ\*\*\*

<sup>(</sup>١) البحار: ٧٥/ ١٥١ / ١٧.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) غرر الحكم: ٦٣١٣، ٦٣١٢، ٩٧٦٩.

 <sup>(</sup>a) كذا في الطبعة المعتمدة , وفي طبعة بيروت وغيرها «أخطرٌ» ولعلَّه الأنسب.

<sup>(</sup>٦-٧) غرر الحكم: ٦٤٣١، ٩٩٠٥.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٩/١٤٤/٧٥.

<sup>(</sup>٩) مستدرك الوسائل : ٨ / ٣٥٠ / ٩٦٣٢ .

<sup>(</sup>۱۰) البحار:۱۹/٤٥٣/٧٨.

<sup>(</sup>۱۱) الكافي: ۲/٦٦٠/۳.

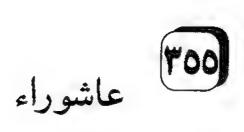

#### ٢٧٣٦ ـ عاشوراءُ

الأيّامِ مُصيبَةً دونَ اليَومِ الّذي قُبِضَ فيهِ النَّبِيُّ يَتَلِلُهُ وفاطِمَةُ اللّهِ وفُتِلَ عَلِيٌّ اللّهِ والحَسَنُ اللله ... الأيّامِ مُصيبَةً دونَ اليَومِ الّذي قُبِضَ فيهِ النَّبِيُّ يَتَلِلُهُ وفاطِمَةُ الله وقُتِلَ عَلِيٌّ الله والحَسَنُ الله ... إنَّ يَومَ الحُسَينِ الله أعظمُ مُصيبَةً مِن جَميعِ سائرِ الأيّامِ؛ وذلكَ أنَّ أصحابَ الكِساءِ الّذينَ كانوا أكرَمَ الحُسَينِ اللهِ أَعلَى اللهِ تَعالَىٰ كانوا خَسَةً ... فَلَمَّا قُتِلَ الحُسَينُ اللهِ لَمَ يَكُن بَقِيَ مِن أَهلِ الكِساءِ أَحَدُ النّاسِ فيهِ بَعدَهُ عَزاءٌ وسَلوةٌ، فَكَانَ ذَهابُهُ كَذَهابِ جَميعِهِم كَما كَانَ بَقَاؤَهُ كَبَقَاءِ جَميعِهِم ...

١٣٠١١ ــ الإمامُ الرِّضا ﷺ : مَن كانَ يَومُ عاشوراءَ يَومَ مُصيبَتِهِ وحُزيْهِ وبُكائهِ، يَجعَلِ اللهُ عزَّوجلَّ يَومَ القِيامَةِ يَومَ فَرَحِهِ وسُرورِهِ٣٠.

الامامُ الباقرُ اللهِ عنى حديثِ زِيارَةِ الحُسَينِ اللهِ يَوْمَ عاشوراءَ مِن قُربٍ أَو بُعدٍ ... ثُمَّ ليَندُبِ الحسينَ اللهِ ويَبكيهِ ، ويأمُرُ مَن في دارِهِ يمنَّ لا يَتَقيه بِالبُكاءِ عَلَيهِ ... ولِيُعَزِّ بَعضُهُم بَعضاً عِصابِهِم بِالحُسَينِ اللهِ ... قُلتُ : فكيفَ يُعَزِّي بَعضُنا بَعضاً ؟ قالَ : تَقولونَ : أعظَمَ اللهُ أَجوزَنا عِصابِهِم بِالحُسَينِ اللهِ ... قُلتُ : فكيف يُعَزِّي بَعضُنا بَعضاً ؟ قالَ : تَقولونَ : أعظمَ اللهُ أَجوزَنا عِصابِهم بِالحُسَينِ ، وجَعَلَنا وإيّاكُم مِنَ الطّالِبينَ بِنارِه مَعَ وَلِيّهِ الإمامِ المَهدِيِّ مِن آلِ مُحَمَّدِ اللهِالِينَ ... أَلُمُ مَنَ الطّالِبينَ بِنارِه مَعَ وَلِيّهِ الإمامِ المَهدِيِّ مِن آلِ

١٣٠١٤ ـ وسائل الشيعة عن محمد بن محمد المفيد: وفي العاشِر من المحرّم قَتلَ الحُسينُ الله وجاءت الرّواية عن الصادق الله باجتنابِ المكاذّ فيه، وإقامة سُنَنِ المَصائبِ، والإمساكِ عن الطّعامِ والشَّرابِ إلىٰ أن تزولَ الشمش، والتغذّي بعد ذلك بما يَتغذّى بهِ أصحابُ المصائبِ...

<sup>(</sup>١ ـ ٢) علل الشرائع: ٢/٢٧ و ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١٠ /٣٩٤ / ٨.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجّد: ٧٧٢.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ١٠/٣٩٤/ ٩.

#### ٢٧٣٧ ـ فَصْيِلَةُ البُّكاءِ عَلَى الحُسَينِ ﷺ

ابن أبي المَّمَ الرَّضَا اللهِ: يَابنَ شَبيبٍ، إِن كُنتَ باكِياً لِشَيءٍ فَابكِ لِلحُسَينِ [بنِ عليً] بنِ أبي طالبٍ اللهُ ؛ فإنَّهُ ذُبحَ كَما يُذبَحُ الكَبشُ، وقُتِلَ مَعَهُ مِن أهلِ بَيتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلاً ما لَهُم في الأرضِ شَبيهونَ١٠٠.

١٣٠١٦ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ الله : أيُّا مُؤمِنٍ دَمِعَت عَيناهُ لِقَتلِ الحُسَينِ الله حَتّىٰ تَسيلَ عَلىٰ خَدّهِ، بَوَّاهُ اللهُ بها في الجُنَّةِ غُرَفاً يَسكُنُها أحقاباً ٣٠.

١٣٠١٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : كُلُّ عَينٍ يَومَ القِيامَةِ باكِيَةُ وكُلُّ عَينٍ يَومَ القِيامَةِ ساهِرَةً ، إلاّ عَينَ مَنِ الحُتَصَّةُ اللهُ بِكَرامَتِهِ وبَكَىٰ عَلَىٰ ما يُنتَهَكُ مِنَ الحُسَينِ وآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ اللهِ ".

١٣٠١٨\_ الإمامُ الصّادقُ الله و مُناجاتِه بَعدَ صَلاتِه -: يا مَن خَصَّنا بِالكَرامَةِ، ووَعَدَنا الشَّفاعَة ... إغفر لي ولإخواني وزُوّارِ قَبرِ أَبِي الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ صَلَواتُ الله عَلَيهِما ... اَللهُمَّ، إنَّ أعداءنا عابُوا عَلَيهِم خُروجَهُم فَلَم يَنهَهُم ذَلكَ عَنِ النَّهوضِ والشُّخوصِ إلَينا خِلافاً عَلَيهِم، فَارحَمْ تِلكَ الوُجوهَ الّتِي تَـقَلَّبُ عَـلىٰ قَبرِ فَارحَمْ تِلكَ الوُجوهَ الّتِي عَـيَرَتها الشَّـمسُ، وَارحَمْ تِلكَ الحُدودَ الّـتِي تَـقَلَّبُ عَـلىٰ قَبرِ أَبِي عَبدِاللهِ اللهِ ، وَارحَمْ تِلكَ الأَعيُنَ الّتِي جَرَت دُموعُها رَحَمَةً لَنا، وَارحَمْ تِلكَ القُلوبَ الّتِي جَرَت دُموعُها رَحَمَةً لَنا، وَارحَمْ تِلكَ القُلوبَ الّتِي جَزِعت وَاحتَرَقَت لَنا، وَارحَمْ تِلكَ الطَّرخَة الّتِي كانَت لَنا. اَللَّهُمَّ إنِي أُستَودِعُكَ تِلكَ الأَنفُسَ وَتِلكَ الأَنفُسَ وَتِلكَ الأَبفُسَ وَتِلكَ الأَبفُسَ وَتِلكَ الأَبفُسَ ...

(انظر) وسائل الشيعة: ١٠ / ٣٩١ باب ٦٦.

#### ٢٧٣٨ ـ إنشادُ الشُّعرِ في رِثاءِ المُسَينِ ﷺ

١٣٠١٩ ــ الإمامُ الصّادقُ على لا عَفَر بنِ عَفّانَ الطَّائيِّ ــ : بَـلَغَني أَنَّكَ تَـقولُ الشُّـعرَ في

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرَّضا اللهُ ١ / ٢٩٩ / ٥٨.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال : ١٠٨ / ١.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ١٠/٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) البخار: ۲۰۱/۸/۱۰۱.

الحُسَينِ اللهِ وتُجيدُ، قال: نَعَم، فَأَنشَدَهُ فبكَىٰ ومَن حَولَهُ حَتّىٰ سالَت الدُّموعُ عَلَىٰ وَجـهِهِ ولِ

١٣٠٢٠ عنه عَلَمْ : مَن أَنشَدَ في الحُسَينِ عَلَيْهِ بَيتاً مِن شِعرٍ فَبَكَىٰ وأَبكَىٰ عَشرَةً فَلَهُ وَلَهُمُ الجُنَّةُ\*..

(انظر) وسائل الشيعة: ١٠/ ٤٦٤ باب ٤٠١.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٠/٤٦٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال: ١١٠ /٣.



## لعشق

البحار : ٧٣ / ١٥٨ باب ١٢٦ «ذمّ العشق وعلَّته».

كنز العمّال: ٣ / ٣٧٢، ٧٧٨ «العشق».

انظر: عنوان ۸۹ «المحبّة (۱) » ، ۹۰ «المحبّة (۲)» ، ۹۳۷ «الهوئ» .

#### ٢٧٣٩ ـ ذُمُّ العِشَق

١٣٠٢١ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الهجرانُ عُقوبَةُ العِشقِ ١٠٠

١٣٠٢٢ ـ عنه على : رُبَّ صُبابَةٍ غُرِسَت مِن لَحظَةٍ ١٠٠.

١٣٠٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على عَلَمْ العَلَمْ عَنِ العِشقِ ـ: قُلُوبٌ خَلَتَ عَن ذِكْرِ اللهِ فَأَذَاقُهَا اللهُ حُبَّ غَيرِهِ ٣٠.

#### ٢٧٤٠ ـ عاقِبَةُ العِشيق

١٣٠٢٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : ومَن عَشِقَ شَيئاً أعشىٰ (أعمىٰ) بَصَرَهُ وأمرَضَ قَلْبَهُ ، فَهُوَ يَنظُرُ بِعَينٍ غَيرِ صَحيحَةٍ ، ويَسمَعُ بِأُذُنٍ غَيرِ سَميعَةٍ ، قَد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَـقلَهُ ، وأماتَتِ الدّنيا قَلْبَهُ (اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُو

١٣٠٢٥ عنه ﷺ : إنَّكَ إِن أَطَعتَ هَواكَ أَصَمَّكَ وأَعهاكَ، وأَفسَدَ مُنقَلَبَكَ وأرداكَ ١٠٠.

١٣٠٢٦ عنه على : الهُوَىٰ شَرِيكُ العَمَىٰ ٣٠.

(انظر) المحيّة : باب ٦٥٣، الهوى : باب ٤٠٣٥.

#### 2771 ـ تُوابُ مَن عَشِيقَ وعَفَّ

١٣٠٢٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلُمُ : مَن عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيداً ١٨٠٨ ـ عنه عَلَيْلُمُ : مَن عَشِقَ فَكَتَمَ وعَفَّ فَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ ١٨٠٨

<sup>(</sup>١) البحار: ۷۰/۱۱/۷۸.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٥٣١٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٣/٥٣١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠٠١ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:٧ / ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٣٨٠٧.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ؛ الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٧-٨) كنز المثال: ٦٩٩٩، ٧٠٠٠.

١٣٠٢٩ عنه ﷺ : مَن عَشِقَ وكَتَمَ وعَفَّ وصَبَرَ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ وأَدخَلَهُ الجِنَّةُ ١٠٠.
١٣٠٣٠ ـ الإمامُ عليُّ على الجاهِدُ الشَّهيدُ في سَبيلِ اللهِ بِأعظَمَ أَجراً مِمَّن قَدَرَ فعَفَّ ٠٠٠.
(انظر) عنوان ٣٦٠ «العنّة».

## ٢٧٤٢ \_عِشْقُ اللهِ

١٣٠٣١ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى العَبْدِ الاَسْتِغَالَ بِي جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقَنِي وعَشِقَتُهُ، فَإِذَا عَشِقَنِي بُغْيَتَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقَنِي وعَشِقَتُهُ، فَإِذَا عَشِقَنِي وعَشِقَتُهُ وَلَذَّ تَعُالُباً عَلَيْهِ، لا يَسهو إذا سَها النّاسُ ٣٠. وعَشِقتُهُ رَفَعَتُ الحِجابَ في ابَيني وبَينَهُ، وصَيَّرتُ ذَلِكَ تَعَالُباً عَلَيْهِ، لا يَسهو إذا سَها النّاسُ ٣٠. (انظر) الذَّكر: باب ١٣٤٠، الصلاة (١): باب ٢٢٦٦.

عنوان ٩٠ «المحبّة (٢)» ، ٤٣٥ «المقرّبون» ، ٥٦١ «الوّلاية (٢)» .

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٧٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) كنز المقال: ١٨٧٢.



التعصب

البحار: ٧٣ / ٢٨١ باب ١٣٣ «العصبيّة».

كنز العمّال: ٣/ ٥٠٩ «العصبيّة».

وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٦ باب ٥٧ «تحريم التعصّب على غير الحقّ».

## ٢٧٤٣ ـ التَّعَصُّبُ

#### الكتاب

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَـلَىٰ رَسُـولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ ٣٠.

(انظر) مريم: ٧٣، ٨١ والمؤمنون: ٣٣، ٣٤ والشعراء: ١١١ والزخرف: ٥٢، ٥٢ والحجرات: ١٤.

١٣٠٣٢ ــ رسولُ اللهِ عَبَالِلَهُ ؛ مَن تَعَصَّبَ أَو تُعُصِّبَ لَهُ فَقَد خَلَعَ رِبْقَ الإيمانِ مِن عُنُقِدِ... وفي نَقلٍ : فقَد خَلَعَ رِبقَةَ الإسلام مِن عُنُقِدِ...

١٣٠٣٣ - عنه عَلِيَّةُ : منَ كانَ في قلبِهِ حَبَّةً مِن خَردَلٍ مِن عَصَبِيَّةٍ بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ مَعَ أعرابِ الجاهِلِيَّةِ ".

١٣٠٣٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ اللَّهِ : مَن تَعَصَّبَ عَصَّبَهُ اللَّهُ عزَّوجلَّ بِعِصابَةٍ مِن نارٍ ١٠٠.

١٣٠٣٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: لَيسَ مِنَّا مَن دَعا إلىٰ عَصَبِيَّةٍ ، ولَيسَ مِنَّا مَن قاتَلَ (عَلَىٰ) عَصَبِيَّةٍ ، ولَيسَ مِنَّا مَن ماتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ ٣٠.

١٣٠٣٧ ـ عنه ﷺ ـ مِن كِتابِهِ لِلأَشتَرِ ـ : إملِكُ حَمِيَّةَ أَنفِكَ، وسَورَةَ حَدِّكَ، وسَطوَةَ يَدِكَ، وغَربَ لِسانِكَ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تواب الأعمال: ٢٦٣ / ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٣/٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود : ١٢١هـ

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٨ / ١٦٢ / -١٧٠ ، انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

## ٢٧٤٤ ـ التَّعَصُّبُ المَدْمومُ

١٣٠٣٨ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على الله عن العصبيَّةِ ..: العَصبِيَّةُ الَّتِي يَأْتُمُ عَلَيها صاحِبُها أَن يَرَى الرَّجُلُ شِرارَ قَومِهِ خَيراً مِن خِيارِ قَومٍ آخَرينَ، ولَيسَ مِنَ العَصبِيَّةِ أَن يُحِبَّ الرَّجُلُ قَومَهُ، ولٰكِن مِنَ العَصبِيَّةِ أَن يُعينَ قَومَهُ عَلَى الظُّلم''.

١٣٠٣٩ \_ رسولُ اللهِ عَيْلِللهُ \_ لَمَّا سُئلَ عَنِ العَصَبِيَّةِ \_: أَن تُعينَ قَومَكَ عَلَى الظُّلمِ "".

## ٢٧٤٥ \_إمامُ المُتَعَصَّبينَ

١٣٠٤٠ ـ الإمامُ علي الملا \_ في ذُمِّ إبليس \_: فافتَخَرَ عَلَىٰ آدَمَ بِخَلقِهِ، وتَعَصَّبَ عَلَيهِ لأصلِهِ، فعَدُوُّ اللهِ إمامُ المتَعَصِّبينَ، وسَلَفُ المُستَكبِرينَ، الَّذي وَضَعَ أساسَ العَصبِيَّةِ، ونازَعَ اللهَ رِداءَ الجَمبريَّةِ، وادَّرَعَ لباسَ التَّعَزُّزِ، وخَلَعَ قِناعَ التَّذَلُّلِ...

١٣٠٤١ ـ عنه ﷺ ـ أيضاً ـ : إعتَرَتهُ الحَمِيَّةُ، وغَلَبَت عَلَيهِ الشَّقوَةُ، وتَعَزَّزَ بِخِلقَةِ النَّارِ، واستَوهَنَ خَلقَ الصَّلصالِ ...

١٣٠٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : إنَّ المَلائكَةَ كانوا يَحسَبونَ أنَّ إبليسَ مِنهُم، وكانَ في عِلمِ اللهِ أنَّهُ لَيسَ مِنهُم، فاستَخرَجَ ما في نَفسِهِ بِالحَمِيَّةِ والغَضَبِ فقالَ: خَلَقتَني مِن نارٍ وخَلَقتَهُ مِن طينٍ إن

## ٢٧٤٦ ـ التَّعَصُّبُ المَمدوحُ

العالمين العالمين المنام على الله على المنطبة القاصِعة .. ولقد نَظَرتُ فَمَا وَجَدتُ أَحَداً مِنَ العالمينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيءٍ مِنَ الأشياءِ إلّا عَن عِلَّةٍ تَحَتَمِلُ تَموية الجُهُلاءِ، أو حُجَّةٍ تَليطُ بِعُقولِ السُّفَهاءِ، عَيرَكُم؛ فإنَّكُم تَتَعَصَّبونَ لأمرٍ ما يُعرَفُ لَهُ سَبَبُ ولا عِلَّةٌ (مسّ يد علّة)، أمّا إبليسُ فتَعَصَّب

<sup>(</sup>١) الكافي: ٧/٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : ۱۱۹ ه .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٢ /١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٦/٣٠٨/٢.

عَلَىٰ آدَمَ لِأَصلِهِ، وَطَعَنَ عَلَيهِ فِي خِلْقَتِهِ، فقالَ: أنا نارِيُّ وأنتَ طِينيُّ ! وأمّا الأغنِياءُ مِن مُترَفَةِ الأُمَمِ فَتَعَصَّبُوا لآنارِ مَواقِعَ النُّعَمِ، فَقالُوا: نَحَنُ أكثَرُ أموالاً وأولاداً وما نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ.

فإن كانَ لابُدَّ مِنَ العَصَبِيَّةِ فَلْيَكُن تَعَصَّبُكُم لِكارِمِ الحِصالِ، ومَحامِدِ الأفعالِ، ومحاسِنِ الأخلاقِ الأمورِ، الّتي تَفاضَلَت فيها الجُحداءُ والنُجَداءُ مِن بُيوتاتِ العَرَبِ، ويَعاسيبُ القَبائلِ، بِالأخلاقِ الرَّغيبَةِ، والأحلامِ العَظيمَةِ، والأخطارِ الجَليلَةِ، والآثارِ الحَمودةِ. فتَعَصَّبوا لجِيلالِ الحَمدِ مِنَ الرَّغيبَةِ، والأحلرِ، والأحذِ بِالفَضل، والكَفِّ عَنِ الجِفظِ لِلجِوارِ، والوَفاءِ بِالذِّمامِ، والطَّاعَةِ لِلبِرِّ، والمَعصِيةِ لِلكِبرِ، والأخذِ بِالفَضل، والكَفِّ عَنِ البَعْمِ، والإعظامِ لِلقَتلِ، والإنصافِ لِلخَلقِ، والكَظمِ لِلغَيظِ، واجتِنابِ الفَسادِ في الأرضِ ١٠٠٠.

١٣٠٤٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : خَيرُكُمُ المُدافِعُ عَن عَشيرَتِهِ ما لَم يَأْتُمُ٠٠٠.

١٣٠٤٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : إن كُنتُم لا تحالَة مُتَعَصَّبينَ فتَعَصَّبوا لِنُصرَةِ الحَقِّ وإغاثَةِ المَلهوفِ ٣٠. ١٣٠٤٦ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهُ : لَم يَدخُلِ الجُنَّةَ حَمِيَّةٌ غَيرُ حَمِيَّةٍ حَمْزَةَ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ ــ

وذُلكَ حينَ أَسلَمَ ـ غَضَباً لِلنَّبِيِّ ﷺ في حَديثِ السَّلا الّذي ٱلهِيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

١٣٠٤٧ ـ الإمامُ عليَّ عليًّ استَنهَضَ النَّاسَ لِنُصرَ تِهِ \_: ما تَنتَظِرون بِنَصرِكُم رَبَّكُم ؟! أما دينُ يَجِمَعُكُم، ولا حَمِيَّة تُحْمِشُكُم؟! ٥٠

١٣٠٤٨ عنه الله اليضاً \_: أما دينُ يَجِمَعُكُم، ولا حَمِيَّةُ (مَحْمِيَّةُ) تَشحَذُكُم ؟! أُولَيسَ عَجَباً (عَجيباً) أَنَّ مُعاوِيَةَ يَدعو الجُمُّاةَ الطَّغامَ (الطُّغاةَ) فيتَّبِعونَهُ علىٰ غَيرِ مَعونَةٍ ولا عَطاءٍ؟ إ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١٦٦ / ١٦٦٠ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : ۵۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٣٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢ / ٣٠٨ / ٥.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة: الخطبة ٣٩ و ١٨٠.

# TOA

## العصمة

البحار: ١١ / ٧٢ باب ٤ «عِصمة الأنبياء عليك ».

البحار: ١٧ / ٣٤ باب ١٥ «عصمة نبيّنا محمّد عليه ».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢ / ٧ \_ ٢ «القول في عصمة الأنبياء بي المجالي ».

البحار: ٢٥/ ١٩١ باب ٥ «عصمة الأثمّة المنكيك».

البحار: ٢٨/ ٦٢ باب ٥٩ «في عصمة الإمام عليّ عليِّل ».

البحار: ٥٩ / ٢٦٥ باب ٢٤ «عصمة الملائكة».

انظر: الذِّكر: باب ١٣٤٠ ، القلب: باب ٣٣٩٣.

#### ٢٧٤٧ ـ العصمة

١٣٠٤٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ إلنَّال مَعَ المُلُوكِ والدُّنيا، إلَّا مَن عَصَمَ اللهُ ١٠٠.

١٣٠٥٠ عنه على : النَّاسُ مَنقوصُونَ مَدخولونَ إِلَّا مَن عَصَمَ اللهُ، سائلُهُم مُتَعَنِّتُ، ومُجيبُهُم مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفضَلُهُم رَأْياً يَرُدُّهُ عَن فَضلِ رَأْيِهِ الرِّضا والسُخطُ، ويَكَادُ أَصلَبُهُم عُوداً تَنكَوْهُ اللَّحظَةُ وتَستَحيلُهُ " الكَلِمَةُ الواحِدَةُ ".

١٣٠٥١ \_ عنه على : من ألهِمَ العِصمَةَ أَمِنَ الزَّلَلَ ".

١٣٠٥٢ ـ عنه ﷺ : كَيفَ يَصبِرُ عَنِ الشَّهوَةِ مَن لَم تُعِندُ العِصمَةُ؟! ٥٠٠

١٣٠٥٣ ـ عنه ﷺ ـ في صِفَةِ المَلائكَةِ ـ : وعَصَمَهُم مِن رَيبِ الشَّبُهاتِ ، فَمَا مِنهُم زَائعُ عَن سَبيل مَرضاتِهِ ١٨٠.

## ٨٤٧٨ ـ الاعتِصامُ بِاشِ

#### الكتاب

﴿وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٣٠.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً ﴾ ٨٠.

١٣٠٥٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللَّهُ : اِعتَصِمْ في أحوالِكَ كُلُّها بِاللهِ؛ فإنَّكَ تَعتَصِمُ مِنهُ شبحانَهُ بِمانِع

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) أي تحوّله عمّاً هو عليه ، وفي غرر الحكم «طبعة النجف»:ص ٥٧ «تستميله» .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٣٤٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤\_٥) غرر الحكم: ٦٩٩٢، ٨٤٦٩.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٩١ .

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٠١.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٧٥.

عَزيز (١).

١٣٠٥٥ \_ عنه الله : مَن اعتَصَمَ بِاللهِ نَجَّاهُ ١٠٠٠

١٣٠٥٦ \_ عنه على : مَنِ اعْتَصَمَ بِاللهِ لَم يَضُرُّهُ شَيطانُ ٣٠.

١٣٠٥٧ - عنه على : من اعتَصَمَ بِاللهِ عَزَّ مَطلَبُهُ ١٠٠.

١٣٠٥٨ عنه الله عنه الله عاء -: إله ي، خَلَقتَ لي جِسماً، وجَعَلتَ لي فيهِ آلاتٍ أطيعُكَ بِها وأعصيكَ، وأغضِبُكَ بِها وأرضيكَ، وجَعَلتَ لي مِن نَفْسي داعِيَةً إلى الشَّهَواتِ، وأسكَنتَني داراً قد مُلِئَت مِنَ الآفاتِ، ثُمَّ قُلتَ لي: إِنْزَجِر، فَبِكَ أَنزَجِرُ، وبِكَ أَعتَصِمُ، وبِكَ أستَجيرُ، وبِكَ أحتَرِرُ وأستَوفِقُكَ لِما يُرضيكَ (١٠).

## ٢٧٤٩ ـ مَعنَى المَعصومِ

١٣٠٥٩ ـ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ حَلّاً سَأَلَهُ هِشامٌ عَن مَعنَى المَعصومِ ـ: المَعصومُ هُوَ المُمتَزعُ بِاللهِ مِن جَميعِ مَحَارِمِ اللهِ، وقالَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالىٰ: ﴿ومَـن يَـعتَصِمْ بِـاللهِ فـقَد هُـدِيَ إلىٰ صِراطٍ مُستَقيم﴾ ٥٠٠.

•١٣٠٦- الإمامُ زينُ العابدينَ عليه : الإمامُ مِنّا لا يَكونُ إلّا مَعصوماً ، ولَيسَتِ العِصمَةُ في ظاهِرِ الحِلقَةِ فيُعرَفَ بِها ، ولِذٰلكَ لا يَكونُ إلّا مَنصوصاً . فقيلَ لَهُ: يَابِنَ رَسولِ اللهِ ، فَمَا مَعنَى المَعصومِ ؟ فقالَ : هُوَ المُعتَصِمُ بِحَبلِ اللهِ ، وحَبلُ اللهِ هُوَ القُرآنُ ، لا يَفتَرِقانِ إلىٰ يَـومِ القِيامَةِ ، والإمامُ يَهدي إلى القُرآنِ ، والقُرآنُ يَهدي إلى الإمامِ ، وذٰلكَ قولُ اللهِ عزَّوجلً : ﴿إِنَّ هذا القُرآنَ يَهدي إلى الإمامِ ، وذٰلكَ قولُ اللهِ عزَّوجلً : ﴿إِنَّ هذا القُرآنَ يَهدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ ٣٠.

(انظر) حديث ١٣٠٩٢.

<sup>(</sup>١.٤) غرر الحكم: ٢٣٩٠ ، ٢٢٨، ٨٠٣٥ ، ٨٣٢٤

<sup>(</sup>٥) البلد الأمين: ٣١٧.

<sup>(</sup>٦\_٧) مُعَانِي الأخيار: ٢/١٣٢ و ١٢/١٣٢.

## ٢٧٥٠ ـ موجباتُ العِصمَةِ

١٣٠٦١ ـ الإمامُ عليٌّ بلل : الاعتبارُ يُشمِرُ العِصمَةُ ١٠.

١٣٠٦٢ ـ عنه ﷺ : لا تُحنلِ نَفسَكَ مِن فِكرَةٍ تَزيدُكَ حِكمَةً، وعِبرَةٍ تُفيدُكَ عِصمَةً ٣٠.

١٣٠٦٣ ـ عنه اللَّهِ : التَّصَبُّرُ عَلَى المكروهِ يَعصِمُ القَلبَ ٣٠.

١٣٠٦٤ ــ عنه ﷺ : إنَّ التَّقوىٰ عِصمَةُ لَكَ في حَياتِكَ، وزُلني لَكَ بَعدَ نَمَاتِكَ ٣٠.

١٣٠٦٥ – الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ : أَيُّا مُؤْمِنٍ أَقْبَلَ قِبَلَ ما يُحِبُّ اللهُ ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيهِ قِبَلَ كُلِّ ما يُحِبُّ، ومَن أَقْبَلَ اللهُ عَلَيهِ وعَصَمَهُ لَم يُبالِ لَو سَقَطَتِ السَّماءُ عَلَى ومَنِ اعْبَلَ اللهُ عَلَيهِ وعَصَمَهُ لَم يُبالِ لَو سَقَطَتِ السَّماءُ عَلَى الأَرضِ، وإن نَزَلَت نازِلَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ الأَرضِ فشَـمِلَهُم بَلِيَّةٌ كَانَ في حِرزِ اللهِ بِالتَّقوىٰ مِن كُلِّ الأَرضِ، وإن نَزَلَت نازِلَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ الأَرضِ فشَـمِلَهُم بَلِيَّةٌ كَانَ في حِرزِ اللهِ بِالتَّقوىٰ مِن كُلِّ بَلِيَّةٍ، أَلْيسَ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ في مَقَامٍ أُمينٍ ﴾؟ إنه

١٣٠٦٦ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ الوصيكُم عِبادَ اللهِ بِتَقَوَى اللهِ؛ فإنَّها الزِّمامُ والقِوامُ، فتَمَسَّكوا بِوَثَاثَقِها، واعتَصِموا بِحَقَائِقِها، تَوْلُ بِكُم إلىٰ أكنانِ الدَّعَةِ وأُوطانِ السَّعَةِ٣:

١٣٠٦٧ ـ عنه ﷺ : فَاعتَصِموا بِتَقوى اللهِ ؛ فإنَّ لَهَا حَبلاً وَثيقاً عُروَتُهُ ، ومَعقِلاً مَنيعاً ذُروَتُهُ™.

١٣٠٦٨ ـ عنه ﷺ : بِالتَّقوىٰ قُرِنَتِ العِصمَدُ ٥٠٠.

١٣٠٦٩ \_ عنه الله \_ مِن كِتابِهِ إلى أهلَ مِصرَ \_ : عَصَمَكُمُ اللهُ بِالْهُديٰ و تَبَتَكُم بِالتَّقويٰ ١٠٠.

٠٠٠٧٠ عنه 兴 ؛ لا حِكمة إلّا بِعِصمة (١٣٠٧٠

١٣٠٧١ عنه ؛ الحِكمة عِصمة، العِصمة نِعمة (١٥٠٠

١٣٠٧٢ عنه على : قُرِنَتِ الحِكمَةُ بِالعِصمَةِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-٢) غرر الحكم: ١٠٣٠٧، ١٠٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢/٢٢٧/٧٧.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٠/ ٨/ ٨٨ / ٨.

<sup>(</sup>٦-٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٥ و ١٩٠.

<sup>(</sup>۸) غرر الحكم : ٤٣١٦. (٩) أمالي المفيد : ٨٧.

<sup>(</sup>١٠-١٪) غرر العكم: ٦٧١٢.١٢، ١٢٠٥.

١٣٠٧٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ ذِكرُهُ يَعصِمُ مَن أَطَاعَهُ ، ولا يَعتَصِمُ بِهِ مَن عَصاهُ ١٠٠٠ مَن أَطَاعَهُ ، ولا يَعتَصِمُ بِهِ مَن عَصاهُ ١٠٠ ١٣٠٧٤ ـ الإمامُ عليِّ طَلِحُ : إِنَّ في سُلطانِ اللهِ عِصمَةٌ لِأَمرِكُم ، فأعطوهُ طاعَتَكُم غَيرَ مُلَوَّمةٍ (مُتَلَوِّمينَ) ولا مُستَكرَهِ بها ١٠٠.

١٣٠٧٥ ـ عنه يليُّك : عَلَيكُم بِكِتابِ اللهِ، فإنَّهُ الحَبلُ المَتينُ... والعِصمَةُ لِلمُتَمَسُّكِ٣.

١٣٠٧٦ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على حين دُعائهِ عِندَ خَتمِ القُرآنِ ـ : لا تَنالُ أيدي الهَلَكاتِ مَن تَعَلَّقَ بِعُروةِ عِصمَتِهِ (4).

١٣٠٧٧ ـ الإمامُ علي طلح : فعَصْمُ السُّعَداءِ بِالإيمانِ، وخَذْلُ الأشقِياءِ بِالعِصيانِ، مِن بَعدِ الحَّجاءِ الحُجَّةِ عَلَيْهِم بِالبَيانِ (9.

١٣٠٧٨ ـ الإمامُ الباقرُ على : إذا عَلِمَ اللهُ تَعالىٰ حُسنَ نِيَّةٍ مِن أَحَدٍ اكتَنَفَهُ بِالعِصمَةِ ٥٠٠

١٣٠٧٩ ـ بحار الأنوار عن نَـوفِ البُكاليِّ: رَأَيتُ أميرَ المُـوْمِنينَ صَلواتُ اللهِ عَلَيهِ مُوَلِّـياً مُبادِراً، فقُلتُ: أينَ تُريدُ يا مَولايَ؟ فقالَ: دَعني يا نَـوفُ؛ إِنَّ آمالي تَقَدَّمُني في الحَبوبِ.

فقُلتُ: يا مَولايَ، وما آمالُك؟ قالَ: قد عَلِمَها المَأْمولُ واستَغنَيتُ عَن تَبيينِها لِغَيرِهِ، وكَنيْ بِالعَبدِ أَدَباً أَن لا يُشرِكَ في نِعَمِهِ وأَرَبِهِ غَيرَ رَبِّهِ.

فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنّي خائفٌ عَلىٰ نَفسي مِنَ الشَّرَهِ، والتَّطَلُّعِ إلىٰ طَمَعٍ مِن أطهاعِ الدّنيا، فقالَ لي: وأينَ أنتَ عَن عِصمَةِ الخائفينَ، وكَهفِ العارِفينَ؟!

فقُلتُ: دُلَّني عَلَيهِ، قالَ: اللهُ العَلِيُّ العَظيمُ، تَصِلُ أَمَلَكَ بِحُسنِ تَفَضُّلِهِ، وتُقبِلُ عَلَيهِ بِهَمِّكَ، وأعرِضْ عَنِ النّازِلَةِ في قَلبِكَ، فإن أَجَّلَكَ بِها فأنا الضّامِنُ مِن مَـورِدِها، وَانـقَطِعْ إِلَى اللهِ سُبحانَهُ فإنَّهُ يَقُولُ: وعِزَّتِي وجَلالِي لاَقطَعَنَّ أَمَلَ كُلِّ مَن يُؤَمِّلُ غَيري بِـاليَأْسِ، ولاَكسُـونَّهُ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣٩/٨٢/٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ٢٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠٣/ ٩.

<sup>(</sup>٤) الصحيقة السجّاديّة: ٨٥٨ الدعاء ٤٢.

<sup>(</sup>٥) تهج السمادة : ١ / ٣٦٧,

<sup>(</sup>٦) البَعَار: ٨٧/٨٨//٤.

ثَوبَ المَذَلَّةِ فِي النَّاسِ، ولَاتُبَعِدَنَّهُ مِن قُربِي، ولَأَقطَعَنَّهُ عَن وَصلى...

ثُمَّ قَالَ عَلَيهِ وَعَلَىٰ آلِهِ السَّلامُ لِي: يَا نَوفُ، أَدَعُ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: إِلَّمِي، إِن حَمِدتُكَ فَبِمَواهِبِكَ، وإِن مَجَّدتُكَ فَبِمُرادِكَ، وإِن قَدَّستُكَ فَبِقُوَّتِكَ، وإِن هَلَّلتُكَ فَبِقُدرَتِكَ، وإِن نَظَرتُ فإلىٰ رَحمَتِكَ، وإِن عَضَضتُ فَعَلَىٰ نِعمَتِكَ.

إلهٰي إنَّهُ مَن لَم يَشــغَلْهُ الوُلوعُ بِذِكرِكَ، ولَم يَزْوِهِ السَّفَوُ بِقُربِكَ، كانَت حَياتُهُ عَلَيهِ مِيتَةً، ومِيتَتُهُ عَلَيهِ حَسرَةً\!

١٣٠٨٠ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ \_ في مُناجاتِهِ \_: إلهي، لا سَبيلَ إلى الاحتراسِ مِنَ الذَّنبِ إلاّ بِعِصمَتِك، ولا وُصولَ إلى عَمَلِ الخَيراتِ إلاّ عِمَشِيتَتِك، فكَيفَ لي بِإفادَةِ ما أسلَفتَني فيهِ عِصمَتَك، وكيفَ لي بِالاحتراسِ مِنَ الذَّنبِ ما إن لَم تُدرِكْني فيهِ عِصمَتُك؟ إن

١٣٠٨١ - الإمامُ زينُ العابدينَ على الله - أيضاً - : إلهي، في هٰذِهِ الدّنيا هُمومٌ وأحزانُ وغُمومٌ وبَلاءٌ، وفي الآخِرَةِ حِسابٌ وعِقابٌ، فأينَ الرّاحَةُ والفَرَجُ ؟ ! إلهي، خَلَقتَني بِغَيرِ أمري، وتُميتُني بِغَيرِ إذني، ووَكُلتَ فِيَّ عَدُواً لِي لَهُ عَلَيَّ سُلطانٌ، يَسلُكُ بِيَ البَلايا مَغروراً، وقُلتَ لي: اِستَمسِكْ، فكيفَ أَستَمسِكُ إن لَمَ تُمسِكُني؟ إن

١٣٠٨٢ عنه ﷺ -أيضاً -: إلهي، لا حَولَ لي ولا قُوَّةَ إِلَّا بِقُدرَتِكَ، ولا نَجَاةَ لي مِن مَكارِهِ الدّنيا إلّا بِعِصمَتِكَ، فأسأَلُكَ بِبَلاغَةِ حِسكَتَتِكَ ونَـفاذِ مَشـيثَتِكَ أَن لا تَجـعَلَني لِـغَيرِ جـودِكَ مُتَعَرِّضاً... وَكُن لي... مِنَ البَلايا واقِياً، وعَنِ المَعاصي عاصِماً...

١٣٠٨٣ عنه على اليضاً : إلهي، فلا تُخلِنا مِن جِمايَتِكَ ، ولا تَعْرِنا مِن رِعايَتِكَ .. أسألُكَ بِأَهلِ خاصَّتِكَ مِن مَلائكَتِكَ والصّالِحِينَ مِن بَرِيَّتِكَ ، أن تَجعَلَ عَلَينا واقِيَةً تُنْجينا مِنَ الهَلَكاتِ، وتُجِنَّنا مِنَ الاَفاتِ ... وأن تَحوِينا في أكنافِ عِصمَتِكَ ٥٠.

١٣٠٨٤\_عنه للله \_أيضاً \_: إلهي، أسكَنتَنا داراً حَفَرتْ لَنا حُفَرَ مَكرِها... بِكَ نَعتَصِمُ مِنَ الاغتِرارِ بِزَخارِفِ زِينَتِها... إلهي فزَهِّدنا فيها وسَلَّمنا مِنها بِتَوفيقِكَ وعِصمَتِكَ٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٩٤/٩٤/ ١٢، انظر تمام الكلام.

<sup>(</sup>٢) البلد الأمين: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣-٤) البحار: ٩٤ / ١٢٩ و ص١٤٣.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار: ٩٤/ ١٥٢.

١٣٠٨٦\_عنه ﷺ ـ أيضاً ــ: وطَهِّرْني بِالتَّوبَةِ، وأَيَّدْني بِالعِصمَةِ، واستَصلِحْني بِالعافِيَةِ ٣٠. ١٣٠٨٧ ـ عنه ﷺ ـ أيضاً ــ: اللَّهُمَّ، خُذْ لِنَفسِكَ مِن نَفسـي ما يُخَلِّصُها؛ وأبقِ لِنَفسي مِن نَفسي مِا يُصلِحُها، فإنَّ نَفسي هالِكَةٌ أو تَعصِمَها ٣٠.

١٣٠٨٨ ـ عنه على أحمن دُعائدِ في يَومِ عَرَفة ـ: وهَبْ لي عِصمَةً تُدنِيني مِن خَسَيَتِكَ، وتَقطَعُني عَن رُكوبِ تحـارِمِك، وتَـفُكُّني مِـن أُسرِ العَـظائم، وهَبْ ليَ التَّـطهيرَ مِـن دَنَسِ العَصيان<sup>(1)</sup>.

(انظر) الذَّكر: باب ١٣٤٠، الذنب: باب ١٣٨٨، الشيطان: بـاب ٢٠١٦، الشـريعة: بـاب ١٩٨٧ حـديث (٢٦٨ عـديث

## ٢٧٥١ ـ عِصمَةُ الإمامِ

١٣٠٨٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على على صِفَةِ الإمامِ \_: مَعصوماً مِنَ الزَّلَاتِ ، مَصوناً عَنِ الفَواحِشِ كُلِّها (٠٠).

١٣٠٩٠ عنه على : نَحنُ تَراجِمَةُ أَمرِ اللهِ، نَحنُ قَومٌ مَعصُومُونَ ١٠٠.

١٣٠٩١\_ الإمامُ الرِّضا ﷺ : الإمامُ: المُطَهَّرُ مِنَ الذُّنوبِ، والمُبَرَّأُ عَنِ العُيوبِ٣٠.

١٣٠٩٢\_عنه الله : فهُوَ مَعصومٌ مُؤَيَّدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ ، قَد أَمِنَ مِنَ الْحَطَايا والزَّلُلِ والعِثارِ ، يَخُصُّهُ الله يِذْلكَ لِيَكونَ حُجَّتَهُ عَلَىٰ عِبادِهِ وشاهِدَهُ عَلَىٰ خَلقِهِ ٣٠.

(انظر) الشكّ : باب ٢٠٨٣ .

<sup>(</sup>۵\_۵) آلکانمي : ۲/۲۰۶/۱ و ص ۲/۲۲۹ و ص ۱/۲۰۰ و ص ۲۰۲/۱.

## ٢٧٥٢ ـ العِصمَةُ (م)

١٣٠٩٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الله : مِنَ العِصمَةِ تَعَدُّرُ المَعاصى ١٠٠٠

١٣٠٩٤ ـ عنه ﷺ : يَنبَغي لِأهلِ العِصمَةِ والمُصنوعِ إلَيهِم في السَّلامَةِ أَن يَسرَّهُــوا أَهــلَ الذُّنوبِ والمَعصِيَةِ ٣٠.

١٣٠٩٥ ــ عنه ﷺ : سأدعىٰ يَومَ القِيامَةِ ولا ذَنبَ لي ، ولَو كانَ لي ذَنبُ لَكَفَّرَ عَنِي ذُنوبِي ما أنا فِيهِ مِن قِتالِهِم ــ يَعني قِتالَ النَّاكِئينَ ــ ٣٠.

<sup>(</sup>١) تهج البلاغة: الحكمة ٣٤٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:٩ / ٥٩.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١ / ٢٦٥.



## التَّعظيم

البحار: ٧٦/ ٢٢ باب ١٠٨ «ما يجوز من تعظيم الخلق».

كنز العمّال: ٩ / ١٥٣ «التعظيم والقيام».

انظر: عنوان ۲٤٠ «السلطان».

الآخ: ياب ٥٨، العلم: باب ٢٨٧٣، الكرم: ياب ٣٤٧٦، ٣٤٧٧.

## ٢٧٥٣ - تعظيمُ الأُمَراءِ

١٣٠٩٦ ـ بحار الأنوار عن أبي ذَرِّ ﴿: رَأَيتُ سَلَمَانَ وَبِلالاً يُقْبِلانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إذ انكَبَّ سَلَمَانُ عَلَىٰ قَدَمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يُقَبِّلُهَا، فَرَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَن ذٰلكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا سَلَمَانُ، لا تَصنَعُ بِي مَا تَصنَعُ الأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، أَنَا عَبَدُ مِن عَبِيدِ اللهِ آكُلُ مِمَّا يَأْكُلُ العَبَدُ، وأَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ العَبَدُ، وأَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ العَبَدُ، وأَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ العَبَدُ، وأَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ

١٣٠٩٧ ـ رسولُ اللهِ عَيْلِيُّ : لا تَفعَلُوا كَمَا تَفعَلُ أَهلُ فارِسٍ بِعُظَّمَاتُها ٣٠.

١٣٠٩٨ ــ عنه عَلِينًا : لا تَقوموا كَمَا تَقومُ الأعاجِمُ بَعضُهُم لِبَعضِ ٣٠.

١٣٠٩٩ \_ عنه عَلِيلًا : لا تَقوموا كَما تَقومُ الأعاجِمُ يُعظُّمُ بَعضُها بَعضًا ".

١٣١٠٠ عنه ﷺ : مَن أَحَبَّ أَن يَمُلَ لَهُ الرِّجالُ فَلْيَتبَوَّأُ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ ١٠٠.

١٣١٠١ - عنه عَيْلًا: من سَرَّهُ أن يَستَجِمَّ لَهُ بَنو آدَمَ قِياماً دَخَلَ النَّارُ ١٠٠.

١٣١٠٢ - عنه على الله عنه عَرَّهُ إذا رَأْتهُ الرِّجالُ مُقبِلاً أَن يَمثُلُوا لَهُ قِياماً فَليَتبَوَّأُ بَيتاً في النّارِ ٣٠.

١٣١٠٣ ــ تنبيه الخواطر عن أنسٍ: لَم يَكُن شَخصٌ أكرَمَ عَلَى اللهِ مِن رَسولِ اللهِ ﷺ ، كُنّا إذا رَأْيناهُ لَم نَقُمْ لَهُ لِما نَعلَمُ مِن كَراهَتِهِ ذُلكَ٣٠.

١٣١٠٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يُقام لي ، إِنَّمَا يُقامُ لللهِ عزَّوجلَّ ١٠٠.

١٣١٠٥ ـ عنه عَيْلِلْمُ : لَعَنَ اللهُ عزَّوجلَّ مَن قامَت لَهُ العَبيدُ صُفوفاً ١٠٠٠.

١٣١٠٦ - الإمامُ علي علي الله على الأنبارِ لمّا تَرَجَّلُوا لَهُ وَاشْتَدُّوا بَينَ يَدَيهِ، عِندَ مَسيره إلى الشّامِ -: ما هذا الّذي صَنَعتُموهُ؟ فَقالُوا: خُلقٌ مِنّا نُعَظِّمُ بِهِ أَمَراءَنا، فقالَ: وَاللهِ ما يَنتَفِعُ بِهذا

<sup>(</sup>١) البحار: ٣/٦٣/٧٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال: ٢٥٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢٤٠/١٦.

<sup>(</sup>٤)كنز العمّال: ٢٥٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٦ /٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز العمّال: ٢٥٤٨٠, ٢٥٤٨١.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) كنز العمّال: ٢٥٤٧٧, ٢٥٤٧٩.

أَمَراؤكُم! وإنَّكُم لَتَشُقُّونَ عَلَى أَنفُسِكُم في دُنياكُم، وتَشقَونَ بِهِ في آخِرَتِكُم، وما أخسَرَ المَشقَّةَ وَراءَها العِقابُ، وأربَحَ الدَّعَةَ مَعَها الأمانُ مِنَ النَّارِ!\

(انظر) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦٠ بأب ١٢٩.

الدنيا : باب ١٢٤٨ ، السلطان : باب ١٨٥٥ .

## ٢٧٥٤ ـ سُجودُ التَّعظيمِ

#### الكتاب

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٣٠. ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجُّداً﴾ ٣٠.

١٣١٠٨ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ \_ في قولِهِ تَعالَىٰ: ﴿وَأَنَّ المَساجِدَشِهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾ ــ: ما سَجَدتَ بِهِ مِن جَوارِحِكَ شِهِ تَعالَىٰ فَلا تَدعُ مَعَ اللهِ أَحَداً ١٠٠٠.

(انظر) الزواج: باب ١٦٥١.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) نهج السعادة: ٢ / ١٤١، انظر تمام الخبر.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) نوادر الرأوندي: ٣٠.

## ٢٧٥٥ ـ ما يَنبَغي مِنَ التَّعظيمِ

#### الكتاب

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْرَى الْقُلُوبِ﴾ ١٠٠.

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ٣٠.

١٣١٠٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عَنِ القِيامِ تَعظيماً لِلرَّجُلِ ــ: مَكروهُ إِلَّا لِرَجُلٍ في الدِّينِ<sup>٣٠</sup>.

١٣١١- الإمامُ عليُّ عليُّ عَن بَحِلِسِكَ لِأَبِيكَ ومُعَلِّمِكَ وإِن كُنتَ أَميراً ١٠.

١٣١١١ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : عَظِّمِ العالمَ لِعِلمِهِ ودَعْ مُنازَعتَهُ، وصَغِّرِ الجاهِلَ لِجَهلِهِ ولا تَطرُدْهُ، ولٰكِن قَرِّبُهُ وعَلِّمْهُۥ٠٠.

١٣١١٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ مِن تَعظيمِ جَلالِ اللهِ عزَّ وجلَّ كَرامَةَ ذي الشَّيبَةِ، وحامِلِ القُرآنِ، والإمامِ العادِلِ…

١٣١١٣ ـ عنه عليه: إذا أتاكم كَريمُ قَومٍ فأكرِموهُ ٥٠٠٠.

١٣١١٤ ـ الإمامُ العسكريُّ اللهِ : إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلُهُ لَمَّا جَاءَ جَعَفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الحَبَشَةِ قَامَ إلَيهِ وَاسْتَقْبَلُهُ اثْنَتِي عَشرَةَ خطيةً (خُطوَةً) وعَانَقَهُ وقَبَلَ مَا بَينَ عَينَيهِ ـ إلىٰ أَن قَالَ: ـ وبَكَىٰ فَرَحاً بِرُوْيَتِهِ ١٨٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) الحجّ: ٣٢، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ١ / ٧٨٦ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢٣٤١.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦-٧) كنز العتال: ٢٠٥٠، ٢٥٤٨٧.

<sup>(</sup>۸) وسائل الشيعة : ۸ / ٥٥٩ / ۸.

١٣١١٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ عِندَ تَزَحزُحِه لِرَجُلٍ دَخَلَ المَسجِدَ وهُوَ جالِسٌ ـ : إِنَّ مِن حَقِّ المُسلِمِ عَلَى المُسِلمِ إذا أرادَ الجُلُوسَ أن يَتَزَحزَحَ لَهُ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٥٩ باب ١٢٨. العلم : باب ٢٨٧٣.

قالَ الشهيدُ قدّس الله روحه في قواعده: يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وإن لم يكن منقولاً عن السّلف؛ لدلالة العُمومات عليه، قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائرَ اللهِ فَا يَعَظِّمْ شَعَائرَ اللهِ فَا يَعَظَّمْ مَوْماتِ اللهِ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ عِندَ رَبّه ﴾ فإنّما مِن تَقوَى القُلوبِ ﴾ وقالَ تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ عِندَ رَبّه ﴾ ولقول النبي عَلِي التباغضوا ولا تَحاسَدوا ولا تدابَروا ولا تقاطَعوا وكونوا عِبادَ اللهِ إخواناً. فعلىٰ هذا يجوز القيام والتعظيم بمانحناء وشبهه، وربّما وجب إذا أدّىٰ تركه إلى التباغض والتقاطع أو إهانة المؤمن. وقد صحّ أنّ النبي عَلَي قام إلى فاطِمَة عَن وإلىٰ جَعفَرٍ عَلَى لمّ اللهُ عَن واللهُ عَن أبي جَهلٍ لمّا قَدِم مِن الْحَيشَةِ، وقال للأنصار: قُوموا إلىٰ سَيّدِكُم. ونُقِل أنّهُ يَظِي قامَ لِعِكْومَة بنِ أبي جَهلٍ لمّا قَدِم مِن الْحَين فَرَحاً يِقُدومِه.

فإن قلتَ: قد قال رسول الله عَيِّلِيْ : مَن أحبَّ أَن يَتَمَثَّل لَهُ النَّاسُ أَو الرُّجالُ قِياماً فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ونُقل أَنَّهُ عَيِّلِلْهُ كَان يكره أَن يُقام له، فكان إذا قدم لا يقومون لعلمهم كراهته ذلك، فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله لما يلزمهم من تعظيمه.

قلتُ: تَمَثّلُ الرِّجال قياماً هو ما تصنعه الجبابرة من إلزامهم الناسَ بالقيام في حال قعودهم إلى أن ينقضي مجلسهم، لا هذا القيام المخصوص القصير زمانُه. سلَّمْنا لكنْ يُحمل على من أراد ذلك تجبّراً وعلوّاً على الناس فيؤاخَذ من لا يقوم له بالعقوبة، أمّا من يريده لدفع الإهانة عنه والنقيصة له فلا حرجَ عليه؛ لأنَّ دفع الضرر عن النفس واجب.

وأمّا كراهيته ﷺ فتواضعٌ لله وتخفيف على أصحابه، وكذا يـنبغي للـمؤمن أن لا يحبّ ذلك، وأن يؤاخذ نفسه بمحبّة تركه إذا مالت إليه، ولأنّ الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث، ويَبعُدُ عدم علمه ﷺ بهم، مع أنّ فعلهم يدلّ علىٰ تسويغ ذلك".

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦٠ / ٤.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٣٥/٣٨/٥٦.



العقة

البحار: ٧١ / ٢٦٨ باب ٧٧ «القفاف وعِفّة البطن والفرج». شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠ / ٢٣٣ «حكايات حول المِفّة».

انظر: اللباس: باب ٣٥٢٢، الهوى: باب ٤٠٥١، الفقر: ياب ٣٢٣٥.

## ٢٧٥٦ ـ الحَثُّ عَلَى العَقافِ

#### الكتاب

﴿ وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ ١٠٠.

﴿وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِـيابَهُنَّ غَـيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ٣٠.

﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا ۚ فَلْيَسْتَغْفِفْ﴾ ٣٠.

﴿يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَقُّفِ﴾ (4).

١٣١١٦ - الإمامُ عليُّ عليُّ الله : أفضلُ العِبادَةِ العَفافُ ١٠٠.

١٣١١٧ عنه ﷺ : ألا وإنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِماماً يَقتَدَي بِهِ ويَستَضيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ ، ألا وإنَّ إِمامَكُم قَدِ اكتَنَىٰ مِن دُنياهُ بِطِمرَيهِ ، ومِن طُعمِهِ بِقُرصَيهِ ، ألا وإنَّكُم لا تَـقدِرونَ عَـلَىٰ ذٰلكَ ، ولٰكِـنْ أعِينُونِي بِوَرَعٍ واجتِهادٍ ، وعِقَّةٍ وسَدادٍ ٣٠.

١٣١١٨ -عنه على : ما الجُعاهِدُ الشَّهِيدُ في سَبيلِ اللهِ بِأَعظَمَ أَجراً يمَّن قَدَرَ فعَفَ ، لَكادَ العَفيفُ أَن يَكُونَ مَلَكاً مِنَ المَلاثكَةِ ٣٠.

١٣١١٩ - عنه الله : العِفَّةُ شِيمَةُ الأكياسِ، الشَّرَهُ سَجيَّةُ الأرجاس ١٩٠٠.

١٣١٢٠ .. عنه على : العِفَّةُ رَأْسُ كُلِّ خَيرِ ١٠٠.

١٣١٢١ عنه على : العِفَّةُ أَفضَلُ الفُّتُوَّةِ ١٠٠٠.

١٣١٢٢ عنه على : العَفافُ أَفضَلُ شِيمَةٍ ٥٠٠.

١٣١٢٣ ـ عنه ﷺ : العَفافُ يَصونُ النَّفسَ ويُنَزُّهُها عَنِ الدَّنايا٥٠٠.

١٣١٢٤ ـ عنه ﷺ : العَفافُ زَهادَةً (١٣٠).

<sup>(</sup>١\_٢) النور: ٣٣، ٦٠.

<sup>(</sup>۳) النساء: ٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٣/٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦-٧) نهج البلاغة : الكتاب ٤٥ و العكمة ٤٧٤.

<sup>(</sup>٨\_١٣) غررالحكم: (٧٣٠\_٧٣٠)، ١٦٨، ٢٥١، ٢٥٥، ١٩٨٩، ٣٥٠.

١٣١٢٥ \_عنه ﷺ : العَفافُ زينَةُ الفَقرِ ١٠٠.

١٣١٢٦ ـ عنه عليه عليك بِالعَفافِ؛ فإنَّهُ أفضلُ شِيم الأشرافِ ١٠٠٠

١٣١٢٧ ـ عنه ﷺ : العَفافُ أَشرَفُ الأَشرافِ٣٠.

١٣١٢٨ ـ عنه على : زَكاةُ الجَمَالِ العَفَافُ ٥٠٠.

١٣١٢٩ \_ عنه عليه عليك بِالعِقَّةِ؛ فإنَّها نِعمَ القَرينُ ١٠٠.

١٣١٣٠ \_ الإمامُ الصادقُ عليه : عِفُوا عَن نِساءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِساؤكُم ١٠٠٠

١٣١٣١ ـ من لايحضره الفقيه عن إبراهيم بن أبي البلاد: كانَتِ امرَأَةٌ عَلَىٰ عَهدِ داودَ اللهٰ يأتيها رَجُلُ يَستَكرِهُها عَلَىٰ نَفسِها، فَأَلَق اللهُ عزَّوجلَّ في قَلبِها فقالَت لَهُ: إِنَّكَ لا تَأْتِسِني مَرَّةً إلاّ وعِندَ أهلِكَ مَن يَأْتيهِم! قالَ: فذَهَبَ إلىٰ أهلِه فوجَدَ عِندَ أهلِهِ رَجُلاً، فأتىٰ بِهِ داودَ اللهٰ فقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، أَتِيَ إلَيَّ ما لَم يُؤتَ إلىٰ أَحَدٍ! قالَ: وما ذاك؟ قالَ: وَجَدتُ هٰذا الرَّجُلَ عِندَ أهلي، فأوجَد عَن اللهُ تَعالىٰ إلىٰ داودَ اللهٰ : كَما تَدينُ تُدانُ ٣٠.

١٣١٣٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ الحَيِيَّ المُتَعفِّفَ، ويُبغِضُ البَذِيَّ السَّائلَ المُلحِفُ ١٠. ١٣١٣٣ ــ الإمامُ عليُّ عليٌّ عليٌّ عليُّ عليُّ عليُّ عليهُ المُتَّقينَ ــ : حاجاتُهُم خَفيفَةٌ، وأنفُسُهُم عَفيفَةُ ١٠.

١٣١٣٤ ـ عنه على : الحرفَةُ مَعَ العِقَّةِ خَيرٌ مِنَ الغِنيٰ مَعَ الفُجورِ ٥٠٠.

١٣١٣٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ثَلاثَةٌ كُلُّهُم حَقَّ عَلَى اللهِ عَونُهُ: الغازي في سَبيلِ اللهِ، والمُكاتِبُ الّذي يُريدُ الأداءَ، والنّاكِحُ الّذي يُريدُ التَّعَفُّفَ".

١٣١٣٦ عنه عَلَيْهُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبدَهُ المؤمِنَ الفَقيرَ المُتَعفِّفَ أبا العِيالِ٥٠٠.

١٣١٣٧ ـ عنه ﷺ : مَن طالَبَ حَقّاً فلْيَطلُّبُهُ في عَفافٍ وافٍ، أو غَيرِ وافٍ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٦٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٢\_٥) غرر الحكم: ٦١٢٢، ١٥١١، ٤٤٩، ٦٠٩٩.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٥٥ / ٧٥.

<sup>(</sup>V) النتيه: ٤ / ٢١ / ٤٨٦ع.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسيّ : ٣٩/٣٩.

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٣ والكتاب ٣١.

<sup>(</sup>۱۱\_۱۳) سنن ابن ماجة: ۲۵۱۸، ۲۲۱۱، ۲۲۲۱،

١٣١٣٨ ـ عنه ﷺ ـ كانَ يَدعو ـ : اللُّهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ الهُدئ والتُّق والعَفافَ والغِنيٰ ١٠٠.

١٣١٣٩ عنه ﷺ لِللهُ عَلَى نَفِدَ ما عِندَهُ إِذْ سَأَلَهُ الأَنْصَارُ فأعطاهُم -: ما يَكُونُ عِندي مِن خَيرٍ فَلَن أُدَّخِرَهُ عَنكُم، ومَن يَستَعفِفُ يُعِفَّهُ اللهُ، ومَن يَستَغنِ يُغنِهِ اللهُ (١٠).

(انظر) الصدقة : باب ٢٢٤٠.

## ٢٧٥٧ ـ الحَثُّ عَلَىٰ عِفَّةِ البَطنِ والفَرْجِ

الكتاب

﴿وَالْحَافِظِينَ قُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ ٣٠.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَـا صَلَكَتْ أَيْسَانُهُمْ فَاإِنَّهُمْ غَـيْرُ مَلُومِينَ﴾(٤).

١٣١٤٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أَحَبُّ العَفافِ إِلَى اللهِ تَعالَىٰ عَفافُ البَطنِ والفَرجِ ﴿ الْ

١٣١٤١ ـ الإمامُ الباقرُ عليه : ما عُبِدَ اللهُ بِشَيءٍ أَفضَلَ مِن عِفَّةِ بَطْنٍ وفَرَجٍ ١٠٠.

وفي روايةِ «المَحَاسِنِ»: قَليلُ الصَّلاةِ قَليلُ الصَّــومِ ولٰكِن أرجو أن لا آكُلَ إلَّا حَلالًا، ولا أنكَحَ إلَّا حَلالًا، فقالَ: وأيُّ جِهادٍ أفضَلُ مِن عِفَّةِ بَطنٍ وفَرجِ؟! ٨٠

١٣١٤٣ ـ الإمامُ عليٌّ اللَّهُ : إذا أرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَيراً أَعَفَّ بَطَنَهُ وفَرجَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذيّ : ٣٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : ١٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) المعارج: ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٥) تنبيد الخواطر: ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٧٩ / ١.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٧٩ / ٤.

<sup>(</sup>٨) المحاسن: ١/٥٥٥/٢٥٠١.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٤١١٤.

١٣١٤٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أَكَثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِيَ النَّارَ الأَجْوَفَانِ: البَطنُ والفَرجُ ١٠٠.

١٣١٤٥ ـعنه ﷺ: ثَلاثُ أَخافُهُنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مِن بَعدي: الضَّلالَةُ بَعدَ المَعرِفَةِ ، ومُضِلَّاتُ الفِتَنِ ، وشَهوَةُ البَطنِ والفَرج".

١٣١٤٦\_عنه ﷺ: إنَّ موسىٰ صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّمَ آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنينَ، أو عَشراً، عَلىٰ عِفَّةِ فَرجِهِ وطَعام بَطْنِهِ ٣٠.

(انظر) باب ۲۷۹۲، الجنّة: باب ۵۵۲. البحار: ۲۹۸/۷۱ باب ۷۷.

### ٢٧٥٨ ــ أصلُ العَفافِ

١٣١٤٧ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : أصلُ العَفافِ القَناعَةُ ١٠٠ و ثَمَرَتُها قِلَّةُ الأحزانِ ١٠٠ .

١٣١٤٨ ـ عنه على : مَن قَنَعَت نَفشُهُ أَعانَتهُ عَلَى النَّزاهَةِ والعَفافِ٣٠.

١٣١٤٩ ـ عنه ﷺ : الرِّضا بِالكَفافِ يُؤدِّي إِلَى العَفافِ ٣٠.

١٣١٥٠ عنه ﷺ : قَدرُ الرَّجُلِ عَلَىٰ قَدرِ هِمَّتِهِ ... وعِفَّتُهُ عَلَىٰ قَدرِ غَيرَتِهِ ٣٠.

١٣١٥١ ـ عنه ﷺ : دَليلُ غَيرَةِ الرَّجُلِ عِفَّتُهُ ١٠٠.

١٣١٥٢ \_ عنه للله : مَن عَقَلَ عَفَّ ١٠٠٠.

## ٢٧٥٩ ـ قِوامُ العِفَّةِ

١٣١٥٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الصَّبرُ عَنِ الشَّهوَةِ عِفَّةً، وعَنِ الغَضَبِ نَجِدَةً ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١\_١) الكافي: ٢/٧٩/٥ وح٦.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة : ٢٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث ١٢٨٥٦ وتأمّل.

<sup>(</sup>٥) مطالب السؤول: ٥٠.

<sup>(</sup>٦\_٧) غرر الحكم: ١٥١٢، ٨٦٦٣.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٤٧ .

<sup>(</sup>١٩٢٨) غرر الحكم: ١٩٢٧، ٧٦٤٦، ٥١٠٤.

١٣١٥٤ عنه للله : الفَضائلُ أَربَعَةُ أجناسٍ: أَحَدُها: الحِكمَةُ، وقِوامُها في الفِكرَةِ، والثّاني: العِفَّةُ، وقِوامُها في اللهِكرَةِ، والثّانِي: العَفَّةُ، وقِوامُها في الغَضَبِ، والرّابعُ: العَدلُ، وقِوامُــهُ في العَفْسِ، والرّابعُ: العَدلُ، وقِوامُــهُ في اعتِدالِ قُوَى النَّفسِ<sup>(۱)</sup>.

## ٢٧٦٠ ـ ثُمَرَةُ العِقَّةِ

١٣١٥٥ \_ الإمامُ عليُّ الله : العِفَّةُ تُضَعَّفُ الشَّهوة ٣٠٠.

١٣١٥٦ \_ عنه الله : غَرَهُ العِفَّةِ القَناعَةُ ٣٠.

١٣١٥٧ \_ عند على : غَرَةُ العِقَّةِ الصِّيانَةُ ١٠

١٣١٥٨ ـ عنه الله : مَن عَفَّ خَفَّ وِزْرُهُ، وعَظُمَ عِندَ اللهِ قَدرُهُ ١٠٠٠

١٣١٥٩ عنه على : مَن عَفَّت أطرافُهُ حَسُنَت أوصافُهُ ١٣١٥٩

١٣١٦- عنه الله : لَم يَتَحَلُّ بِالعِفَّةِ مَن اشتَهىٰ ما لا يَجدُ ٣٠.

١٣١٦١ عند على : النَّزاهَةُ آيَةُ العِفَّةِ ٥٠.

١٣١٦٢ عنه 機: بالعَفافِ تَزكو الأعمالُ ١٠٠.

١٣١٦٣ \_ عنه الله الله عن أتحِفَ العِقَّةَ والقَناعَةَ حالَفَهُ العِزُّ ٥٠٠.

## ٢٧٦١ ـ ما يَتَشَعَّبُ مِنَ العَفافِ

١٣١٦٤ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : أمّا العَفافُ: فيَتَشَعَّبُ مِنهُ الرُّضا، والاستِكانَةُ، والحَظُّ، والرَّاحَةُ، والتَّفَقُّدُ، والخُشوعُ، والتَّفَكُّرُ، والتَّفَكُّرُ، والجُنُودُ، والسَّخاءُ، فهٰذا ما يَتَشَعَّبُ لِـلعاقِلِ بِـعَفافِه رِضًى بِاللهِ وبِقِسمِهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ۲۸/۲۸/۸۲.

<sup>(</sup>٢ ـ ١٠) غرر المكم: ٢١٤٨، ٢٢٤٧، ٤٥٩٣، ٤٥٩٠، ٥٠٠، ٢٥٥٧، ٢٨١، ٢٢٢٤، ٥٨١٥.

<sup>(</sup>١١) تحف المقول: ١٧.

## ٢٧٦٢ \_أكبَرُ العَقافِ

١٣١٦٥ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ القَناعَةُ أفضَلُ العِفَّتينِ٠٠٠.

"١٣١٦٦ عنه على : ألا وإنَّ القَناعَةُ وغَلَبَةَ الشُّهوَّةِ مِن أَكبِّرِ العَفافِ".

١٣١٦٧ عنه على قدر العِفَّةِ تَكونُ القَناعَةُ ٣٠.

١٣١٦٨ ـ عنه ﷺ : يَنبَغي لِمَن عَرَفَ نَفسَهُ أَن يَلزَمَ القَناعَةَ والعِفَّةَ ١٠٠.

١٣١٦٩ ــ عنه ﷺ ــ في وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بنِ أَبِيبَكرٍ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَــ: يَا مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكرٍ، اعلَم أَنَّ أَفضَلَ العِقَّةِ الوَرَعُ في دينِ اللهِ والعَمَلُ بِطاعَتِهِ، وإنِّيَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ في أُمــرٍ سِرِّكَ وَعَلانِيَتِكَ ''.

(انظر) باب ۲۷۵۷.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) غرر الحكم: ١٠٩٢٧، ٢٧٦٠، ١٠٩٢٧.

<sup>(</sup>٥) البخار: ٧٧/ -٣٩- ١١.



## العَفو (١)

## عَفْقُ الناسِ

البحار: ٧١/ ٣٩٧ باب ٩٣ «الحِلم والعفو وكظم الغيظ».

وسائل الشيعة : ٨ / ١٨ ه باب ١١٢ «استحباب العفو».

كنز العمّال : ٣ / ٣٧٣\_٣٧٨ «العفو مع قبول المعذرة» .

انظر: عنوان ١٢٥ «الجِلم» ، ٣٩١ «الغضب».

الحدود: باب ٧٣٦.

## ٢٧٦٣ ـ فَصْيِلَةُ العَفو

#### الكتاب

﴿وَجَزاهُ سَيُّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِحِينَ﴾ ١٠٠.

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفَوًّا قَدِيراً ﴾ ٣٠.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْـعَافِينَ عَـنِ النَّـاسِ وَاللَّهُ يُـحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) البقرة: ١٠٩ والأعراف: ١٩٩ والرعد: ٢٢ والحجر: ٨٥ والنور: ٢٢ والزخرف: ٨٩ والجاثية: ١٤ والتغابن: ١٤.

١٣١٧- الإمامُ عليُّ عليُّ الله : العَفوُ تاجُ المكارِم ".

١٣١٧١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ألا أخبِرُكُم بِخَيرِ خَلائقِ الدّنيا والآخِرَةِ؟: العَفْوُ عَمَّن ظُلَمَكَ، وتَصِلُ مَن قَطَعَكَ ، والإحسانُ إلىٰ مَن أساءَ إلَيكَ، وإعطاءُ مَن حَرَمَكَ ...

١٣١٧٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: ثَلاثُ مِن مَكارِمِ الدّنيا والآخِرَةِ: تَعفو عَمَّن ظَلَمَكَ، وتَصِلُ مَن قَطَعَكَ، وتَحلِمُ إذا جُهِلَ عَلَيكَ™.

١٣١٧٣ ــرسولُ اللهِ عَلَىٰ : إذا أُوقِفَ العِبادُ نادىٰ مُنادٍ : لِيَقُمْ مَن أَجِرُهُ عَلَى اللهِ ولْيَدخُلِ الجُنَّةَ. قيلَ : مَن ذا الَّذي أَجِرُهُ عَلَى اللهِ؟ قالَ : العافُونَ عَنِ النَّاسِ™.

١٣١٧٤ عنه ﷺ: إذا عَنَّت لَكُم غَضبَةً فَادرَوْوها بِالعَفوِ ؛ إِنَّهُ يُنادي مُنادٍ يَومَ القِيامَةِ : مَن كانَ لَهُ عَلَى اللهِ أُجرُ فَلْيَقُمْ ، فَلا يَقومُ إِلَّا العافُونَ ، أَلَمْ تَسمَعوا قَولَهُ تَعالَىٰ : ﴿فَنَ عَفا وأَصلَحَ فَأَجرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ ؟ إ ٥٠

<sup>(</sup>١) الشورئ: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) غرر العكم: ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ١٠٧ / ١.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٣/١٠٧/٢. (٧) كنز العتال: ٩٠٠٩.

<sup>(</sup>٨) علام الدين: ٣٣٧.

١٣١٧٥ ـ عنه عَلِيلاً : العَفْوُ أَحَقُّ ما عُمِلَ بِهِ٠٠٠.

١٣١٧٦ \_ عنه عَلَيْ : تَعافَوا تَسقُطِ الضَّغائنُ بَينَكُم ".

١٣١٧٧ عنه عَلَيْهُ : إِنَّ اللَّهُ عَفُقٌ يُحِبُّ العَفُوُّ ٣٠.

١٣١٧٨ عنه ﷺ: رَأْيتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي قُصوراً مُستَوِيّةٌ مُشرِفَةً عَلَى الجَنَّةِ، فَقُلتُ: يا جِبريلُ، لِمَن هٰذا؟ فَقالَ: لِلكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافِينَ عَنِ النَّاسِ واللهُ يُحِبُّ الْحُسِنينَ ".

١٣١٧٩ عنه عَلَي : مَن أقالَ مُسلِماً عَثرَتَهُ أقالَ اللهُ عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ ١٠٠.

١٣١٨٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّا أهلُ بَيتٍ مُرُوَّتُنا العَفوُ عَمَّن ظَلَمَنا ١٠٠٠

١٣١٨١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيْكُم بِالعَفوِ؛ فَإِنَّ العَفوَ لا يَزِيدُ العَبدَ إِلَّا عِزَّاً، فَتَعافُوا يُعِزَّ كُمُ

١٣١٨٢ \_ عنه عَلِيلًا : العَفوُ لا يَزيدُ العَبدَ إلَّا عِزّاً ، فَاعفوا يُعِزَّكُمُ اللهُ ٥٠٠ .

١٣١٨٣ عنه عَلِمًا : مَن عَفا عَن مَظلِمَةٍ أَبدَلَهُ اللهُ بها عِزّاً في الدّنيا والآخِرَةِ٣٠.

١٣١٨٤ عنه عَلَيْ : مَن كَثُرَ عَفَوْهُ مُدَّ في عُمرِهِ ١٠٠٠.

١٣١٨٥ ـ الإمامُ الباقرُ عليه : النَّدامَةُ عَلَى العَفوِ أَفضُلُ وأيسَرُ مِنَ النَّدامَةِ عَلَى العُقوبَةِ ٥٠٠.

١٣١٨٦ ـ الإمامُ الرُّضا على : ما التَفَت فِئَتانِ قَطُّ إِلَّا نُصِرَ أَعظَمُهُما عَفواً ٥٠٠.

١٣١٨٧ - رسولُ اللهِ عَلَيْ: عَفَوُ المُلوكِ بَقَاءُ المُلكِ ٥٣٠.

١٣١٨٨ ـ عنه ﷺ : عَفَوُ اللَّكِ أَبِقَ لِلمُلكِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١ ـ ٥) كنز العثال: ٢٠٠٧، ٧٠٠٤، ٧٠٠٥، ٢٠١٦، ٧٠١٩.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ٧.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ١٠٨ / ٥ .

<sup>(</sup>٨) كنز المتال: ٧٠١٢.

<sup>(</sup>٩) أمالي الطوسيّ : ١٨٢ /٢٠٦.

<sup>(</sup>١٠) أعلام الدين: ٣١٥.

<sup>(</sup>۱۱\_۱۲) الكافي: ٢/١٠٨/٢ وح٨.

<sup>(</sup>١٣) البحار: ٧٧/ ١٦٨ /٤.

<sup>(</sup>١٤) الفقيه: ٤ / ٢٨١ / ٣٨٠.

١٣١٨٩ ـ عنه ﷺ : تَجاوَزوا عَنِ الذَّنبِ ما لَم يَكُن حَدّاً ١٠٠.

١٣١٩٠ ـ عنه ﷺ : تَجاوَزُوا عَن ذُنوبِ النَّاسِ يَدفَع اللهُ عَنكُم بِذٰلكَ عَذَابَ النَّارِ ٣٠.

١٣١٩١ ـ عنه ﷺ : تَجاوَزوا عَن عَثَراتِ الحَاطِئينَ يَقيكُمُ اللهُ بِذُلكَ سُوءَ الأقدارِ ٣٠.

١٣١٩٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : شَيئانِ لا يُوزَنُ ثَوابُهُما: العَفوُ والعَدلُ ٣٠.

١٣١٩٣ ـ عنه على : العَفَوُ أعظمُ الفَضيلَتينِ٠٠٠.

١٣١٩٤ ـ عنه عليه : قِلَّةُ العَفوِ أَقبَحُ العُيوبِ، والتَّسَرُّعُ إِلَى الانتِقام أعظَمُ الذُّنوبِ٣٠.

١٣١٩٥ ـ عنه ﷺ : شَرُّ النَّاسِ مَن لا يَعفو عَنِ الزَّلَّةِ، ولا يَستُرُ العَورَةَ! ₪

١٣١٩٦ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما أقبَحَ الانتِقامَ بِأَهلِ الأقدارِ إله

١٣١٩٧ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ كانَ يَقُولُ ــ: مَتَىٰ أَشْنِي غَيْظِي إِذَا غَضِبتُ؟! أَحينَ أَعَجِزُ عَنِ الانتِقامِ فَيُقالُ لِي: لَو عَفُوتَ (غَفَرتَ)! ١٠٠ الانتِقامِ فَيُقالُ لِي: لَو عَفُوتَ (غَفَرتَ)! ١٠٠

١٣١٩٨ عنه ﷺ من كِتابِهِ لِلأَشتَرِ لَمَّا وَلاهُ مِصرَ .. ولا تَكونَنَّ عَلَيهِم سَبُعاً ضارِياً (ضارِباً) تَغَتنِمُ أَكلَهُم، فإنَّهُم صِنفانِ: إمّا أَخُ لَكَ في الدِّينِ، أو نَظيرٌ لَكَ في الحَلقِ، يَفرُطُ مِنهُمُ الزَّلُ، وتَعرِضُ لَهُمُ العِللُ، ويُؤتَىٰ عَلَىٰ أيديهِم في العَمدِ والحَطَلِ، فأعطِهم مِن عَفوِكَ وصَفحِكَ الزَّلُ، وتَعرِضُ لَهُمُ العِللُ، ويُؤتَىٰ عَلَىٰ أيديهِم في العَمدِ والحَطَلِ، فأعطِهم مِن عَفوِكَ وصَفحِكَ مِثلَ اللهُ مِن عَفوِه وصَفحِهِ... ولا تَندَمَنَّ عَلَىٰ عَفوٍ، ولا تَبجَحَنَّ بِعُقوبَةٍ وَاللهُ مِن عَفوِهِ وصَفحِهِ ... ولا تَندَمَنَّ عَلَىٰ عَفوٍ، ولا تَبجَحَنَّ بِعُقوبَةٍ اللهُ مِن عَفوهِ وصَفحِهِ ... ولا تَندَمَنَّ عَلَىٰ عَفوٍ، ولا تَبجَحَنَّ بِعُقوبَةٍ اللهُ مِن اللهُ مِن عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ مِن عَفوهِ وصَفحِهِ ... ولا تَندَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ، ولا تَبجَحَنَّ بِعُقوبَةٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

١٣١٩٩ ـ عنه ﷺ ـ مِن كَلامِهِ قَبلَ شَهادَتِهِ ـ: إن أبقَ فأنا وَلِيُّ دَمي، وإن أفنَ فالفَناءُ مِيعادي، وإن أعفُ فَالعَفُو لِي قُربَةً، وهُوَ لَكُم حَسَنَةً، فَاعفوا أَلا تُحِبِّونَ أَن يَغفِرَ اللهُ لَكُم؟ إسَّهُ

(انظر) السبّ: باب ١٧٣٢ حديث ٨٢٣٧.

<sup>(</sup>١\_٣) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٤...٧) غرر الحكم: ٧٦٩، ١٦٤٠، ٧٢٧، ٥٧٣٥.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول : ٣٥٩.

<sup>(</sup>٩ ـ ١١) نهج البلاغة: الحكمة ١٩٤ و الكتاب ٥٣ و ٢٣.

## ٢٧٦٤ ـ الحَثُّ عَلَى الصَّفح الجَميلِ

#### الكتاب

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ السَّفْحِ السَّفْحِ الصَّفْحِ السَّفْحِ السَّفْعِ السَّفْحِ السَّفْحِ السَّفْحِ السَّفْعِ السَّفْعَ السَّفَةِ السَّفَعَ السَّفْعِ السَّفْعِ السَّفَعَ السَّفْعَ السَّفَعَ السَّفَةَ السَّفَعَ السَّفَقَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَةَ السَّفَعَ السَّفَةَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَّفَعَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلْمَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفِي السَلَّفَةَ السَلْمَاعِ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ السَلَّفَةَ

١٣٢٠٠ \_ الإمامُ زينُ العابدينَ طَالِحٌ \_ في قَولِه تَعالىٰ: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ \_: العَفوُ مِن غَيرِ عِتاب™.

١٣٢٠١ ــ الإمامُ الرِّضا ﷺ ــ أيضاً ــ: عَفَوُ مِن غَيرِ عُقوبَةٍ ، ولا تَعنيفٍ، ولا عَتبٍ ٣٠.

١٣٢٠٢ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : الصَّفحُ الجَميلُ أن لا تُعاقِبَ عَلَى الدُّنبِ (٤٠.

١٣٢٠٣ \_ الإمامُ عليُّ عليُّ عليه : ما عَفا عَنِ الدُّنبِ مَن قَرَّعَ بِدِ ١٠٠٠

١٣٢٠٤ \_عنه على التَّقريعُ أَحَدُ العُقوبَتَينِ ١٠٠٠

١٣٢٠٥ عنه ﷺ : كُن جَميلَ العَفوِ إذا قَدَرتَ، عامِلاً بِالعَدلِ إذا مَلَكتَ ٣٠.

١٣٢٠٦ ـ عنه 避 : مَن لَم يُحسِنِ العَفوَ أساءَ بِالانتِقامِ ٩٠٠.

## ٢٧٦٥ \_ الحَثُّ عَلَى العَفو عِنْدَ القُدرَةِ

١٣٢٠٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : مَن عَفا عِندَ قُدرَةٍ عَفا اللهُ عَنهُ يَومَ العَثرَةِ ٣٠.

١٣٢٠٨ عنه عَلِيٌّ : مَن عَفا عِندَ القُدرَةِ عَفا اللهُ عَنهُ يَومَ العُسرَةِ ٥٠٠.

١٣٢٠٩ ـ عنه عَلِين الله النَّاسِ بِالعَفْوِ أَقْدَرُهُم عَلَى العُقوبَةِ ٥١٠.

<sup>(</sup>١) العجر: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٤.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٣٦٩.

<sup>(</sup>هـ٨) غرر الحكم: ١٦٨٨،٩٥٦٧، ٢١٦٧،٩٩٥٩.

<sup>(</sup>١٠-٩) كنز العثال: ٧٠٠٧، ٧٠٠٧.

<sup>(</sup>١١) معاني الأخيار : ١٩٦/ ١.

١٣٢١- الإمامُ الحسينُ عليه : إنَّ أعنى النَّاسِ مَن عَفا عِندَ قُدرَتِهِ ١٠٠٠.

١٣٢١١ ـ الإمامُ عليٌّ اللهُ : إذا قَدَرتَ عَلَىٰ عَدُوُّكَ فَاجعَلِ العَفْوَ عَنهُ شُكراً لِلقُدرَةِ عَلَيهِ ١٠٠٠

١٣٢١٢ ــ عنه الله : العَفَوُ زَكَاةُ الظُّفَرِ ٣٠.

١٣٢١٣ \_ عنه على : العَفَوُ زَكَاةُ القُدرَةِ (٥٠).

١٣٢١٤ ـ عنه الله : العَفُوُ زَينُ القُدرَةِ ١٠٠.

١٣٢١٥ - عنه على : العَفَوُ مَعَ القُدرَةِ جُنَّةً مِن عَذابِ اللهِ سُبحانَهُ ١٠٠.

١٣٢١٦ عنه الله : أحسَنُ أفعالِ المُقتَدِرِ العَفوُ ٥٠٠.

١٣٢١٧ - عنه ﷺ : أَحَسنُ العَفو ما كانَ عَن قُدرَةٍ ٥٠٠.

١٣٢١٨ - عنه على : أحسَنُ المكارِم عَفُو المُقتَدِرِ، وَجودُ المُفتَقِرِ ٧٠.

١٣٢١٩ عنه الله : عِندَ كَمَالِ القُدرَةِ تَظْهَرُ فَصْيلَةُ العَفوا٥٠٠.

١٣٢٠-عنه ﷺ : كُن عَفُوّاً فِي قُدرَتِكَ، جَواداً فِي عُسرَتِكَ، مُؤثِراً مَعَ فاقَتِكَ؛ يَكُمُلُ لَكَ الفَضلُ ١٠٠٠.

(انظر) باب ۲۷٦۹.

## ٢٧٦٦ ـ العَققُ والاستِصلاحُ

١٣٢٢٧ - رسولُ اللهِ عَلِيلًا - لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيهِ خَدَمَهُ -: أُعفُ عَنهُم تَستَصلِحْ بِهِ قُلُوبَهُم، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) الدرّة الباهرة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ١١. شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ١٠٩ / ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ٢١١.

<sup>(</sup>٤ ـ ١١) غرر الحكم: ٩٢٤، ٧٧٣، ١٥٤٧، ٣٠٠٠، ٣١٨٤، ٣١٦٥، ٦٢١٥، ٩٢٧٠.

<sup>(</sup>١٢) تحف المقول: ٨٧.

يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُم يَتَفَاوَتُونَ فِي سُوءِ الأَدَبِ، فَقَالَ: أَعْفُ عَنْهُم ، فَفَعْلَ ١٠٠.

(انظر) العداوة: باب ٢٥٦٤.

## ٢٧٦٧ ـ ما لا يَنبَغي مِنَ العَقوِ

١٣٢٢٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ العَفوُ يُفسِدُ مِنَ اللَّشيمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الكَريمِ ٣٠.
١٣٢٢٤ ـ عنه عليَّا : جازِ بِالحَسَنَةِ وتَجَاوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ ما لَم يَكُن ثَلَماً في الدِّينِ أو وَهناً في شلطانِ الإسلام ٣٠.

الإمامُ زينُ العابدينَ عِلَى : حَتَّى مَن أَسَاءَكَ أَن تَعَفُوَ عَنهُ، وإِن عَلِمتَ أَنَّ العَفُوَ عَنهُ يَضُرُّ انتَصَرتَ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعَدَ ظُلْمِهِ فَاوَلَٰتُكَ مَا عَلَيهِم مِن سَبِيلٍ﴾ ".

(انظر) الرحمة : باب ١٤٥٧.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٩ / ٧ / ٢٠٠٤١.

<sup>(</sup>٢) كنز الفوائد للكراجكي: ٢ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٤٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٧٠ / ١.



# العَفو (٢)

عَفْوُ اللهِ شبحانَةُ

البحار : ٦ / ١ باب ١٩ «عفو الله تعالىٰ وغفرانه» .

انظر: عنوان ۱۸۱ «الرحمة».

### ٢٧٦٨ ـ عَفْقُ اللهِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً ﴾ ١٠٠.

١٣٢٢٦ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : الحَمدُ شِرِ الفاشي في الحَلقِ حَمدُهُ، والغالِبِ جُندُهُ، والمُـتَعالي جَدُهُ، أحمَدُهُ عَلىٰ يَعْمِهِ التَّوَّامِ، وآلائهِ العِظامِ، الّذي عَظْمَ حِلمُهُ فعَفا، وعَدَلَ في كُلِّ ما قَضىٰ ٣٠.

١٣٢٢٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ـ لَمَا سَأَلَتهُ عَائشَةُ عَنِ الدُّعاءِ في لَيلَةِ القَدرِ ـ: تَقولينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُّ العَفوَ ، فَاعفُ عَنَى ٣٠.

١٣٢٢٨ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ \_ في عَظَمَةِ اللهِ ـ: أمرُهُ قَضاءٌ وحِكمَةُ، ورِضاهُ أمانُ ورَحمَةُ، يقضي بِعِلم، ويَعفو (يَغفِرُ) بِحِلم (٤٠).

١٣٢٢٩\_عنه ﷺ : إنَّ اللهُ تَعالىٰ يُسائلُكُم مَعشَرَ عِبادِهِ عَنِ الصَّغيرَةِ مِن أَعمالِكُم وَالكَبيرَةِ، والظَّاهِرَةِ والمَستورَةِ، فإن يُعَذِّبُ فأنتُم أَظلَمُ، وإن يَعفُ فهُوَ أَكرَمُ ﴿ .

١٣٢٣٠ ــ عنه ﷺ ــ مِن كِتابِهِ لِلأَشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ــ: وَلا تنَصِبَنَّ نَفسَكَ لِحَربِ اللهِ؛ فإنَّهُ لا يَدَ لَكَ بِنِقمَتِهِ، ولا غِنيٰ بِكَ عَن عَفوِهِ ورَحمَتِهِ١٦.

١٣٢٣١ ـ عنه اللَّهِ ـ في المُناجاةِ ـ: إلْهي أَفَكَّرُ في عَفوكَ فتَهونُ عَلَيَّ خَطيئَتي، ثُمَّ أَذكُـرُ العَظيمَ مِن أَخذِكَ فتَعظُمُ عَلَىّ بَلِيَتِي٣.

١٣٢٣٢ عنه ﷺ - أيضاً - : إلهي جودُكَ بَسَطَ أَمَلِي، وعَفُوكَ أَفضَلُ مِن عَمَلِي... إلهي إن أَخَذَتَني بِجُرمي أَخَذتُك بِمَعْفِرَتِك ... فَلا تَج عَلْني مِمَّن صَرَفتَ عَنهُ وَجهَك، وحَجَبَهُ سَهُوهُ عَن عَفْوِكَ...

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٩١.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة: ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٦٠.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة: الكتاب ٢٧ و ٥٣.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق: ٩/٧٣.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٩٤/ ٩٧/ ١٣/.

١٣٢٣٣ عنه ﷺ -أيضاً -: إلهي عَظُمَ جُرمي إذكُنتَ المُبارَزَ بِهِ، وكَبُرَ ذَنبي إذكنتَ المطالِبَ بِهِ، إلّا أنّي إذا ذَكَرتُ كَبيرَ جُرمي وعَظيمَ غُفرانِكَ، وَجَدتُ الحاصِلَ لي مِن بَسِنِهِما عَفقَ رضوانِكَ١١٠.

١٣٢٣٤ عنه الله الصالم : فإن عَفُوتَ فَمَن أُولَىٰ مِنكَ بِذُلكَ ، وإن عَذَّبتَ فَمَن أَعدَلُ مِنكَ في الحُكم هُنالِكَ ؟!٣

مِ هنديت ... ١٣٢٣٥ ـ عند الله : اَللهُمَّ اجَمِلني عَلىٰ عَفوكَ ولا تَحمِلْني عَلىٰ عَدِلكَ ٣٠. ١٣٢٣٦ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهُ حكانَ يَقولُ ـ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عِا أَنتَ لَهُ أَهلٌ مِنَ العَفوِ ، أولىٰ مِنِّي عِا أَنَا لَهُ أَهلُ مِنَ العُقوبَةِ<sup>نِي</sup>.

١٣٢٣٧ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهِ : وُكُن شِر مُطيعاً ، وبِذِكرِهِ آنِساً ، وتَمَثَّل في حالِ تَوَلَّيكَ عَنهُ إقبالَهُ عَلَيكَ، يَدعوكَ إلى عَفوهِ، ويَتَغَمَّدُكَ بِفَضلِهِ، وأنتَ مُتَوَلِّ عَنهُ إلى غَيرِهِ إن

# ٢٧٦٩ ـ عَفْقُ الكَريمِ عِنْدَ المَقدِرَةِ

١٣٢٣٨ ـ تنبيه الخواطر: قالَ أعرابيُّ: يا رَسولَ اللهِ، مَن يُحاسِبُ الخَلقَ يَومَ القِيامَةِ؟ قالَ: اللهُ عزُّوجلُّ، قالَ: نَجَونا ورَبِّ الكَعبَةِ! قالَ: وكَيفَ ذاكَ يا أعرابِيُّ؟! قالَ: لِأنَّ الكَريمَ إذا قَـدَرَ عَفاده.

(انظر) باب ٢٧٦٥، الرحمة: باب ١٤٥٣.

# ٢٧٧٠ ـ مُوجِباتُ عفو اللهِ

﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَىٰ والْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي

<sup>(</sup>١-١) البلد الأمين: ٣١٦، ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٧;

<sup>(</sup>٤) كشف الفقة : ٢ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١ / ٩.

سَبِيلِ اللهِ وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٠٠.

﴿ فَأُولَٰتِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُوراً ﴾ ٣٠.

١٣٢٣٩ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : أعفُ عَمَّن ظَلَمَكَ كَمَا أَنَّكَ تُحِبُّ أَن يُعنى عَنكَ ، فَاعتَبِر ْ بِعَفوِ اللهِ عَنكَ ...

١٣٢٤- الإمامُ عليُّ الله : مَن تَنَزَّهُ عَن حُرُماتِ اللهِ سارَعَ إِلَيهِ عَفْوُ اللهِ (١٠٠٠

١٣٢٤١ عنه على : ولَكِنَّ الله يَختَيِرُ عِبادَهُ بِأَنواعِ الشَّدائدِ، ويَتَعَبَّدُهُم بِأَنواعِ الجَاهِدِ، ويَبتَليهِم بِضُروبِ المُكارِهِ؛ إخراجاً لِلتَّكَبُّرِ مِن قُلوبِهِم، وإسكاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُـفوسِهِم، ولِـيَجعَلَ ذَلكَ أَبواباً فُتُحاً إلى فَضلِهِ، وأسباباً ذُلُلاً لِعَفوِهِ ٥٠٠.

(انظر) الرحمة: باب ١٤٥٦.

<sup>(</sup>١) النور: ٢٢.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۹۹.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٥-٣.

<sup>(</sup>٤) البحار: ۷۸/ ۹۰/ ۹۰.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.



# العافية

البحار: ٨١/ ١٧٠ باب ١ «العافية والمرض». كنز العمّال: ٤ / ٤٢٦، ٤٢٧ «الضَّنائن».

انظر: عنوان ۲۸۸ «الصحّة» ، ٤٨٧ «المرض».

النعمة : باب ٣٩١٢، المرض: باب ٣٦٧٨.

### ٢٧٧١ ـ العافِيَةُ

١٣٢٤٢ ـ الإمامُ عليٌّ الله : نَحمَدُهُ على ما كانَ، ونَستَعينُهُ مِن أمرِنا عَلَىٰ ما يَكونُ، ونَسألُهُ المُعافاةَ في الأبدانِ ١٠٠٠.

١٣٢٤٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على العافِيَةُ نِعمَةُ خَفِيَّةُ ، إِذَا وُجِدَت نُسِيَت ، وإذَا فُقِدَت ذُكِرَت ". العافِيَةِ والغِنى ، بَينا تَراهُ مُعافى إِذ العَبِدِ أَن يَثِقَ بِخَصَلَتَينِ : العافِيَةِ والغِنى ، بَينا تَراهُ مُعافى إِذ سَقِمَ، وبَينا تَراهُ غَنِيّاً إِذَ افْتَقَرَ " .

١٣٢٤٥ ـ عند عليه : العافِيَةُ أهنى النَّعَم ١٠٠.

١٣٢٤٦ \_ عنه النافي : العافية أفضلُ اللّباسين ٥٠٠.

١٣٧٤٧ ـ عنه على : لا لِباسَ أَجمَلُ مِنَ العافِيَةِ ١٠٠

١٣٢٤٨ \_عنه ﷺ : يا أيُّها النّاسُ سَلُوا اللهَ اليَقينَ ، وارغَبُوا إِلَيهِ في العَافِيَةِ ؛ فإنَّ أَجَلَّ النَّعمَةِ العَافِيَةُ ۗ..

٩٣٢٤٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لا نِعمَةَ كالعافِيَةِ ، ولا عافِيَةَ كمُساعَدةِ التَّوفيقِ ٥٠٠.

١٣٢٥- الإمامُ عليُّ اللَّهِ : إنَّ العافِيَةَ في الدِّينِ والدُّنيا لَنِعمَةٌ جَليلَةٌ ومَوهِبَةٌ جَزيلَةُ ١٠٠.

١٣٢٥١ ـ عنه ﷺ : بِالعافِيَةِ تُوجَدُ لَذَّةُ الحَياةِ ٥٠٠.

١٣٢٥٢ ـ عنه 纓 : كُلُّ عافِيَةٍ إلى بَلاءٍ ١٠٠٠.

١٣٢٥٣ عنه اللهِ : فإن أتاكُمُ اللهُ بِعافِيَةٍ فَاقبَلُوا ، وإنِ ابتُليتُم فَاصِبِرُوا ، فإنَّ العاقِبَةَ لِلمُتَّقينَ ٢٠٠٠. ١٣٢٥٤ ــ عنه اللهِ : كُلُّ نَعيمِ دونَ الجَنَّةِ فهُوَ مَحقورٌ ، وكُلُّ بَلاءٍ دونَ النّارِ عافِيَةُ ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) النقيد: ٤ / ٢-٤ / ٨٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: العكمة ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤\_٥) غرر الحكم: ١٦٥٢، ٩٧٣.

<sup>(</sup>٦) التوحيد: ٧٤/٧٤.

<sup>(</sup>٧) المحاسن: ١ / ٨٥٨/ ٨٥٨.

<sup>(</sup>٨) تحف المقول: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩-١١) غرر الحكم: ٢٠٧٠، ٢٠٤٧، ١٨٤٧.

<sup>(</sup>١٢-١٢) نهج البلاغة: الغطبة ٩٨ والحكمة ٧٨٧.

# ٢٧٧٢ ـ ما يُورِثُ العافِيَة

١٣٢٥٥ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : مَن سَرَّهُ طُولُ العافِيَةِ فَلْيَتَّقِ اللهُ ١٠٠.

١٣٢٥٦ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : العافِيَةُ عَشرَةُ أجزاءٍ ، تِسعَةٌ مِنها في الصَّمتِ إلَّا بِذِكرِ اللهِ ، وواحِدٌ في تركِ مُحالَسَةِ السُّفَهاءِ ٣٠.

١٣٢٥٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَن صَلَّىٰ عَلَيَّ مَرَّةً فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ باباً مِنَ العافِيَةِ ٣٠.

١٣٢٥٨ ـ الإمامُ عليٌّ النِّلا : مَن رَضِيَ بِالعافِيَةِ مِمَّن دُونَهُ رُزِقَ السَّلامَةَ مِمَّن فَوقَهُ ١٠٠.

# ٢٧٧٣ ـ الحَثُّ عَلَىٰ طَلَبِ العافِيَةِ مِنَ اللهِ

١٣٢٥٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : سَلُوا رَبَّكُمُ العَفْوَ والعافِيَةَ ؛ فإنَّكُم لَسَتُم مِن رِجالِ البَلاءِ ، فإنَّهُ مَن كانَ قَبلَكُم مِن بَني إسرائيلَ شُقُوا بِالمَناشيرَ عَلَىٰ أَن يُعطُوا الكُفْرَ فَلَم يُعطوهُ ١٠٠٠.

١٣٢٦٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ كمَّا سَمِعَ رَجُلاً يَسـأَلُ اللهَ الصَّبرَــ: سَأَلتَ اللهَ البَلاءَ، فَــاسأَلُهُ المُعافاةُ٣٠.

١٣٢٦١ عند ﷺ لِرَجُلٍ سَمِعَ قِراءَةَ النَّبِيُّ سورَةَ القارِعَةِ في صَلاةِ المَغرِبِ، فَدَعا أَن يُعَذَّبَ بِذُنوبِهِ في الدِّنيا ، فَرَضَ ــ: بِئُسَمَا قُلتَ، أَلا قُلتَ، رَبَّنا آتِنا في الدِّنيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنا عَذابَ النَّارِ! فَدَعا لَهُ حَتَّىٰ أَفاقَ™.

١٣٢٦٢ عند ﷺ لرَجُلٍ كَأَنَّهُ فَرخٌ مَنتوفٌ مِنَ الجَهدِ . : هَل كُنتَ تَدعو اللهَ بِشَي ، ؟ قالَ : كنتُ أقولُ : اللَّهُمَّ ما كُنتَ مُعاقِبي بِهِ في الآخِرَةِ فَعجِّلُهُ لِي في الدِّنيا ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ألا قُلتَ :

<sup>(</sup>١) البحار: ٢/٢٣٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار : ١٥٣ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرُّضا اللَّيْنِ: ٢٠٤/٥٤/٢.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ١ / ٣٨٩ / ٧٦٧.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٣٢٧٢. ٤٩٣٥.

<sup>(</sup>٧) الدعوات للراوندي: ١١٤ / ٢٦٢.

اللُّهُمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنا عَذابَ النَّارِ ! فَدَعا اللَّهَ فَشَفاهُۥ٠٠.

١٣٢٦٣ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهُ ـ آمَا ضَرَبَ عَلَىٰ كَتِفِ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالكَعبَةِ ويَقولُ: اللَّهُمّ إنّي أسألُكَ الصَّبرَ ـ : سَأَلتَ البَلاءَ! قُلِ: اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ العافِيَةَ، والشُّكرَ عَلَى العافِيَةِ ٣٠.

١٣٢٦٤\_رسولُ اللهِ ﷺ : لا تَتَمَنَّوا لِقاءَ العَدُوِّ، وسَلُوا اللهَ العافِيَةَ، فإذا لَقِيتُموهُم فَاثبتُوا وَاذْكُروا اللهَ كَثيراً، فَإِن أَجلَبوا وصَيَّحوا فَعَلَيكُم بِالصَّمتِ٣.

١٣٢٦٥ عنه ﷺ؛ لا تَتَمَنَّوا لِقاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهُ العافِيَةَ؛ فإنَّكُم لا تَدرونَ ما تُبتَلُونَ مِنهُم، فإذا لَقِيتُموهُم فَقُولُوا؛ اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّهُم ونَواصينا ونَواصيهِم بِيَدِكَ، وإِغَّا تُفشِلُهُم أنتَ، ثُمَّ الزَمُوا الأرضَ جُلُوساً، فإذا غَشَوكُم فَانهَصُوا وكَبِّرُوا».

١٣٢٦٦ عند عَلِيٌّ : ما سُئلَ اللهُ شَيئاً أَحَبُّ إِلَيهِ مِن أَن يُسألَ العافِيَّةُ ١٠٠.

١٣٢٦٧ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : شَكا [يوسُفُ] في السِّجنِ إلَى اللهِ فَقَالَ : يا رَبِّ بِمِا استَحقَقتُ السِّجنَ؟ فَأُوحَى اللهُ إِلَيهِ : أَنتَ اخْتَرتَهُ حينَ قُلتَ : رَبِّ السِّجنُ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَا يَدعونَني إلَيهِ، هَلَا قُلتَ: العافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَا يَدعونَني إلَيهِ؟ إ\\\
هَلَا قُلتَ: العافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَا يَدعونَني إلَيهِ؟ إ\\\

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٤٩٠٢، ٤٩٠٤ نحوه.

<sup>(</sup>٢) الدعوات للراونديّ : ١١٤ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٣ـ٥) كنز العثال: ٣١٥٠، ١٠٩٠٦، (٣١٢٠).

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين: ٢ / ٤٢٤ / ٥٩.

<sup>(</sup>٧) الدرّ المنثور : ١ / ٥٦٠ .

١٣٢٦٩ ـ عنه عَلِيْهُ : سَلُوا اللهَ المُعافاة ؛ فإنَّهُ لَم يُؤْتَ أَحَدٌ بَعدَ اليَقينِ خَيراً مِنَ المُعافاة (١٠٠ .٤١٠ (انظر) البلاء : باب ٤١٠ .

# ٢٧٧٤ ـ أدعِيَةٌ في طَلَبِ العافِيَةِ

١٣٢٧٠ - الإمامُ عليُّ اللِهِ - مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ لِابنِهِ الحَسَنِ اللِهِ -: لا تُفَرَّقُ بَيني وبَينَ العافِيّةِ أَبَداً ما أَبقَيتَني ".

١٣٢٧١ - الإمامُ الصّادقُ على الدّعاءِ -: وعافِنا مِن مَحذورِ البَلايا ، وهَب لَنا الصَّبرَ الجَميلَ عِندَ حُلولِ الرّزايا ٣٠.

١٣٢٧٢ ــ عنه الله : اللَّهُمَّ أكرِمْني في مجلِسي هذا كَرامَةً لا تُمينُني بَعدَها أبَداً... وعافِني عافِيَةً لا تَبتَليني بَعدَها أبَداً<sup>(4)</sup>.

١٣٢٧٣ عنه ﷺ : اللَّهُمَّ عافِني مِن شَرِّ ما يَنزِلُ مِنَ السَّهَاءِ إِلَى الأرضِ، ومِن شَرِّ ما يَعرُجُ فيها، ومِن شَرِّ ما ذَرَأ في الأرضِ وما يَخرُجُ مِنها ﴿ .

١٣٢٧٤ ـ الإمامُ الكاظمُ على : اللَّهُمَّ إنِي أسالُكَ العافِيَةَ ، وأسالُكَ جَميلَ العافِيَةِ ، وأسالُكَ شُكرَ العافِيَةِ ، وأسالُكَ شُكرَ العافِيَةِ ، وأسالُكَ شُكرَ العافِيَةِ ، .

١٣٢٧٥ ــ الدعوات: كانَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ يَدعو ويَقولُ: أَساْلُكَ غَامَ العافِيَةِ، ثُمَّ قالَ: غَامُ العافِيَةِ: الفَوزُ بِالجُنَّةِ، والنَّجاةُ مِنَ النَّارِ™.

١٣٢٧٦ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ ـ وهُوَ يَذكُرُ دُعاءَ أَبِي ذَرِّ المَعروفَ فِي السَّمَاءِ ـ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الإيانَ بِكَ، والتَّصديقَ بِنَبِيِّكَ، والعافِيَةَ عَن جَميع البَلاءِ، والشُّكرَ عَلَى العافِيَةِ، والغِسنَىٰ عَـن

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة : ۳۸٤٩.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٩٤/ ١٩١/ ٤.

<sup>(</sup>٣) الدروع الواقية: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) إقبال الأعسال: ١ / ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) الأصول الستّة عشر (أصل زيد الزرّاد): ٩.

<sup>(</sup>٦-٧) الدعوات للراونديّ: ٢١١/٨٤ و م ٢١٢.

شِرارِ النّاسِ".

١٣٢٧٧ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِه، وأَلبِسْني عَافِيَتَكَ... عَافِيَةَ الدَّنيا والآخِرَةِ، وامنُنْ عَلَيَّ بِالصَّحَّةِ والأمْنِ والسَّلامَةِ في دِيني وبَدَني، والبَـصيرَةِ في قَـلبي، والنَّفاذِ في أموري(١٠).

## ٢٧٧٥ \_ الضَّنائنُ

١٣٢٧٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ لللهِ عزَّوجلَّ عِباداً يَضُنُّ بِهِم عَنِ البَلاءِ، يُحييهِم في عافِيَةٍ، ويُدخِلُهُمُ الجُنَّةَ في عافِيَةٍ(٣.

١٣٢٧٩ عند عَلَيْلَةُ : إِنَّ شِهِ تَعَالَىٰ عِباداً يُحييهِم في عافِيَةٍ ، ويُميتُهُم في عافِيَةٍ ، ويُدخِلُهُمُ الْجَنَّةَ في عافِيَةٍ ... عافِيَةٍ ١٠٠٠.

١٣٢٨٠ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ شِوعزَّوجلَّ ضَنائنَ يَضَنُّ بِهِم عَنِ البَلاءِ، فيُحييهِم في عافِيَةٍ، ويَرزُقُهُم في عافِيَةٍ، ويُميتُهُم في عافِيَةٍ، ويَبعَثُهُم في عافِيَةٍ، ويُسكِنُهُمُ الجُنَّةَ في عافِيَةٍ<sup>،</sup>

١٣٢٨١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ شِرِ عزَّوجلَّ ضَنائنَ مَن خَلقِه يَغِذُوهُم بِنِعمَتِهِ، ويَحبوهُم بِعافِيتِهِ، ويُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ بِرَحمَتِهِ، تَمُرُّ بِهِمُ البَلايا والفِتَنُ لا تَضُرُّهُم شَيئاً ٣٠.

(انظر) البلاء: باب ٤٠٠ وتأمّل.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٢٨٤ /٣.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجّاديّة: ٩٧ الدعاء ٢٣.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز المثال: ١١٢٤٧، ١١٢٤٧.

<sup>(</sup>٥\_٦) الكافي: ٢/٤٦٢/٢ وح٢.



# العقوبة

البحار: ٦/ ٥٤ باب ٢٢ «عقاب الكفّار والفجّار في الدنيا».

البحار: ٧١ / ٢٣٧ باب ٦٩ «إنّ الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره».

البحار: ٧٥ / ٢٧٢ باب ٦٩ «المعاقبة على الذنب».

انظر: عنوان ٦٦ «الجزاء». ٣٤٠ «العذاب». ٣٦١ «العنو (١)». ٣٦٢ «العنو (٢)». ٤٤٢ «القِصاص».

٤٦٣ «المكافأة».

العمل (١): باب ٢٩٣٧ – ٢٩٣٩ ، العمل (٣): باب ٢٩٦١ ، البلاء : باب ٤٠٤ .

#### ٢٧٧٦ \_ العِقاتُ

#### الكتاب

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ ألِيمٍ ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَـرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ ".

﴿اعْلَمُوا أَنَّاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٣٠.

١٣٢٨٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ ـ في صِفَةِ اللهِ سُبحانَهُ ــ: ولا يَشغَلُهُ غَضَبٌ عَن رَحمَةٍ ، ولا تُولِهُهُ رَحمَةُ عَن عِقابِ '''.

١٣٢٨٣\_عنه ﷺ : إنَّ اللهَ سُبحانَهُ وَضَعَ الثَّوابَ عَلَىٰ طاعَتِهِ ، والعِقابَ عَلَىٰ مَعصِيتِهِ ، ذِيادَةً لِعِبادِهِ عَن نِقَمَتِهِ ، وحِياشَةً ﴿ لَمُمْ إِلَىٰ جَنَّتِهِ ﴿ .

١٣٢٨٤ ـ عنه الله : إنَّ اللهَ سُبحانَهُ قَد وَضَعَ العِقابَ عَلَىٰ مَعاصيِهِ زِيادَةً ٣٠ لِعِبادِهِ عَن يَقمَتِهِ ٩٠٠.

١٣٢٨٥ -عنه الله -في صِفَةِ الدنيا -: ما أصِفُ مِن دارٍ أَوَّهُا عَناءٌ، وآخِرُها فَناءٌ، في حَلافِها حِسابٌ، وفي حَرامِها عِقابُ؟! ١٠٠٠

١٣٢٨٦ عنه ﷺ -أيضاً -: تَغُرُّ وتَضُرُّ وتَمُّرُ ، إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ لَم يَرضَها ثَواباً لِأُولِيائهِ ، ولا عِقاباً لِأعدائهِ ١٠٠٠ .

١٣٢٨٧ ـ عنه الله : ألا إنَّ الله تَعالىٰ قَد كَشَفَ الخَلقَ كَشْفَةً، لا أَنَّهُ جَهِلَ ما أَخْفُوهُ مِن

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) «ذيادةً» أي منماً لهم عن المماصي الجالبة للنقم، «حياشةً» أيسَوقاً إلى جنّته.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) كذا في المصدر. ولعلّ الصحيح «ذيادة» كما في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٤٨٣.

<sup>(</sup>٩- - ١) نهج البلاغة: الخطبة ٨٢ و الحكمة ٤١٥.

مَصونِ أَسرارِهِم ومَكنونِ ضَمَائرِهِم، ولَكِنْ لِيَبلُوَهُم أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلاً. فيَكونَ الثَّوابُ جَزاءً، والعِقابُ بَواءً<sup>(١</sup>٠.

١٣٢٨٨ عنه على : إِنَّهُ لَيسَ شَيءٌ بِشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقابُهُ، ولَيسَ شَيءٌ بِخَيرٍ مِنَ الْخَيرِ إِلَّا نَوابُهُ ٣٠.

المَّبَرِيَّةِ، والأَرْضِينَ المَدَّدُوَّةِ، والجِبالِ ذاتِ الطَّولِ المَنصوبَةِ... ولْكِنْ أَشْفَقَنَ مِنَ التُقوبَةِ السَّاواتِ المَبَرِيَّةِ، والأَرْضِينَ المَدَّدُوَّةِ، والجِبالِ ذاتِ الطَّولِ المَنصوبَةِ... ولْكِنْ أَشْفَقَنَ مِنَ التُقوبَةِ السَّالَ المَبْرِيَّةِ، والأَرْضِينَ المَدَّدُوَّةِ، والجِبالِ ذاتِ الطَّولِ المَنصوبَةِ... ولْكِنْ أَشْفَقَنَ مِنَ التُقوبَةِ السَّادِ، المَبْرَقِةِ، والجِبالِ ذاتِ الطَّولِ المَنصوبَةِ... ولْكِنْ أَشْفَقَنَ مِنَ التُقوبَةِ السَّادِ، المَنْ التَّقُوبَةِ السَّادِ، النَّقُوبَةِ السَّادِ السَّادِ، النَّقُوبَةِ السَّادِ، النَّقُوبَةِ السَّادِ السَّادِ فَالْعُلُولِ السَّادِ فَالْعُلُولِ السَّادِ فَاللَّهُ السَّادِ فَالْعُلُولِ السَّالِ فَالْعُلُولِ السَّالِ فَالسَّادِ فَالْعُلُولِ السَّالِ فَالْعُلُولِ السَّالِقِ فَالْعُلُولِ السَّادِ فَالْعُلُولِ السَّادِ الطَّلَولِ السَّادِ فَالْعُلُولُ السَّادِ فَالْعُلُولُ السَّادِ فَالْعُلُولُ السَّادِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّفُقُلُ مِنْ الْعُقُوبَةِ السَّادِ السَّادِ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُولُ اللللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْلُولُ الللْمُولُولُ اللللْمُولُ اللللْمُولُولُ الللللْمُولِ اللللْمُولُلُولُ اللللْمُولُولُ الللللللْمُولُولُ اللللْمُولُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُولُولُ الللللْمُ الللللْمُولُ اللللْمُولُ اللللللْمُولُ اللللللللْمُ اللللْمُولُ الللللْمُولُ الل

#### 2777 \_ أنواعُ العُقوباتِ

#### الكتاب

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُـلِكُمْ أَوْ يَـلْمِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ لَعَلَّهُمْ يَقْقَهُونَ﴾ ٣٠.

١٣٢٩- الإمامُ الباقرُ عليه : إنَّ للهِ عُقوباتٍ في القُلوبِ والأبدانِ : ضَنْكُ في المَعيشَةِ ، ووَهْنُ في العِبادَةِ ، وما ضُرِبَ عَبدٌ بِعُقوبَةٍ أعظمَ مِن قَسوَةِ القَلْبِ

الاسمامُ الصادقُ على الله على التوحِ فَهُوَ السَّقمُ والفَقرُ، وما كانَ مِن تَسليطٍ فَهُوَ النَّاسِ بَعضِ عَلَى بَعضِ، فَمَا كانَ مِن قِبَلِ الرَّوحِ فَهُوَ السَّقمُ والفَقرُ، وما كانَ مِن تَسليطٍ فَهُوَ النَّقمَةُ، وذلكَ قُولُ اللهِ عزَّوجلَّ: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُولِي بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضاً عِاكانوا يَكْسِبونَ ﴿ مِنَ الذَّنوبِ. فَمَا كانَ مِن نَسليطٍ فَهُوَ النَّقمَةُ، وكلُّ ذلكَ عُقوبَةً مِن ذَنبِ الرَّوحِ فَعُقوبَتُهُ بِذٰلكَ السَّقمُ والفَقرُ، وما كانَ مِن تَسليطٍ فَهُوَ النَّقمَةُ، وكلُّ ذلكَ عُقوبَةً لِلمُؤمِنِ فِي الدّنيا وعَذابُ لَهُ فيها، وأمّا الكافِرُ فينِقمَةً عَلَيهِ فِي الدّنيا وشوءُ العَذابِ فِي للمُؤمِنِ فِي الدّنيا وشوءُ العَذابِ فِي

<sup>(</sup>١-٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٤ و ١١٤ و ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٩٦.

الآخرة (١٥٠٥).

# ٢٧٧٨ - الإيعادُ بِالعِقابِ وإنجازُهُ

١٣٢٩٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن وَعَدَهُ اللهُ عَلَىٰ عَمَلٍ ثَواباً فَهُوَ مُنجِزٌ لَهُ، ومَن أُوعَدَهُ عَلَىٰ عَمَلٍ عِقاباً فَهُوَ مُنجِزٌ لَهُ، ومَن أُوعَدَهُ عَلَىٰ عَمَلٍ عِقاباً فَهُوَ بِالخِيارِ ٣٠.

١٣٢٩٣ - عنه عَلَيْ : سَأَلَتُ رَبِّي أَن لا يُعَذِّبَ اللَّاهِينَ مِن ذُرِّيَّةِ البَشَرِ، فأعطانيهم ٥٠٠.

# ٢٧٧٩ ـ عدلُ اللهِ في العُقوبةِ

الكتاب

﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِنْلِهَا لا يُخْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُوْبَىٰ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴾ (٥٠.

(انظر) البقرة: ١٣٤. ١٣٩. ٢٨٦ والنساء: ١٦٠ والأنعام: ١٦٤ والإسراء: ١٥ ولقـمان: ٣٣ وسبأ: ٢٥ والزمر: ٧ والنجم:٣٨.

١٣٢٩٤ ــ الإمامُ الرَّضا ﷺ : لا يَأْخُذُ اللهُ البَريءَ بِالسَّقيمِ، ولا يُعَذَّبُ اللهُ تَعالَى الأطفالَ بِذُنوبِ الآباءِ ﴿ولا تَزِرُ واذِرَةً وِزرَ أُخرىٰ﴾ ﴿وأن لَيسَ لِلإِنسانِ إلّا ما سَعىٰ﴾ ٩٠.

١٣٢٩٥ ـ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ تَعالَىٰ لا يُكَلِّفُ نَفساً إلّا وُسعَها، ولا يُحَمِّلُها فَوقَ طاقَتِها، ولا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إلّا عَلَيها، ولا تَزِرُ وازِرَةً وِزرَ أخرىٰ ٣٠.

(انظر) الذنب: ياب ١٣٨٢، التكليف: ياب ٢٥٠٨.

<sup>(</sup>١) الاضطراب في متن الحديث كما ترى ، وهو من الراوي أو من|لناسخ.

<sup>(</sup>٢-٢) تحف المقول: ٤٨.٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) كنز العقال: ٣٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٥) فاطر : ١٨.

<sup>(</sup>٦-٧) عيون أخبار الرَّضا الليمة: ٢/١٢٥/١ و ١/١٤٣/٤.

# ٢٧٨٠ ـ التَّحذيرُ مِنَ التَّسَرُّع إِلَى العُقوبَةِ

١٣٢٩٦ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ إيّاكَ والتَّسَرُّعَ إلىٰ العُقوبَةِ؛ فإنَّهُ تَمَقَتَةُ عِندَ اللهِ، ومُقَرِّبٌ مــن الغِيَرِ ٠٠٠.

١٣٢٩٧ ـ عنه ﷺ : لا تُعاجِلِ الذَّنبَ بِالعُقوبَةِ، وَاترُكْ بَينَهُما لِلعَفوِ مَوضِعاً، تُحرِزُ بِهِ الأَجرَ والمَثوبَةَ٣٠.

١٣٢٩٨ ـ الإمامُ الحسنُ على الله تُعاجِلِ الذَّنبَ (بِ)العُقوبَةِ، وَاجعَلْ بَسِنَهُما لِـ الاعتِذارِ طَرِيقاً ٣٠.

١٣٢٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ العَنْوِ أَقبَحُ العُيوبِ، والتَّسَرُّعُ إِلَى الانتِقامِ أَعظَمُ الذُّنوبِ ٥٠.

<sup>(</sup>١-٢) غرر الحكم: ٢٦٥٦. ٣٤٣.١.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٦٧٦٦.